

### رب تمم وأعن

بعد حمد البارى والسلام الدائم المتواصل على السيد المحتار ، عليه السلام وعلى آله الأخيار.

فإله لا يعقبي على من يطالع هذه الأوراق أن كتاب و ملجوق نامه كتاب عنصر المحرق نامه كتاب عنهم المنظور ( 10 عنهم النظير فيد المال و 10 منطق المأمر ( 10 منطق المأمر الله والدين يعنى بن محمد ، المعروف بابن البيبي ، دامت فضائله . وقد تنخذ فيه الملوبا يارعاً وساق فيه الكلام على وجه لا قدرة لصاحب صنعة على مجارته ومارة ومارة .

غير أن جماعة الإخوان لما اشتكوا من كير حجمه وبقوا حجووبين من مثالث، والإفادة منه تعهد هذا الشعيف والتوب مع فلة البضاعة في المستاعة -إن يقي م في أجزاء معملدوة - بعداصد الكتباب ومضاؤيه دون إطناب في الأوصال وإطراق في التشبيهات، كي يكون كل أيسان قادراً على غصيل (٢٦) نسخة وغلقيتي المطاوب ، فيصل نقمة لعموم العائل ، والله وفي ذلك.

(1) العقراء : وهي الطرة التي تكتب في أعلن المناشر قول البسمة ، باقدام العبليء تتضمن اسم الملك والقدام ، وهي تتسب في الشخص الذي يكون شناه وسعمت كنابة فاطمراً والكباب الملك والأمراء على القراص والمناشر وظهر الأوامر وإساساً والأختر المسلمانية . والكبات المناشر الموامية المناسبة المؤلمة المربع المناسبة لكن نامه لعلن أكبر دهخدا.

(٢) في الأصل : بن تخصيل ، أي دون تخصيل ، وقد قرأها الدكتير محمد جواد مشكور ، به
 تخصيل : انشر أنجار سلاجقة الروم ، طبع طهران ، ١٣٥ هـ. ش ، المقدمة ، ص بيست

مُقَتَّلِهِكَيْ

قد اعتلى مؤلف الأصل في النياجه أوّلاً ، فقال إنْ كيفية وصول السلطان سليمان بن قتلمش بن اسرائيل إلى السُّلغة ، وأحوال أمراكه الكبار كالأمير متكوجك ، والأمير أرقق ، والأمير دائمتند ليست من الأمور اعتُقَاد، ومن المتمار تصامأ وجود الكتب التي أرضت لذلك المصر ، وليس بالإمكان – بسبب (١٠) اعتلاف الروايات – الورق بأقوال الثُقَاة وأقاميهن السُّمار أبعد عهدهم.

ا ومن ثم فقد بدأ ( المؤلف ) من عهد دولة السلطان غياث الدين
 كيخسرو، والد السلطان علاء الدين كيقباد.

# ذكر تنصيب السّلطان قليج ارسلان للأمير غياث الدين كيخسرو وليّـاً للعهد

حين تبدأت حُمّة ضباب السلطان السميد قليج ارسلان الأرجوانية برداء المشيب القضيب ، ووصل مركب الحياة الكاملة اليهيج ، وحلّ وقت الوداع وفقرًى الاجتماع ، استدعى أل السلطان الحيات اللهن كيخشرو ، وكان أصغر الأولاء ، وقاء اختص من بين إخواء الأحد عمر يشرف بلازمة أبد ، وقال له : يا بيني ، اعلم أنه قد دنا إرجالي من هذا الفناء ، وها أنذ ألقال القرور براد طريا الماد ، وأنت بحمد الله بشرى الشار في حديقة الملك ، ونوار ورونة الأطاف

<sup>(</sup>١) في الأصل ، بحسب ، والمعنى بها لا يستقيم.

وأما ما اعتراف على الإعوان (لا لما رأية فيك من لياقة للملك ؛ إنني أمسيّك على رأس الخلق ، وما الخلق إلا ودائق الحقق ، وأنا إنسا أصهمه بالملك إليك وبالرّح الرضوان (٢٠ . و با بنيم لا تعدل بالله إن الشرك لظلم عظيم ... با بني أتمم العالمة وأمر بالمعروف وأنس عن المشكر واصير على ما أصابات إن ذلك من عزم الأمور ، ولا تصمر عدك للناس ولا تَمش في الأرض مَرَّحا إن الله لا يحبَّ كلّ مُحال فَكُون (٢٠ . مَا الله الله يعدم كلّ

یا بنی ، آینما پُسال الملوك عن المندل : وإن الله پاهر بالعدل والإحسان وایتاء ذی الفریق ، وَبَعْنِی عن الفحشاء والمنكر والبغی ، بعظکم لعلكم نذگرونه (۲۳) الدنیا فراره ما فرت لأحد آبدا ، إنما هی کسجم السحاب لیس له من دوام ، ویکاؤهما کالجسام البرق لا بصدر عن رضا وارتباح ، إن أضحك ساعة أیكی منذ، وإذا أنی بسیّنة / جملها سنّنة .

ظماً وعلله بطلك الوصابا الباينة ، أمر فاجتمع أركان الحضرة وأعبان السائطة. ولما رأى مستمة الديوان غاصة بالخاص والعام قال : قد بَلَّتُ شحس إقبالي درجةً الزوال ، ومعلوم أن العلك لا يبقى بلا مالك ، كما لا تبقى المدينة الإمراضة ، شعرًا .

- يمضي واحد ويحلّ محله آخر ، لا يدع اللهُ الدنيا بغير حاكم.

<sup>(</sup>١) خارن الجنّة.

<sup>(</sup>۲) سورة لقمان ۱۳: ۱۸:

<sup>(</sup>T) سورة النحل : .٩.

وإنّ ابني كيخسرو نا الوجه الذي يشبه وجه دمنونشهه (10) إنما يتحلى بالآداب السّلطانية ، وهو في حقّية هذا الهنسار بتمتّع بالسّبق والبروز على إخوانه، وعلى ملوك سائر الديار ولقد ضحته ولاية المَهِد، وفقحتُ أمامه باب هذه الدُّولة، وأَجْرِتُ حُكمه في الولاية والرعية طائعاً كنتُ على قيد الحياة ، وجمعلته واولاً للناج والخاتم ، ونحّيت نفسى جانبا، إنسا عليكم أنّ ببايده ، وأنّ يتبين منكم رسوح القدم كالصّحرة الصّماء على محبّة والولاية لد.

قصا لبث أعيان الدولة – بعد البكاء والدوبل والسكوت الطويل – إن رأبا أن الانقياد الأواسر السلطان من أوجب الواجبات ، وقافرا ، السلطان غيات الدين يطننا ، وهو عندنا في الظاهر (والباطن والفينة الوسفور وسسواء ، سلك طريق الفلطة والصداء – كالمسيف والسكان – مع خصوم دولت. وأصداقوا إلى تلك المواقيق من الخدف والأجسان ما لا يمكن لشاويل أن ينقضه عند ألمل الإبيان. وبعد الحلف على دوء الخالفة ونصب رابة المواقفة ، وإحكام أحكام التصرة وبعد الحلف على دوء السلطة 3 شم ٤ :

- جلس السلطانُ مباركُ القدم بيُمن القدوم ، فوق عرش السُلطنة في بسيط نُعُلة الرَّوم.

ووقف قادة الأطراف بجوار العرش بديناً وبساراً ، وجنّل ما لا حصر له من المُرْهم والدينار تفاراً، ووصلت الخلع والتشريفات الثمينة من عزالة السلطة / إلى طبقات الأمراء والكبراه ،فازداد بذلك النّوال مؤل الكافة ، وقضوا في السّرور والطّرب أياماً عشّرة، ولم يُدعوا في شرعة اللهو والطّرب من بثيّة إلاجرعة السائق.

<sup>(</sup>١) منونشهر ، من ملوك الفرس القدماء ، وقد وصف بيهاء الطلعة.

ثم ما لبث أن التفت إلى عمارة البلاد والأمصار ، ونُقلت الأخبار إلى أطراف المملكة . وكانت هذه الحكاية في سنة ثمان وثمانين وخمسماية.

## ذكر اجتماع الإخوان بالملك ركن الدين وتحريضه على التمّرد

حين بلغ الخبر مسامع الإخوان همزكت بواعث التحدد - عند كل منهم -في باطن الجحمد ، وبحلس كل أع على نار ، مع أن كلا معهم كان مستحوذا على إقليم ومستولياً على مماكمة و فكانت نوقات مع لوابع ركن الدين سلهمانشاء، ويكسار مع مضافان ناصر الذين بركيا وشاه بهما تولى أبلستان معيث الدين طفرائداً ، ويقم موري الدين منطائداً ، وسيواس وأقسرا قطب الذين ملكتا ، ويطفؤنا ممراً الذين قيصر شاه ، وأراكانها منجر شاه ، ويكيده أرسلانشاه، الذين كهخرو.

ولم يكن يعود من أعسال تلك الذيار على ديوان سلطنة الوالد شيء قطأ قلّ أو كثّر ، بل كانوا يقدّمون على أبيهم مرة واحدة في السّنة ، ويعودون بعد خقّق المقصود.

مجمل القول أن الملوك حين يخركت فيهم نوازع الغابة وبواعث السيطرة ، هجمئوا عند ركن الذين سليما نشاه ، وكان أعاهم الأكبر ، وأعدوا في تغليد رأي أبهم وتوهين فكوه ، وفعيوا إلى أنه إنما قيمتم بسقايا الزيال مع وجود الماة الؤلال ، وقديث بحيلة الغملب الأعرج رغم أن صولة الفهد على أهبة الاستعداد



### وآب كل منهم إلى ملكه خاسرا خائباً.

وفي أثناء هذه الحالات وصل الخبر بأن السلطان و قلج ارسلان ، قد التحق يدار الجنان ، وجلس غيبات الدين منفرداً على مسند الملك ، واستوى على العرف.

## / ذكر سماع السلطان ركن الدين وفاة أبيه ، وصرف هـمّــته لانتزاع الملك مر.قبضة أخيه

حين علم الملك ركن الدين في شهور سنة ثمان ولمانين ومحمسماتة بوفاة أيه أشعل القلب بنار احترق بها لفراقه ، وبعد شرائط العزاء ولوازم البكاء دفع برسل مسرعين إلى أعوانه وأعضاده حيث تتجمّع الأجناد في الأغوار والأنجاد. وغادر بنفسه توقات دون أن يصطحب معه جنداً ، وما كاد يصل إلى أقسرا حتى لحق به جيش ضخم جداً ، فبلغ الجميع ، قونية ، في خدمة ركاب مظلَّته المُلكية ، فِشهر أهل دقولية، درع المقاومة في وجوههم ، وظل ستون ألفا من حملة الأقواس طيلة أربعة أشهر ، وبصورة يومية ، مشتبكين في الطِّعان والنَّزال مع عساكر الملك ركن الدين. وفي النهاية أرسلوا رسولاً إلى الملك واصطلحوا على أن ينطلق السلطان غياث الدين مع أبناك وأتباعه وأشياعه إلى أية ناحية برتضيها خاطره ، ويصل سالماً إلى مقصده ، ثم يدخل الملك المدينة من بعد ذلك فيبابعه أهلها على الولاء له. فأبرم العهود وفقا لما التمسوه ، وأرسلها. فعرضت جميعاً في حضرة السلطان ، ووقعت منه موقع الحمد والاستحسان ، وأمر بأن يذهب النان أخران من أهل المدينة تمن لهم علم بظواهر الأمور وبواطنها ، إلى حضرة الملك

بهدف التأكيد ، وأن يحصلوا على وثيقة ورسالة خطية منه مؤكَّدة بأقسام القسم والأبمان الغلاظ.

فغملا ذلك في الحال وحين طالع السلطان العهود آثر تسكين رَوع القلب وجيشان النفس(١١) ، واختار الجلاء مضطرًا.

# ذكر جلاء غياث الدين كيخسرو والوقائع التي شاهدها في غربته

في سنة سن ونسسين وخسمسيالة ، عند صبلاة المشداء ، وقد ظهرت المتحاكب المتراري في الذائق اللاوروري للفية الرواد كأنها الوهور الشئية ، عاشر الساطان الدينة في كركية من الخواص وسلك طريق القبير قاصدا 9 مستبول ه. ولفرط الاستعجال واضطراب الحال عرض للملك عز الدين كيكاوس والملك علاء الدين كيفياء ما داي إلى غيابها عند ذلك عن عدمة أيههما ، ولم ينته لهما السلطان ، والطلق مسرعا من المناينة .

ظما وصل إلى قرية لاديق من أعمال قولية استخفار وعاياها بظمانه وخواصً ، وجرحوا بعضهم ، وعرضوا الأمنمة للتلك ، فموزن السلطان لذلك وسلك طريق و لارند، ، وكتب – متعجلاً – رسالة تضمن العتاب إلى أخيه ، وشكا ما لحق بعرق السلطة النجيب من إهانة وإذلال.

وحين دخل ركن الدين المدينة في اليوم التالي ، وجلس على العرش ، سلم

 <sup>(</sup>١) الشرجمة الحرفية : سكن رُوع الرُّرع ، وجيشان الجأش ، والرُّوع : القلب ، والجأفئ النفس.

الرسلُ الرسالة ، فهاج وماج من فرط الغضب ، غير أنه كظم غيظه كسبأ للوقت، وصاح في الرسل قائلاً : مثل هذا يجب أن يحلُّ بمخالفي الدولة ، والمُخلُّفين من أنصارها(١٦) . ثم أوماً خفية إلى بعض أفراد حاشيته بأن يعملوا على تهدئة خواطرهم (٢٦). وأمر بأن يُنادى في الناس بأن كل من أغار على أخى السلطان وألحق الأذى والضرر بمن معه ، عليه أن يتقدّم وبعدّ ذلك سبباً للتقرّب والزُّلغي. فاغتر أولئك المجاهيل بهذه المغريات ، وبادر كل منهم يستبق غيره حتى تجمعوا بأجممهم في الديوان وقد أحضر كل منهم بصحبته كل ما كان قد استلبه ، وهو يقيصد بذلك أن يووِّج سوقه. فأسلم السلطان كل فوج إلى جماعة ، واستدعى الملكين (٣) وأجلسهما على العرش فوق ركبتيه ، وأبدى عطفه وحدبه عليهما ، وخيرُهما بين الإقامة والارتخال ، فاختارا السفر واللحاق بأبيهما ، وعجدُون رغما عنهما / العبرات مدراراً على وجنتيهما كحبات الرمّان. فأخذت السلطان رقة لهما ، وسيرّهما مع أهلهما بمودّة صادقة وقد زوّدهما بالخلع النفيسة من الأحزمة المرصّعة وما يوافقها ويجانسها.

ثم أمر بصلب الجياة المصاة من شرفات سور اللدية وسلب كسوة الحياة من أينانهم المرتمدة، وإضرام النار في القرية ، ولذلك ظل اسم «سوخته (<sup>42)</sup> يطاق على ولانيق، إلى وقستنا هذا. وقبال السلطان ، هذا سا لابدأن يلحق بحن مستشل بالسلاجقة مرجواء وضاف.

<sup>(</sup>١) الترجمة الحرفية : ومخلفي تلك الشيعة.

<sup>(</sup>٢) يعنى تهدالة خواطر الرسل.

 <sup>(</sup>٣) يعني هر الدين كيكاوس وعلاء الدين كيقباد. وكانا قد تخلفا عن مصاحبة أبيهما عند مفادرته قونية اكما مر.

<sup>(£)</sup> ومعناها : المحترقة.

ظل السلطان في مكانه لا يرح إلى أن وصل ابناه ، فلما وصلا عرضا ما لفياه من جطف عشهما، وتقدّم وصل السلطان وكن الدين بأمثار واهين<sup>(1)</sup>، فاضتمع إليها السلطان فيات الدين بعسن الإصفاء ، ثم أعادهم مكرّمين معزّرين من حيث أثوا ، وشرع هو في دخول عالمك الأومن التي كالت في ذلك الوقت مذكا لليفرن تكفير.

### ذكر وصول السلطان غياث الدين لأرمينيا

حين جاء ليفون الخبر بقدوم السلطان ، عَنَّلَ للاستقبال إجلالاً كسا يخفُ الظمان للماء الزّلال ، فلما ألقى نظرة على المظلة المباركة ، نزل من فوق جواده ، وأصبح الجسد كله لسانا ناطقاً بالترسيب بالسلطان.

واقفى للسلطان أن توقف شهراً مناك ، ثم انطاقى مولياً وجهه نشر آبلستان .
والح لللك مغيث الدين ابن قلح أرسلان 1 طباء آبلستان ؟ المشهد؟؟ في ما
تقضيه الأحوّة من ولا وجهاد خاصير قائمين للدينة والدعنها في خلاوة نسيح،
وأو بأن ملك آبلستان توابعه - كما ولانيه أي - أشهد على نقسى أنا طبرالماه
ا بأنه ملك سيدى والنبي السلطان فيرات الدين كيخسوس و ، ثم قدّم الفسك / المشراة المسترد ، ثم قدّم الفسك / المسترد ، ثم قدّم الفسك / المشردة المساطان في النبطان .

 <sup>(</sup>١) و تفدموا بأهذار واهية فاسدة عن البقاء مدة في خدمة السلطان ، تأصفى لمعاذيرهم بحسن الاستماع ، ومسحح لهم بالممودة مع التشريفات والكرامات ) الأواسر المعلاكية ص. ١٩٣٩.

<sup>(</sup>٢) إضافة من الأوامر الملائية ص ١٠ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل والأوامر المعلائية ١٠ ؛ برعايت رسانيد ، وينبغي أن تُشرأ ؛ برغايت رسانيد. والملاحظ بعدقة عامة أن نسخة الأوامر العلائية لا تهتم بإليات النقط.

### قلماه، ثم رددتاه إليه مشهاده الحاضرين وتوجه إلى ملطيه بعد بصعة أيام

ظما يلغ الحبر الملك معز الدين قيصر شاه متعد للشيافة والاستقبال ، وذهب في جملة من الاقارب والأماع للترجيب ، فعد رأى السعفان من بعيد ، ترجيل صراع بقضيل الميد ، وإعشار من فعد أنجه واجدالا له من بلاده ، وخلؤ مهر السلطة من جدال السلطان وأبية ، وأظهر التفجيع والموجع ، ثم العلق بي إلى الماينة بحكل كريم ورفضيم ، ووضع قحسر السلطان بكل ما ضه من متاخ بهيئف من صنوف الإبداع الحسسة. وذات لهنة تقدم – أثناء الشاهدة - إلى السلطان قائل وقد جيا على ركسيه ، يجول بعادلي أن أقدب بولاد السلطان عند والد روحتي ، الملك المانان ، وليقتم السلطان الأهب بولاد السلطان تقدم ، حتى غير أسلطة ققال السلطان ؟ وقد تبسية هذه ، حتى تقدم ، حتى غير أسلطة ققال السلطان ؟ وقد تبسية قطء ، حتى المعانان عاقل ، ولا جمل إسلطان أقتال السلطان ؟ وقد تبسية قطء ، حتى المانان ماقل ، ولا حدر بي أل ، بسبب مصاهرتان ؟ أست له ، أن

<sup>(1)</sup> تلك قطاق ، مو بلدی آی یكن آیرید (۵۰ – ۱۵ اگ) بندی دیدی و دارا مصر یس و لونه آمید مسلاح آمین ، وقت آلیلاد فی حیله بین آولاده موسل معمر وانگاس محمداده ، رمدیدی واقت بر اس این از اگرای فراهی من حصوب مادیری چیه ، به داخشم حیسری و رسیل بیش بیاز الحیری و توکیلوی وجلاب رامدالی دیده دالت گارس درسی : رامی این این ما در امدی شرفی ».
رامدالی دیده دالت گارس درسیاه ، رامی شرفی ».
آی اساس داد ، رسید آمیده آرایدیدی اسرائیده مند تولی یس کل شهم فی المملکة آرایدیدی در ، رسید آمیده و الا دادیده آرایدیدی میمها قبیل فی می آمسان .

 <sup>(</sup>۲) مي الأصل ، خوشي ، حُسن ، ولأومر ٤٣ : حدويشي ، قرابة ، مصاهرة ، وهو ...
 الأصح

أدهب إليه وأرى بمادا يشير عليّ ، فليبق الملك مكانه ، وليترقب ما سيأتي به اللاعب بالأفلاك من حجاب النيب من صور.

وعزم من بعد ذلك على النوجه إلى حنب ، فأعرج ممرً الذين من حريمه قلنسوة قيمتها خمسون ألف ديناراً وسلمها لخازن السلطان ، وزوده --فوق ذلك -- من الأمتعة بما لا حصر لد.

### ذكر التحاق السلطان بُملك الشام

حين أصبح معلوساً لمدول اشكام أنَّ صبح الفلك الملكي قد أشرق على ١١ - ديارهم/، أرسنوا الأنزال والأحصال لاستقباله ، وإنطلق الجيش كله والناس أحمعون نحوه ، ولزخلوا ونالوا شرف تقبل أبيد ، ودنثوا :

#### قدمت قدوم البدر بيت سعوده (١)

ثم قالوا قدم مسلطان العالم إلى بينه وقاعدة ملكه ، وبحن إنما بضع كل ما الدينا لدفع وحشة المخاطر الأشرف صالما كان في الأجل تأخير وفي جعية الإمكان سهم ، والله ليحمين حسى عنسه من مداحة الأمكار المزعجة ، وليجعل من أسباب تسكين القلب اعترون قول أمير المؤمنين كرام فاه وجهه ،

إن للمحن غايات ، وسبيل العاقل أن ينام عنها حتى يتجاوزها ، ونظّمَ قابوس الذي قاله زمن التكاس واية دولته(٢٠) :

(١) المصراع الأول من بيت عربي ، ومصراعه الثاني . وجدلاً عال صاعد كصموده .
 (راجع الأوامر العلائية : ص ١٤).

(۲) يسى به ؛ قابوس بن ونسمكتر ، انتقب بشمس العائبي ، أمير جرجان يلاد العبل وطبرستان ، وليها سنة ٣٦٦ هـ ، وهو فارسي مستعرب ، بابية في الأدب والإنشاء ، وله شعر حبيد بالعربية وانفارسية ، نومي ٣٤هـ (الأعدرم للزكلي) ، ورسعج

#### ومي المماء نجوم غير ذي عدد

### وليس يكسف إلا الشمس والقمر

وطوال تلك المدة كان كن منك يقيم ضيافة لنسلطان ويعرض من التقدمات ما يليق بالوليمة. وفجأة بدا للسنطان أن يتوجه إلى «آمد، ، فسارع الملوك إلى تقديم الحدمات بقدر الإمكان ، ولزموا ركاب السنطان بضعة أيام برسم الوداع، ثم انقلبوا عند ذاك عائدين بالتشريفات القيّمة.

وحين وصل إلى حدود آمد، أرسل الملك الصالح ﴿ وَكَانَ صَهْرِ السَّلْطَانَ، إِذْ بني بكريمة من أولاد قلح أرسلان ) أرسل أبناءه مع جملة الحشم للاستقبال، ١٢ وكان قد زين قصر السلطبة بما تزدان به القصور من حرائن / ومعدات وعلمان وجوار ، ثم تهيأ هو للاستقبال بعد يومين مع كوكمة من الحواصُّ ، وحين وفع بصره على المظلة المباركة ترجَل ، 1 فأمر السَّلطان الحجَّاب 1 أن يتقدموا مسرعين وأن يجعلوا الملك بمتطى صهوة حصانه من جديد عدما اقترب عرم على الترجَل من حديد ، فأقسم السلطان عليه ألا يفعل ، وأنْ يقبّل اليد وهو على ظهر الحصات

وحين اقتربوا من المدينة ترجّل الملك الصّالح وأمسكَ بعنان فرس السلطان ، وجعل يسير في الرَّكاب الميمون. فدما شارفوا باب القصر نثر أبناء الملك الصابح أطباقاً بمنوءة بالدَّبابير ، ولما جلس على العرش بسط الملك الصالح مفاتيح القلاع

قل للذي يصروف ندهسر عيرسنا أما ترى البحر بعلو فوقه حــــيَف [ الأوسر العلالية ١٤)

١٩٤٨ عبع مصر ١٩٤٨م وتتمة الأبيات : ◄وفيات الأعيان لابن حلكان ١ هن عاند الدهر إلا من له خسطسر ويستقييس بأقصيني قصيره الدوو

. والنقاع هي سائر بلاده أمام السلطان. فتعجب السلطان من علوّ همَّته ، وبالغ هي

والنقدع هي سائر بلاده أمام السلطان. فتعجب السلطان من علوّ همتُّه ، وبالغ مي مدحه ثم قال : قبلناها وبأفضل المنن قابلناها ثم رددناها إليك ، متّمك الله بها وبأشائها .

موداك وضعوا المالدة لم وفعوها وتحل أسلطان لنعميم الملكي تراية متفقة ، وحين ولح نظر الملكة على جمال السلان أكتب ويجهها على قدم أصهها ، وقالت : قد محلت كل مالي من خدم وحشم الثاراً لكن بالمبلك ، فيتُخط من هذه المدينة مقاما ، ويتظر الطف الفقال لما يهد ومواقة الأقدار ، فعل المصلحة كانت في المجلاد [ عن الدّياراً ] ، فوصسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير الكيها ( ) .

وقضى الأح والأحت رساً في هذه الملحسة واطادقة ، ثم توحّه إلى قصر صميم محمص المحلوة ، فلاخلك الطواوس "أن المحمر سافرة احدة صفر الفضه الملكي، فاحتظها بعن القبول ، واسترح ساحة مع تلك الهذبات عنى محدّة الدَّمة ووسادة الرَّاحة. ثم الطاق بعد ذلك إلى العالمين ، وأصد يزيل عن حورتي الزمز عبدال المحرّد بمحاورة العليظ الرفيح من أوارا النّدم ، وأسلم ومام لطبح للمسرة والحور.

وبعد فترة من الزّمن غمركت نفسّه للتوجّه إلى أخلاط فيمم وجهه شطر بسيط ذلك البساط.

ا وحين علم الملك وبنهائ / بيمس قدرم السلطان ، أرسل أبناءه وأشياعه
 لنترجيب مسيرة خمسة أبام ، وسار بفسه على الأثر ، وجاء مترجًلاً في ركاب

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) أنطاووس كناية عن حور الجنة ، انظر · ابن حلف التبريزي - برهان قاطع

السطان سيني عدية السيت ، وحمل كل ما كان بملكه التداء من ألواع الشقائس في المرح العزيز موماً قدم مالك ، وأنى معلمين القلاع ونفاصيل خزاد البقائلة فوضعها بين يدي بالسلطان ، وأقسم بالمنطقة الإممانات أنه لم يحالجه تردد في هذا الصدد ، فقال السطان ، وإن مجال فتوة الملك يتسم قامل أقد مما يقول ، والمأمول أن نظل أنهار السحادة وتجرى – يضعن المباري – في إنهم (٢) مرسدا ، ويشدو نهالة استقدة لمرشوة للأوابر ، ورضى الاعتذار عن ما أبده نصت من ألطاف.

وبعد فترو من الإقامة هناك ، توجّد بحو جانيت، وإست بها مدّة ، ثم استقل منها سفية للسفر إلى حتبول ، وفعالة هيث روح من مهمية ، تخري فالياح معا لا تنظيم السّكن فكرين حلالة : وضاهم المؤح من كل مكان، فألقى بالسفية على ساس بحر ديار المؤرب ، فعا كان منهم إلا أن ألقو بمرسهم ، وحماراً الارتفاق من الله إلى المهمة بميون دعاتة ونشأه عاقة

وحمل السلطان يطوس مدة في تلك الأطراف ، ويشابل شراسة أحلاق المنارية بهشاشة الطاس المشارقة ، وكان آساً من كيد نكد الأيام في كند رعاية أبير المؤسمين عبد المؤسن<sup>(17)</sup> وصمي الله عند ، ومال حظوة تصفّاء وتعهّاء مُرت عديد ، وفي الليهاية ولى عاده صوب استانيول بعد أن أذن له العديقة

<sup>(</sup>١) يُرم ، يشيع استخدامها في الأدب القدارسي بمعنى فجنات والحدثاق الشاء و ركانا المدد بن عاد قد لدياً مثل هذا الحدال المراقبة المراقبة في شيد الجمورة العربية أيام عدد الأولى التي سسبت بعاد ليم ، وقد رد فكرما في القرآن فكرم، مني سورة المحجر إلاّن إلا ، لا ، ﴿ فَكُر م ركيف مثل ما ليها داري فالت تحدد ٤ .

الإياد ، ٧ : وهم از فيدى مثل بكان بهذا ايم مناسعة ١٠٠٠ . والمساولة المؤخف (٢٧ عرصد المؤخف عند المؤخف من مثل المؤخف المؤخفة الم

# من المغرب إلى استالبول

عدّ فاسليوس دلك المهد مقدمٌ السلطان مغنماً كبيراً ، ورأى من الواجب أن يشارك السلطانُ في الحكم بل يستقلّ بمنك السلاد٬٬٬ وكسانا في وقت ،لاجمعاع يجلسان على العرش سويـــاً فيتباسطان ويلاطفان.

وفي تلك الأنماء كان هناك أحد الفرغة مدروقا بالندة والسرامة ، ومشهورا بالشجاعة والشهامة ، فقد كان يشنّ بنفسه هجوما على ألف مقابل فيقاتلهم بمغرده ، وكانت أهطيته بهلغ عشرة آلاف دينار كل عام ، وذات يوم حدث بينه وين أصحاحات الدوان قبل قراق رسيب عطاله من نقيل، ، فانطق إلى على المليس يقدل وشرع يشكو ويطين في شكرة او روي يوزيه بغير طائل . فأحد فاسليس يقدل بالإفرنجية ، السلطان حاضر اليوم ، فتوقف عد هذا العدّ ، وعدا يتم طنوصل إلى حلّ برصيات لكن الفرغي ظل على وقت عدة العدّ ، وعدا يترسع عن سلاية منهد حرات المدة ، وعناق المساعلان بالأمر وسأل تكفير ؛ ماذا يقول هذا الأمير ؟ وحما أحمل أهل الديون في إيسال أعطيته، فقال المسلمان ؛ ما الذي يحمل العيد على أن يتغوا في جرائهم هذا المذى .

وهنا سبّ الفرشجي السلطان، فأخذ الغضب منه كن مأخذ، وقفّ مديرًا على بده ، ونظمة من قبضته وجُمهها غشّت أذن الفرنجي ألماح به من قوق كرسة فاقدًا ألوعي. فيهاج الفرنجة والروم وساجوا ، وحملوا على السلطان قاصدين هلاكم. قامر فامليوس رجاله بردّهم على أعقبهم ، ونزل بنفسه من

<sup>(</sup>١) راجع أ . ع ، ١٥.

فوق الدين ، وسكن التنتة . وأخرج الماس جميعاً من القصر ، واختلى بالسنطان قبناً في تهدئته وأحد يعمل على تسكين غضبه. كانت النار قد سرت في وأس السلطان من فره الحمية ، فافرورقت عبناء بالدموع ، وما من نكس كان يتنفسه [لا وهو زارة باردة تضرح من كبد مفعمة بالألم تهب على أطلال عمره .

ا قبال نفساسيوس ايك تعلم آشي اين قليم ارسلان ومن صعب آلب ارسلان ومن صعب آلب ارسلان (۱۰) وملكفا (۱۰) كان أجدادي وأهمامي يجويون العالم من مشرقه إلى مغربه ناهين ، وكان أجدادك يحثون بالغزاج ونحرنة إلى دور خواتهم ، وكانت أست سلك غلس العلق عمي ، والآن إن كنت تخير أن يُستهوأ بي على هما النحو لا لتي و إلا أن القضاف السماري قد ألقاني بأرضك ، فإن أبحوالي -وكل منهم يمتلك بلما - إن سمعوا بهذا صاحوا بالقبل المأثور : آكل لحم آمي ولا المختاخ نفزي ، وحيدوا امن ديارك مرابس للساخ المختاخ المناس عرابي للساخ المختاف امن ديارك مرابس للساخ

ظم يحمل فاسليوس في الحواب حتى هداك سورة عصب لسلطان ، ومن ثم دخل من باب الاعتذار والاستخدار ، وقال : كل حكم يأمر به لسلطان ، جار على حيشي ويلادي . قال السطان ، أيكون مصدق هذا التصور ألا تعدل عن كل ما أقول، فأنسم فاسليوس مجددًا يأنه لن يحيد عن أحكام السلطان.

 <sup>(</sup>١) تولي حكم الدونة السلجوقية بعد وفاة عمة طغرن سنة ١٥٥هـ ، واستطاع هزيمة البيزنطيين في موقعة ملاؤكرد بآسيا لصمرى سنة ٣٣هـ

قال السلطان : عليث إذن يتجهيز عدة سلاح أحتارها بيضمي ، وحصال يهيتي بانصرسان ويساس الجملان ، ويندحل العربخي معمى في مسارزة ، فإن كانت الغلبة للغرنجي تحقيت من محمة الغربة وعنائها ، وإن كان الظّامر لي استراح فاسليوس من جرأة الغرنجي وإساءته.

قال فاسليوس : حاشاي أن أسمح بمثل هذا ، فلو حلّ بالمليك – لا قدّر الله – مكروه غي القتال بمصادمته للفرخيني فإنني سأوسم بالحمالة لأنبى دفعت سلطاناً لمقابلة واحد من آحاد الجند، ولن يكون بوسمي نلقام هاهنا خوفاً من اتقام إخونك.

فأقسم السلطان بأغلظ الأيمان أنه لو حدث من فاسليوس توقف في هذه القصية فسوف يقتل نفسه دون إبطاء.

ا وحين بهغ إلحاح السلطان شداية أنوا من دار السلاح مدة وحهار ماكمي ، قاحمتار السلطان عدة مسها وأحميسرو المعرفجي يمان الحد يوم الشرال ، فقسل الفسرتي يهني، عمدة القدال حيث القبل ، قرم رعد نفسه بإحكام علي الشرع فوق سهر المحمدان ، ودحل ساحة المبدان متأكم المقال ، فالقسم ألمن الملك الديار من المتقار والكبار والقارئ والأكمي ، والمسلم واللغي قسمين - قمال بمضمهم تمو السلطان ، والتجار جماعة إلى الفرغي الذي أهدة القبال.

كنان الروح الأمين يُسمع السلطان في كل لحفة قنول الله عنز وحل فوينصرك الله نصراً عزيزاً ١٤٠٤. وكان السلطان قد وقف في القنب مع فاسليوس

<sup>(</sup>١) سورة الفتح. الآية ٣

كجيل الحديد ، وقلا ﴿ ومن يتوكّل على الله فهو حسبه ﴾'`` . وسار إلى كل طرف كالشمس هي برج الشرف ، وأخذ يجول حول العساكر كالبدر الراهر.

بدأ الفرغي بالهجوم بالسنان ، فاتقاء السنطان بالدّرع ، لم أعاد اتحارلة نفسها من حديد فرفط السنطان ، وفي المرة النالثة حمل عليه السنطان ، وبضرية ديوس كراس الثور مرخ وجد من بعيد خافر حمار عبسى في الدّراب ، فيلغ أنيته لمنهمين بخطة أسفل سافلين ، 1 شعر L . لمنهمين بخطة أسفل سافلين ، 1 شعر L .

بضرية ثم تكن منّي مخالَصة ولا تعجّلتها جبناً ولا فَرَقَا(٢)

ولم پاق حصان المرتجى لشدة وقع الديوس مضراً من الفرار ، ولأن الفريخى كان قد أوزى نفسه بإحكام على الحصان نقد بقى متذلباً ، فاقدا أفري ح هالا عن بصح، ، مصاح متسلمون وضاميوس وس حصر من المتجار وكبار الأمراء المحمد أعجب بغت عنان السحاء ، وأراد دهماء الفريخة إثارة لشتة / ، فأم فاسلموس بردعهم وأول المقروبة بمحمهم فحسك بحر فقصة لهاتج ، وأحد فلسلمان من المبدئ إلى درو ، وقدم مهابا إفرورة ، وأعمدو المرد والراح سوال تلك المبلة حتى الملاك عمود فصاح ، وأوصارا خيط المبوق الصود والراح سوال

وفي اليوم الثالى جيء بسائر آلات الطرب – التي كان يدّخرها آباء فاسيوس وأجداده – إلى قصر السلطان ، ورأوا من لواجب يومقذ إحياء موات المتمة اوراقة

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق ، الآية ٣

يضرية مثل لمع البرق مسرعة من غير ما فزع منه ولا فرق (٣) الفيرق و الشرب بالعشي ، والصّبوح ضّده ، وهو الشرب بالغداة.

دم الدين – وهو في شرع المدماء أمر محلل ، وهي أعقاب معاقرة الحمير مطاق لسان فامليوس قائلا ، إن محبّة ملك الإسلام قد تمكّت من قابي وروحي بحيث لا تقبل الانفصال عنهما بأي حال ، ولو مرت بي لحظة دون الأسر بوجود المجمل المبارك للملك قابي أغلما ويلاً خير أمي أفضل مصاححة ملك المالم عني إدادة نفسي ، فلا لملك فالسنان تكبّد المثلثة بيضة أيام – إلى أن تجعد مالرة حقد القرائمة وطفيهم – وتوجه إلى الملك مفروز موه من أكامر قيامر طرح ، فلن يقمر هذا المملوك – يكل ما يرد في دائرة الإمكان – في وقد كم ، ذلك قرائ بأسم ما يوجه تعظيم المليك من شروط (١٠ قل المل بعدت بعد ذلك قرائ بأسم ما يوجه تعظيم المليك من شروط (١٠ قل المل بعدت بعد

فوقعت هذه الكدمات موقع القبول من مسامع أشرف الملوك ، واستصوب الأمر وبعد بضعة أيام ولى وجهم مع الحدم والحشم صوب تلك الحبيرة ، ولم يكن يُعني بالا لحور دورة الهلك لانشغاله يدوران الكامن والزّرح

وعندما كنان الملكان عز الدين وعلاء الدين يفرعان من المكتب وتعلم م ١٨ الأدب<sup>٣)</sup> يقصيان وقتهما في صيد / البر والبحر

قد حان الوقت الآن لبيدء بذكر سلطنة السلطان ركن الدين.

- -

<sup>(</sup>١) قارن أ. عيس ٥٧.

 <sup>(</sup>۲) سررة الطلاق ، الآية ۱.
 (۳) قارن أع ، ص ۸ه.

### ذكر أيام سلطنة

### ركن الدين سليمان شاه ، وتقرير

# جانب من مناقبه الكريمة

كان السلطان القاهر ركن الدين سليميان شاء ملكاً لم تعل في ورضة السولة درسة مشعرة <sup>(1)</sup> فضاهيم من أولاد السلطان قلج ارسيلان بل سن أحضاء سنجول (<sup>1)</sup>. إن هوالا ديوس تقبل ، وسمم بالغ عنى الرعية ، عقدً بلغت لغاية، وروح بدين بهاية ، في الحجم ذو وقار كالمجبل ، وفي الحكم كالقضاء لمرم لخالف لكن :

حُمو الفكاهة مرّ الحدُّ قد مُزجت يقسوة البأس منه رقَّةُ الغرل

هو مي أنواع العلوم ريان ، وفي التزود من مصاعتها صاد وعطشات ومن بين ما أنجيته قريحته هذا لدويت الذي قاله هي حق أخيم قطب الدين ممكشه . ملك سيواس و آفسرا ، يسبب ما كان بيهما من عداء:

أيها القطب ، أنا كقطر الدائرة فلست مشيحاً برأسي عمك

فطالما أنا كالنقطة

فلينسنخ جلد جسدي من الكتف

إِنْ أَوْا لَمْ أَنشِر علَّمكَ من فوق رأسي.

<sup>(</sup>۱) لارن آ. ع ، ۷۰.

<sup>(</sup>٢) الجدُّ الأعلى للسلاجقة ، وكان رئيساً لقبيلة من قبائل الأفراك لعزٍّ.

حى حرج المنطان عبات الدين من براية قوية ، استقس اذعبان والأشراف المنطان ركن الدين ، فاعتدوا عند كان قد بدر ديم من تعاول ، فقرأ الآية الكريمة : ﴿ لا تترب عليكم اليوم ﴾ (١٦ من مصحف الإغضاء ١٩ وسرارة الإخصاض ، / وضرب عن الماضي صفحاً ، ودخل المدية بالطالع المسعود في فلل الملكة الملكية الطالق ، وأضفي على السرش الملكي - بعضمة قدوم -رسما وجمالاً كسرية.

رماية به السخاء مبلغاً جمله بوارع خراج الجند الحمس سنوات كاملة – ركان قد غيمتم لديه وفعة وإحداد – على العامل والعام برأس الصوابعان في وحود المهوانين"، وكان بأعاد بيد الفضلاء وواشعراء والمتاتين بسطف هايته من وهذا الفقر والفاقة إلى رباض الدّعة والحمة ، وحس أرسل إليه إمام الكلام عليم. الدين العارياني" تصديد لمشهورة التي مطلعها:

> زلــــــــ سرمستش چو در مجلس پریشانی کســـ جان اکّر جان در بیندارد کَران جانی کند

[وترجمتها] :

إذا ما تشوشت ذؤابته السَّكسري في امخسل إن لم يُسلم الحبيبُ السروح ، يصاب بالسَّقم

۱۱) سورة يوسف ، ۹۲.

 <sup>(</sup>۲) يعني نشيعونين الذي أنوا إليه بالتخراج ، قاران أ. ع ، من ٦٠.
 (٣) هو أبو الفضل طاهر بن محمد الفاريايي [ ت ١٥٩٨ ] من شعراء القرم الكبار في القرت الشارة القرم الكبار في

سلم ميمونيه جائزة قدرها ألفي دينار وغشرة من الحيول وحمسة من البخال ، وخمسين تما الخمال ، وخمسين توياً من كل نوع.

ومن عدله البالغ ، أنه كان له غلام بسمى يهاز ، محمود السيرة ، وكانت رقمة خاطوه بل كان جدماع قلب يميو إلى عشق ذلك القسري الوجه مايع العُمْرَ، غير أن المعلام كان عائداً ذات يوم من المعيد يحمل على يده صفراً ، قائمتي يمجوز كانت غمل بيدها إناة كموها باللبن المخير ، ولفدة تأثير حرارة الشمس واستميالاه العطش عليه وهواز الماء اعتطف الإناه وتناول ما فيه ، فركشت المجوز على الآثر إلى المنتبة ، ووقات عدى ياب قصر السطان ، وجارت بالاراح والشكري مسائمة ، ون أحد العلمان أخذ باء طلس المدى كنت قد وضعت الإعداد عبر من أعوانهم من الإيام ، ولم يعطبي تما قامر السلطان ، ١٠ ياتمرّي عن أمر تلك / اخطاره ، وهذاك حصر العلام فقات المحور : ها هو وله يكن قد تابل المعلام حوقاً من السطان الذي قال إنه شقته بهن لفلام ولم يكن قد تابل المبر قد وكان إلا القطاء افقات الأوقا

وفي الحال صدر الأمر إلى الحراح بأن يشق بطه 3 قات العجوز ؟ الملكم وب أحصرهم الجراح فدق يعلى الملام وقلب أمماه ووجدها مماروة بالنس لرم قتل الفلام أولا وتوارث أحران للسطان عليه يسبب ذلك ، وصدق فيه المثل انقائل ؛ تحن السبب فيما يجري لنا<sup>(1)</sup> قامر السطان بمعاقبة الغلام في الحال ، وأنحم على المجوز بالله دينار آ<sup>(1)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) المثل الفارسي هو: رماست كه برماست ، وهو يعني أيضاً بسبب اللبن الخالر ما يجري سا ، وقد أرادت نمجور نفس هذا المعنى

 <sup>(</sup>۲) اعتماده في ترجمة هذه السعور عنى أع، ص ٢٥ لاضطراب السياق في الأصل

وعمى هذا النحو جرت السلطنة زمناً ، ثم انبعث في سويداء قلبه هاجس الغزو ، فعقد العزم على غرو الكرج.

وكان سبب ذلك أن تامار ملكة الكُرِ – وكان لها هلى علكة الأبعاز يدار لللك تفليس ما ليلقيس من حكم ونفاذ أمر ونهي – كانت قد سمت أن لعسلمان علي واسلان تقي معشر ولذا كل منهم يتمتع بملاحة القصر في شماء وصباحة المُسُلك في الأرض. وكانت عي – صمداناً لقول القائل : أما لنساة فعيلهن إلى الهوى – حيف الوحدت أثر أمير جميل الطامة قسيم المسان أشعد فعيلهن إلى الهوى – حيف الوحدت أثر أمير جميل الطامة قسيم المسان ناصيد المقصود إلى اشتباك بها بالأهمي أو يممدول الكلام

وكانت قد بعثت الملاد الزور وساما ، فرسم صرورة كل أدير من الأمر، ء فعا غركت جوادب المعتقى عندها إلا المملك ركن الدين سبيما بندا ، ف مشقت صوره ، وأرسلت من أسم معوناً تطلب الزواج مه ، فقول عليج إسلان المقضية هي الحادة مع سليما مناه وعمل على استوضائه وأحظ رأيه ، فقتل سيمان حيل ١٢ لخست في ذلك الأمر المعافل ، وفوان : كين يسجع مدك العاقم أن يرسني إلى علمكة الأبحاز – وهي مصطيفة الكفر والهمكان – بهلا اليسر التحميل مقصد منام كثير، واني لأرجو أن ينجز الله ما وحد في قولت تعلى . فأ وعدكم الله في الرباء ، تم أني بتلك الفاحرة إلى أعاب السخال في قيد الإسر والحصاب مأخودة بالمواسى والأقدام، ولكم أحس السخال في قيد الإسر والعاسان مأخودة بالمواسى والأقدام، ولكم أحس السخال من أعساق الروح ولقلب بالسرور والارتباح الملؤ معة ولذه ، فأمدي وعبابه بها قال ، وصلب إليه المعادرة.

<sup>(</sup>١) سورة القتح : ٢٠.

# ذكر عزم السلطان ركن الدين سليمانشاه غزو الكرج ، والعودة من هناك على خلاف الإرادة وذكر الملك فخر الدين بهرامشاه

كان ذات الفتكن القديم قد تدكن في قلب السلطان و قلما أصابته موية فلسلطنة ولي وجهد شطر (قال محدود مجين تقييل و كان قد أرس من قبل مجيوني مسرعين إلى طول الأحواس ويغون » كي يستمدور المقتال وإقرال ، فيادر مغين الدين ظهر شاه » آسينان الالاسماء وإنه غيره ، كسال أرسل كذلك إلى الملك محر دائين مهارسته — وكان صهير استطان ومن أحماد مكرجت عاري ( ) وجيد دور في للف القس وحس السيرة وعلق الهية وتقاء الحبيب وطهارة الذي وقرط الرحمة والشققة ، وأم يقدم مي أيام ملكه عرس ولا مأتم إلا وكان المأكل والمشرب فيه من معليجه ، أو يحضو بنسمه » به من موسم المتناء عن كانت الملال وطاهسول عن الحمال او والبرزي تحرم من منام العمام ، كان يأمر محمل الحجوب عي تقد صحمة إلى الحمال والصحاري وتبرها على الأرص لقطم عنها الطيور والوحول باتقام وقد جمل و طاهساء و وكبيري ( ) كان كان محمل الأخراء و باسم ، وأرسه عدية إليه فأمر له بجازة و وتبرها على الأرص لقطم عنها الطيور والوحول باتقام وقد جمل و طاهساء و وكبيري ( ) كان بالمرحد الأخراء و باسم ، وأرسه عدية إليه فأمر له بجازة و

 <sup>(</sup>۱) کان السنطان آلب رسالان قد ولاء إدارة أرزنجان في سنة ٤٩٤ ، فأسس بها أسرة عرف بدسم بهي محكوجت ، أما حقيده ملك السعيد فخر الدين بهوسمشاء فقد اولي إدارة أرزنجان سنة ٥٠٠٠.

اتولي إدارة أرزنجان سنة ٥٥٠. [ الظر محمد جورد مشكور ، مقدمه بر خيار سلاجقه روم ، صد وهشت ! . (٢) هو العكيم جيمال الدين أبو محمد إلياس ، من كبار شعره العرس برع فمي

هو الحكيم جسال الدين ابو محصد إلياس ، من الجار ضعراء الصرم برع هي القصص التعثيمي ، وتنطوي قصصه على نزعة أخلاقية والسحة ، وقد بقبت مه خمس قصص من بينهما حازل الأسرر المشار إليه في المتن.

قدرها حمسة آلاف دينار وخمس من البغال السّريعة السّير.

هنىمد إلى أصل الموضوع ؛ ولقد دعا فحر الدين أيضاً – بمقتضى الرأي الأوهر <sup>(17)</sup> بالجند لكي تأتيه من كلّ ناحية ، وتوجّه في عدمة السّلطان إلى أرزنجسان .

أما علام الدين المتقى – هلك أران الروم – فقد أخذ يباطأ في حدم لجد والامتثال والاشياد للأمر المفاع ، فأمر السلعان بعراه وعهد ببلك الممكة إلى معيث الدين طعرف (؟) ونوطل من هناك في مالك فايحال بعيش في عدد المجوم عمى خول كالهال ، فقر أولئك الكفرة المجورة جميعاً في جمّ غفير ، وحدالت بين الجيشين مصادمات عديدة ، بحيث غطت أحساد المقتلى كل مكان في صحواء المركة ، وأوشك فيح كبير أن يطان بوجه من رواه ستاه أوليب ، وكادن بعدقون فكفار بعن وأواعلى أبيزهم؟) ، غير أن حكم وأخليب ، وكادن بعدقون فكفار بعن وأواعلى أبيزهم؟) ، غير أن حكم وحاشت قدم الحصاد الذي يحمل المقالة في جمر يربع في الحملة على المعافقة على الأمرام من يد أهل الإسلام ، الأرس فلما وقعت أفعال العشم والمقانس في المعركة عليها ظورة الهداد وبعد المطلة على

<sup>(</sup>١) راجع أ, ع ص ٧٧,

 <sup>(</sup>٧) كان ها. آخر عهد بني سلموق [ سلطي ] بتولي ودارة أرزن الروم ، وكان جدّهم
 «لأعلى عمي بن أبي القاسم «معروف بـ سلدوق قد أسن فيها أسرة حاكمة حواثي

 <sup>(</sup>٣) إشارة إلى قوله تعاثى : ﴿ وَإِنَّا ذَكَرَتَ رَبِّكُ فِي الْقَرْآنُ وَحَدَهُ وَلَوْ عَلَى أَدْبَارِهُمْ
 مهورة صورة الإسراء ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب : ٣٨.

. متحم الفلب وحلت بالسلطان تكبية ، فالقوا بالبزرسات والمشرقيات (1 حاب ، ٣٠ ورتبال باكثر بالمرة ، وأصبح الضارب مضروباً وافقائن / مقتولاً ، فعمار الأسير أسيراً والأمير أسواء ، (وكان ذلك عنى الله يسير) (17 .

وأوقموه بالملك فخر الدين مع جماعة من الحشم ، وليضوا عليهم ، وتزل السنصان مع الملك مغيت الدين وكوكبة من الجيش في أرزد الروم ، وبعمد حصول الاستراحة وأسو الجراحة توجًه نحو الروم وذهب إلى قولية ، وهنان أشد يتهيأ للمودة وإهادة الدحوة ، وفي أثناء ذلك نقتل إلى جوار ربه بسبب مرض ألمً بد ، وكان ذلك في شهور سنة إحدى وشمائة ، ( شعر ) :

ققداه لما تسم واعتم بالملى كذاك كسوف البدر عند تمامه (٣) - بهاية الدبيا ليست سبوى التراب وليس لها مسن سبوال إلا السم

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في الأسل: برزيات ومغرفيات ، كالمستلا عربيّنان ، والشرفية سهوف منسوية إلى مشارف ، وهي قرى من أرض العرب، الطمعاح ، أمّا المزينات ، فيمنار أنها سبة إلى ذى يزن بقاح الباء وازى ، أحد ملوك حمير، ( القامور ، عبط ).
(٢) الميارة بين الحاصرين مكتربة في الأصل بالعربة.

<sup>(</sup>۳) من قصيدة مطلمها : (۳) من قصيدة مطلمها :

مضى طاهر الأثواب لم يبق بعد. كريم يـُـــرَوَى الأوضَ فيهضُ غمامه راجع الأوامر العلاقية ص ٧٤

## ذكر أيام سلطنة عز الدين قلج ارسلان ابن ركن الدين سليمان شاه

حين انتقل السلطان ركن الذين في الجنة دو السلام ، أجمع أمراه الدرلة - مثل ادح ألب وتوز بيث وكنان كلاهما قد قدم من توقات الخروسة للاتصمام في رئات السلطان فققاد المناصب الكبرى وصارا موضع الأسرار الملكة - أجمعو على إمعرس عز الدين ثلج أرسلان ابن المسلطان على المرش ولم يكن قد ناطر بعد حد البعر في المناورة بأداه النعمة / التي أجراتها لهم الأب

ولقد تيسرُ فتع ولاية سيوط وكانت من أسخم الخلاع على سواسل محر المدرس - في أيام حكم دالك الطعل المصوم ، وبايع طوك الإسلام وقياصر، الروم وتكافرة المترج ( ) عبى الولاء له ، وجلت الإناوان والأحسسال نرد إلى المرافق من الحرف كما كانت من قبل ، وسوف معرص لانقراص قلك الدونة في موصه

أما مظفر الذين محمود وظهير الذين إيغي وبدر الذين يوسف أولاد ياعي بسان<sup>(٢)</sup> ، فتأرهم كانوا بعينون إلى غيات الدين كيخسرو ، قفد أعدوا (١) إشارة إلى ملوك الأرس ، راجع ما كنيد هوسما في هامش ص ٢٤ من «أمس التعربي .

 (۲) هو يأهي بسان عظام اندين بن كممشكين ، من أبناء دانشمند ، بمن توقو پدارة سيواس هي هن حكم سلاحقة الزوم. وقد توهي سنة ١٧٥ انظر محمد جود مشكور ، مقدمه ، صد وشصت ولك. يسلكون عربي المحلاف ويتنكبون عربي الوفاق ، وكان هولاه الإخوة الدخاة قادة مطاحين لدى جمد الأرج ، فصحملوا أسراء الأخراف على المين للسلمان ، وصفاه الأيمان ، وأعذوا المؤرفين والعجيج ، ووقع اختيارهم على زكريا استخاب – وكان معروفا بكفاوته العالمية ومشارا إليه بالينان في فرط للمعاء ومعرفة الأنسة والملتات – ليكون رسولهم إلى السلمان. ووضموا تمث الصهود والمكاتب في يخيف عصد وأعطوها له ، وأليسوه ثوب انقساوسة ، وسيروه مزوداً بالوعود المجمعية ،

ندما وصل إلى مُلك الملك مغروزم ، واستدان على يبت السنعدة ، أحد في الطوات حول البيت ، وليت يتحين العرصة ، فرأى عند الظهيرة أن أنناء السنعان قد أحدو في الروحة مع حصاعة من الخشابات ، وبدأوا على عدد الأنشاب حي بناء طاحون (١٠ هناك على أمونت مرح كانت حوقه الاصدارة قد سند وربت حول صميحة وجهه كالجها شهود هميدة زكريا عند الملك عمر اممين صميحة والحسن بعيد قريس ، بع يسح عصور كرم واحدي كم المحين عمد الروحة و لا فرسوركم هاحس صوركمه (١٤) عليه في المعمل الوجود و اشعر المشراكم مأحس صوركمه (١٤) عليه في المعمل الوجود و اشعر المشراكم مأحس صوركمه (١٤) عليه في المعمل الوجود و اشعر المشراء

كان الزمان قد صمع في إثره شيئاً فشيئاً ما كان موافقاً له من باحية الحسن
 واختطف تُجنة هي زاد الحياة الأبدية ، فأسرع الأمير من فرط الغيط والحق

 <sup>(</sup>١) وشرعوا في النهو وطلب وبدأوا في إنده خاحود أ ع ٧٨

<sup>(</sup>۲) سورة نحاقر : ۲۴

لحصرة السلطان ، وحمى جاء قال مفروزم ينمي أن ترنوا به المقرية ، وخوفا من استهان الشرف ، عمد زكريا احجاج بارى بهم المرقة ليفتحه ، قاراح طرف المقدسوة عن جبهته ، وعند ذلك عرفه السلطان ، عير أنه ضرب مملحاً عن استقصاد الأمر في ذلك النجين ، وأبدى للمروزم عفراً مناسها للحال ، وأمر أحد غواصة باللغة الفارسية أن يحجبور. فلما عاجل القصاد الأقبار الحلب السلطان زكريا ، فدخل من الهاب مسرعاً متهدوراً كانها هو المساداة والإقبال ، وقال : كانت تنبجة هدا الجرأة هدا فقري ، قال السلطان ، كيف حال أمي ؟ أجاب هر في أوح العطمة ، استولى عمى ممامة الأبخار وأفدعت له ولانها الكرح. ثم بها حدث برعة ، ويوضع أمامة الخطوط والمهود ، فلما طالع ملكانات والمهود ، بهما حدث برعة ، ويضع أمامة الخطوط والمهود ، فلما طالع ملكانات والمهود ، بهما خدة له ، وأظهر الأصف على وقائد.

م وص لم استفاعى الملك ممرورة ، وقصرً عيه ما حدث ، فأعلن الحدد تلالة أيام ، وفي اليوم الربع قال السلطان أيه قد أرص التوجة إلى / المطالك الوروة. قال مغرورة ، كل ما عدى فداء لك ، فتأخلوا الأجية للرحيل ، وسهير هذا طعيد أيضا في ملاومة ركاب المليث. وكان من قبل قد جعل ابته التي رؤحها السطان ، وابعه ملازمين للحظيرة السلطانية ، فيذل لسلطان للجميع جميل الوعود ، وابته الرائين للحظيرة السلطانية ، فيذل لسلطان للجميع جميل وحين وصل إلى أزنيق حال فاسلبوس بين السلطان وبين المسير، وقال إنهي قد عاهدت ابن شلطان ركن لدين باليسمي للتأملة فلايسكن أن أدع السطان بتجه نحو سكه ، وليدوا بضحة أيام في هذا القبل واثقال ، وفي النهاية استقر الأمر عملي أن يسألم نواراً بالسلوب ما كان الملاحقة قد قتحوه من ولاية الروم حتى حدود قويلة على اختوائل ولايين وفيرهما من البقاع وأن يترك بالسلطان أيناه مع زكويا كرهية هناك ، ويمر السطان المنفسه ، فإن جدس عمى أهرش وسائم فلواضع فله كروة فلندوي فاسلبوس الصرف الأبناء من هنا، وعمى منا الأساس تقرل السلطان ومذورة وسائر الخاوص العرف الأبناء من هنا، وعمى منا الأساس تقرل السلطان ومذورة وسائر الخاوص العرف الأبناء من الأرب

ولمّا المقضت مضمة أيم ذهب ركويه إلى قامليوس وقال ال أبناء الملوك دور خمر مرهف ، يتشابهم المثل من المجلوس في السيت، عائده فاستوس مات بركوا لنبرها مرين في اليوم ، وفيترهود في مروح أوتيق الأبية ، 1 وأمر عدداً من خواصعه بمحارمتهم ، فقصرهم ركوب المحاحب بالإنعام والإحسان آ<sup>171</sup> ، وأحد يستشرحهم بالإنهام والكنابة إلى حيرً للمحوة ، مأقسسمول<sup>(72)</sup> بالإعيان والعليب،

وذات ليلة عند صيلاة المشاء ركب الأسراء ، وولوا وجوههم شطر وحذى مناصق الصيد ، وفجأة بنا أمامهم خنزير بريّ واتحه نحو ممالك لإسلام خوفاً من السيف والسهم ، متفاءلو بذلك ، وفالوا ( شعر / ) .

\*

 <sup>(1)</sup> أ. ع. ٨١. ، والنصر مصطرب في الأصل عاية الاضطرب في هذا الموصع.
 (٣) في الأصل ؛ فأقسم بالإنجيل والصديب ، قارف أ. ع ٨٣.

ضدت السدنيا السيوم وفسق مبرادسا وصدار مُسيَّر الفلَّك عِسدا لبسا صار التفويض بملك البلاد من الله باسمنا دون أن يستن أحد بذلك عبيا

ثم مضوا في طريقهم يسابقون الربع الصرصر العالية مجتازين السهول والبيداء، وحين تبدّلت ظعمة الدّيخور بكسوة الدّور كانوا قد وصلوا إلى حدود بلاد الإسلام.

كان السلطان لا برال منشغال بعدير مهمات الأوج وتأليف أهواء الأمراء في تسلم الشلاع في نست التاحية ، فأرسل زكريا إلى السلطان رسولا يبلغه بألا يسلم الشلاع والبلاد ، فقد تعدى الأمر ذلك رومن الأمراء مشمولين بالسلامة إلى التحوم كالبحوم ، واصفوا بحدود ملك الجداد ، فقنف السلطان لذى سماعه هذا الحمر فتسوة الاعتباط والسرور عالماً في هواء التوفق. تم فرغ من مهام الأوج، مرا معتباط تو قونية .

## ذكر محاصرة غياث الدين كيخسرو بن قلج ارسلان في قونية

حيى علم أهل فونية بقدرم السنطان أضّرا عدة الحرب في سترة الوفاء لإس السلطان ركن الدين سليمان شه ، ويتكوّرا عن قانون الصنح ، فحمل شيطان الغرور السلطان علمي أن يأمر بقطع المزارع والحدائق ببنطة الفميرر وقامر المباكر ، وتخريب القصور والدور الهيئة بالمديدة والقرية شها ، ويشعلو فيها النيران. فقال لهم (17 السلطان قلح أرسلان في أطسام أن عكي قد وقف على قدم الانتقام وهو أن يقدم الانتقام وهو أن يقدم الانتقام مسلحكم أيغير جدوي وستكون مصحة كبرى أو أيقى علي حيثًا ، فلا الدون مسلحكم أيغير جدوي في أرسو وسولا إلى السلطان وقوي باب الصبح بشرط أن يفسل مع السلطان وكان المدين مع الأميري، أن يفسل ملكا على أحد الأقابل. فإن هو أن يصلة الأحير المسلطان المناقبة المرافقة المسلطان في المسلطان المناقبة المرافقة المسلطان المناقبة المناقبة

فراق هذا الرأى للسلطان وأمر بتنصيبه ملكاً على توقات حيث كان يتولاه. [أمدة] السلطان ,ك الدس عندما كان ملكاً , ركّت منش، بذلك.

[أبود] فسلطان ركل الدين عندما كان ملكا ، و ركّب مندور يذلك وحين مقدور يذلك وحين مقدور يذلك وحين مندور إلى المساعدة وحين أدى أخيان قونية المهود والشاشير حملوا الأمير هامية المالين المترجب بالقدوم وحين رأى بين السلطان وكل الدين وحم عمه قبل الأومن ، وعلف أن يقد عنى قديم معقود الدين ، فعا ترك السلطان فيمل وإنما أحسد عمد يقف عنى جميه وأحلمه على ركته وبالع في استمالته ، وصحه هذية ماركه ، وأمر بأن يقيم يقلمة كاوله يفضه أيام ، يتصرف بعدها معينا ماتا إلى توات

<sup>(</sup>١) يعني لأهل قونية ، راجع أ. ع ، ص ٨٥.

## ذكر دخول السلطان غياث الدين كيخسرو ابن قلج أرسلان قونية وجلوسه على عرش السلطنة

وفي اليوم التالي حين طعم ملك الكواكب، دخل السلطان كأنه الشمس عجت مظية سرواء طالماً كالت ماجاً وظهيراً للمالمين - دخل مدينة قونية - التي تعدّ ساحة واحدة من الحياة فيه حيراً من ألف شهر في غيرها من البلاد -بمسجة جيريق كأنها البحر «أخضر الحالج» وحدثم كرخات المطر المثاور، فقط القدم من ركب حصاله - بعد أن توقف - إلى عرض أباله الكوام ، فيلفت أتواج الأخراح أرواح الخاص وإقعام ، وإقافت أهواه الجدد والعامة على / محيثه والولاء له : 1 شعر !.

حين وصع تاجاً كبيراً على رأسه ، سعد التاج به وهو أيضاً سعد

 عشر ما كان حرباً مي كل مكان، وستر(۱) قلوب اهورويين من الحرن والبلغ مقروره المنزلة العالميا والمرتبة القصوى، وقوص عز الدين كيكاوس مي ملك ملطية الهرومة كما قوض علاه الدين كيقياد في حكم مملكة داشمند(۱)

 <sup>(1)</sup> في الأصل: شاد كرد : أسعد ، والأوفق ما ورد في الأوسر العلاقية ص ٩ : أرد

<sup>(</sup>٧) مَالشَمَدُ. رسيعة إلى ملك دائشمبد أحمد عاري شعب الدين، وقشمر تنك شمكة سيواس، و وأساية ، وإوافات ، ويكسر ، وعلماغقى ، والمنتال ومعتبة. وعيما، وكان داهضته قد تولى حكم تلك البلاد من – قبل السلاجقة سنة ١٥٥٠. واستمر أولاد تم أحلاد في حكمها حتى منة ١٩٠٧.

مظر: الدكتورمحمد جود مشكور،مقدّمه بر اخيار سلاجقه روم، ص صد وشصت ويك

يأسرها. وأرسل إلى ملوك الأعراف وسلاطيتها الرسائل والمبعوثين معلناً عن موات، السعادة ومساعدة الإقبال.

وكان الشيخ مجد الدين اسحاق قد انتقل - وقت جلاء السنطان - س بلاد الروم إلى ديار اشام. فدعاء السنطان بهذه الأبيات الراققة : [ شعر ٤.

- صحة الذَّات الطاهرة السمارية ، هي تاج أصحاب المجلس الأخوي

- عرَّ الأقران وحيد الآفاق ، صدر الإسلام مجد الدين اسحاق.

-- العزير الرهيق الأميس ، إن هو إلا كروح الملاك.

- فليبق خالداً ليوم الحشر ، ولتترايد حرمته ولتعلُّ رتبته.

التنقطع عن كيانه أيدي الآفاب، ولتعسم عن دانه عيود الفش.

- يامن له سيرة الولّي، يا من له سُنة النّبي، لو أقول ماحرى في هذه المدة.

وما ملته من جور الفلك الحرول ، يصبح المدد دماً على سل لقلم
 أرأيت مجمع لصدور الكرام ، كيف جعله الزمان حراما ،

-- اختصف المُلك منا ظممه ، وأسنده لا مرئ صحول لا رويَّة عنده.

- نقد امتارُ قدي - كجمشيد<sup>(1)</sup> - بغصة ، وأصبحت في الديه مشرّد،

<sup>(</sup>٢) جمشيد ، أحد منوك القرس القدماء،

· تارة في لشام وتارة في الأرمن ، تارة أتحذ الأطلال موصعاً وتارة أتحد

- تارة كالحوت في البحر ، وتارة كالنَّمر بالصحراء ،

– ثارة أتخذ ستنبول مقاما وثارة أأتخذ عسكرا <sup>(١)</sup> ، ثارة أتخذ المغرب مقاماً وثارة بلاد البرير ،

ما كان لي—زمناً – بقعل الدهر إلا : السيف ، وظهر الحصان ، وحرب الفرخ.

- شاهدت المعارك ، أثرت الحروب ، سدّدت العمان ، تلقيت الصربات.

ما كان عذائي أحيانا – سوى الندامة والغم ، إذ استبدَّ بي الحزن في أثر الهمحاب.

> القطع الصحاب عني وأبعدوا كالصقور ، وتشتتوا في الدنيا مثلي. ثم حين أهلٌ لطف الحق بجماء ، وهَنَّ دورة الفَلَك أيصا

كنت أرى رؤى حق ١٠ وأحدث أرى أثر دلك في انتام.
 وحين عزمت على الرحيل إلى بلاد الأمال(٢٠ جاءمي مبشر في أدن ٤

<sup>(</sup>۱) عسكر ، إحدى مدن خوزستان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل . لأمان ، والتصحيح ﴿ آلمان ﴾ من أ . ع ، ص ٩٢ .

| وأخبرني بموت الخصم وفترة الملث ، وقال : هيَّا اسعد ، فالمُلك بإراثث |
|---------------------------------------------------------------------|
| and the same of the same of the same                                |

- قال : ما تحن جميعاً إلا دعاة لك ، انهض أيها المهدى ، إنما نحى ساعرت إليك.
- وأخذ هانف يدعوني كل بحظة على سبيل الإنهام قائلاً : عجّل وحرك الأقدام.
  - فعدت إلى ساحل البحر ، وما أشد ما يثيره البحر من خوف هناك والشّد.
    - مجمل القول أني قطعت البحر ، لا أراك الله ما رأيتُ.
    - قدمت صوب برغلو وفق المراد ، وجدت مُــــكاً
    - قصد أحد المفسدين الانتقام ، أسرج حصان الظّلم والجفاء
- ولأن الله كان معينا وحافظاً وحامياً ، فقد تصاءل موصع الجرح الكبير واصمحلً.
  - وانتصر حطنا في النهاية ، ودانت البلاد بأسرها ،
- / لزمت البلاد الطاعة أنا ، ولكم ، إسما هو اسمنا في الدبيا وهو مرادكم
  - الحبوَّدُ للحير يتصفوننا بقضلهم ، وصدرتا مجمع أصحابنا
- هيا ، فقد حان الوقت كي تنشد مكانا هاهما ، إن كانت رأستُ قد أُثقب

لسكر فتعال إلينا.

وحييز يلعت هذه اللطائف قدوة الطوائف سارع في القدوم وواصل السير بالسِّري وقد راد من أوراد الدعاء والثناء ، فتحركت في السلطان أعطاف ألطافه حتى مهض استقبالاً لقدومه الميمون ، وبالغ في إعزاز جانبه. فأرسل الملك عز الدين لمرافقة الشيخ إلى ملطية امحروسة

وسير علاء الدين كيقباد مع جماعة من القضاة إلى توقات ١١٠ . وكانت قد صدرت عن السلطان بدرة عند دخول المدينة لم تلق قبولاً عند أحد قط ، وهي قـتل القـاصي الترمـذي ، وكـانوا قـد نصبوه بدلاً للإمام أبي اللبث السمرقندي.

وكان السبب في مقتله ما نُسب إليه من أن مماحة أهل المدينة في وقت الحصار إنما كانت بسبب فتوى أصدرها ، وقالوا إنه يقول إنه لا يجوز أن تؤول السلطنة إلى غيات الدين لما كان قد بدا مه - في السابق من ولاء للكفّار ، وأمه ارتكب ما نهى عنه الشرع في ديارهم 1 لذلك استبد الغصب بالسلطان ، وأمر بإبرال العقاب به ٢١١١ . ولشؤم يراقة دمه بعير حق لم يأكل سكان ضواحي

<sup>(1)</sup> أهمل الأصل هنا الإشارة إلى ما جاء في الأوامر العلالية من ذكر لتثقاليذ التي أرساها السلطان عيات ندين كيحسرو في حكم دولة سلاجقة ابروم ، وعلاقة السنعان والمنوك بالقصاة ، وحصورهم مجلس القضاء يومين محددين س كل أسبوع ، والمسارعة بتنهيد أحكام القصاء ، لأوامر العلائية ٩٤ – ٩٥

<sup>(</sup>٢) ريادة من أرع ، ص ٩٤ ، ٩٥

قونية ونواحيها قمرة واحدة من المؤارع والبسائين طيلة ثلاث مدوت. وفي النهاية ندم (السلطلان) عمي ما فعل ، واسترضى أهن القاضى ، وطلب متهم لعمو والصفعر

# اذكر توجه السلطان غياث الدين كيخسرو لفتح أنطاليه

كن السطال يجلس ذات يوم على العرش كمادته بأمهورة ويقعل أحكم المبلل ، فدخل حماءة من التجار لي الحكمة وقاء مرّقت اليامهم ، وأهاألوا التراب عرضه المعنا للمعار طبيا العين الدين وجه حلال ، وقد تحكمات امناء مرّفه المعنا ، وبسب دلك الاكسب يقل أطفال الما أصابهم على شفاههم ، وأناغهم الأحمار ، وبسب دلك الاكسب يقل أطفال الما أصابهم على شفاههم ، وأناغهم وحد امن له أو لمن رساله تعمل من أح لأحيد لقد مطلقتا من دبار مصر صوب الإسكندية ، وقدمنا من مطاق الإحدى السفن إلى نعر أطفالية قادماً حكامة المحافظة المنافقة والمائية في المنافقة المنافقة

فأخذت السلطان رقة لدلقهم وافتقارهم ولأجّنجت نار الحميّة فيه ، فأقسم (١) كذا في أع ص ٩٦ ( صدورشما ) ، وفي الأصل (صدور مه ) ، والمعنى به ٧

· populary

بمالك الملك قائلا لل أجلس من وقوف حتى أحصل لكم على أموالكم فلقد دقت مرازة العربة ، ورأيت بكاية الظالمين [ شعر ] :

أنا أعدم بما بكم أيها المساكين، فما كانت قلنسوتي إلا من هذا النسيج

لم أصدر الأوامر لأطراف الممالك للدعوة الجدد ، فتجمّم جدد كديرون في
الله مدة ، فولي رجهه نمو ديار الكفار بجيش جرّار مؤيداً يفضل المخالق وبعد أن
ا طوى يضمة مراصل معمودة ، وصل إلي تلك الحدود ، فأحاد يدارة أنطالية
من كل صوب جدود لديهم من القدرة والشجاعة ما يمكنهم من الدخول إلى
نمو بأكسة عندة التحام المهاللك وكأنهم طرائرة السوء ، وتصوبا فاجادق ، وطلح فم بأكسة عندة التحام المهاللك وكأنهم طرائرة السوء ، وتصوبا فاجادق ، وطلح

ولأن وجال السور لم يتسرب إليهم أي نوع من الهتور ، أمر السلطان بالده هي الرمي بالسهم واقفوس عوصا عن الرّمع والسّيّف ، وأن لا يحملوا فرنجها يأس أن يتمكن من أن يلقي ملوة على معاوير القتال من شرقات المقامة ، وأن يبتشر الأحفل اعتراون الحرب ، وأن يتصبوا لسّلالم على القلعة ، ويتبس متهم عبار الرحولة على محك الامتحان.

وحيى بلغ ملد الأمر مسامع كتالب المجد ثاروا وفعة واحدة كألهم الحرد والشمر ، وفي أقل من ساخة واحدة نصب علي كل بدن من السلاله ما كنا قريبة الأرج الفلك من فرط المطور ، وكناك أول من وضع قدم المسدق وحشة الفلمة رجلاً يدعى حسام الدني يولق وسلال من جند قوينة القدماء ، مقد قطت الشمر ، على عمل علمة من المدجورة كأمه لنشر ، رائتمی بنقسه بمین الفرج ، وحدث عدة أفراد منهم إلی سقر ، وبرك اساقور، الفرور وأعدلوا طریق الفرواد وقم بیات معاور الصند أن صحدوا إلی القدمة س كل سحیة مع سهوف من شحدید كافها الربح التي تقطع صدر الجبل ، ونصبوا علم السنطف على شرفات القلمة ، ثم تولوا من بعد ذلك إلى لمدينة ، وباندفاع كاسح كسروا الأقفال بغرب الرمع والمعود وقدعوا الهاب

ودعل باقي المساكر المدينة كالعُمان الكواسر ولأن الفريقة كانو وقت الحصار قد أطالوا ألمتتهم بعا لا بايش ، أمر السلطان بالقبل العام ثلاثة أيام ، وأن يهم سلط أحجر مفروشا مقد طويلة (() على يحر أحضر بفعاء الكفار ، وأن يعامره الكفار ، وأن بعامره السيوف من أطالت أوقاف الجفاة وجنابهم ، ثم أمر بعد ذلك أن يجعموه السيوف من الرقاب في القرب ، وأن بعامره أراغت للذعوري – وهم منهايا السيوف – بالشي والتّهم ، نطلت أمودا أنهم وحمالة المنازل في تلاقش عن الأجام ، نطلت أمودا أنهم وحمالة المنازل في تلاطم وتصاده محمسة أيم أخرى ، وفي اليوم السائل محم المسطان ، وكان من حاصة عصمان السلطان ، وكان من حاصة عصمان المسطان ، وكان من حاصة عصمان المسطان ، وكان من حاصة عمد الان وحمالة على أيم العربة ، وقد حدثت هذه الحكاية والفتح عي

رم أمر بأن يدخل مع حشمه المديمة وبعطى الأسان. وأقام اسلطان هناك مذة حتى تم ترميم القعرات التي كانت قد حدثت في القامة وقت المحاصرة ، الم مصب قاضيا وخطيبا وإماماً ومؤذنا ومنراً ومحرابا ، وبعد الاحتياط التام لوى منان

<sup>(</sup>۱) قسارت أع ، ص ۱۸ .

#### مبوب العاصمة قوية

وحين ابتعد مرحلة في الطريق عن السَّواحل أمر بوَّاب إيوان السلطنة بالإقامة هي منطقة دودان وتخصيل أخماس الخاصِّ ( السلطامي ) ، ودعا إليه التجار اللين كانوا قد تظلموا وظلوا ملازمين في المعركة وكان مركبهم ص الإصطبى محاص ومأكلهم من المطبخ الخياص، وطلب قائمة بالأصوال (والمتاع والقماش)(١) لكي يأخدوا منها ما هو موجود في غنائيم الجد(٢) ، وكتب أمرًا إلى الأمير مبارز الدين أن يعلب الباقي هناك ويتم يخصيل ما يبقى مققوداً من مال ( السطان ) الخاص. إذ كان رفع مظلمتهم هو سبب ذلك الفتح ، وماصارت الكسرة عدى العدو إلا بجير حانهم. والتحق السنطان ~ وقد محقق له ما أرد - بقونية .

عكدا يببغي على العظماء أن يتعلو ما فعل.

#### / ذكر عزيمة السلطان لغزو بلاد الروم والترقى من ثُمَّ إلى درجة الشهادة

حين رجع السلطان من غزو ثغر ألطالبة ، وانضمت تنك الممكة لجديده لسيطرة مماليث السنطنة القدماء ، وضع جبابرة الدهر وكبار أهل العصر رؤوسهسم عسى خسط أوامسوه [التزامأ بها ] وأقدامهم على جادة عهده وميثاقه ؛ فلم يكن يجول بحاطر أي إنساق أن تنحلٌ عقدة نلك لدولة وتزول شمس تلك السعادة غير أن لاعب انقدر أظهر ألعاباً غريبة س وراء الستار وبيّن نقوشا عجيبة حتى

<sup>(</sup>١) زيادة من أ.ع ، ص ٩٩.

<sup>(</sup>٢) تارن أ . ع ص ٩٩ .

هركت بواهض الهمة ويواعث العزيمة عند السطان سرو بلاد أروم اسسعاة بالشكري ( المن يمنع السطان س الشكري ( المن وسيب ذلك - كما سيق أن دكرنا - أنه كان يمنع السطان س دخول يلاده أو الخروج منها لديار الإسلام، ولما تمكن أطسلطان ( الآع على عرش السعادة والإنبال في هذا الوقت أخذ يشكّل ويتسهل ويتباطأ في إرسال الإنوان وارتسام الأوامر والخدمات.

ودات يوم اختستسي لسلعت بيأركان الدولية واستطره فمي الحديث على الدولية واستطره فمي الحديث على الدولية أسر لشكري ، وقال إن لم بنادر بالهجوم لدره فصوبه وخروره فقد بإول الأمر إلى خال ففهم "؟. قال أكام الدولية إن تفقى المهود ملدوم ، وعالمت شوم والهيمين أن يكون لهفة الدكر من تنجهة موى حراب الديار واضطراب أحوال الدولة ، ولا "دا طريق الوحد والوعيد لم يلمن في هذا الصحد ، ويسمى إرسال الرسل والإعراب عن العندى الله الميان والمواجهة ، فإن حال من طريق الاحتمام معيداً الاعتدار وحس أن الميان والميان على المنافقة ، فإن حال من طريق الاستعمال معيداً الاعتدار وحس أن المنافق الميان والميان على المنافق الميان والميان على وقال والقائل المورة (12) أمان الميان على حيدة المنافقات هينغي أن الخمل من فول القائل المورة الكي حجة وبرهاءًا من المنافقات والمنافقات والمنا

 <sup>(</sup>١) أطاق المؤرخون لمسلمون لقب لشكري على الدولة الديراطية أو اسمواطور الروم الديراطيين انظر مثلاً الهائية الأوب المقهري ٢٧٠ ، ١٩٠١ ، طابع مصر ١٩٨٥

 <sup>(</sup>۲) رہـــــادة مــــــــــ أ ، ع ص ١،٣ .
 (٣) كن قي أ ع ، ص ٣٠١ وقى الأصل جاي يعنى مكان ، وهو تصحيف،

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف : ٩٢ .

# ووصع النَّذي في موضع السَّيْفِ بالعليُّ

# مُضِرِّ كوصع السَّيفِ في موضع النَّدَى(1)

قلا يفيد عسل العناب السكارى حيث تلزم جراحة مبضع المتفقات الهمدى فسواء عليهم الذرتهم أم لم تدرهم لا يؤموديكاك. فأرسل الأواسر إلى الحراف البلاد وحرفر أمراء الحنسة كييرهم وصغيرهم على نيئة المتاثل الواضهاد ، واستجهاد تأكر الأعلى حضر إلى المسكر العام تلجيش كافقة المقاتلين والضباه والقادة مع عدد كبير من الأبياع والأنصار وهم على أممة الاستعماد ، وساروا – الأعلى هيئة يظيم تمهيئتها لأنسد القابض على الأرص بمحالية والنسر المستولى على الأرص بمحالية والنسر المستولى على

وحين وصلوا إلى حدود الاشهر وهي من معلمات بلاد الرّوم كان الجواسيس قد أبلغر لشكري بشرك الرابات السلقاية فأرس برسال الاستمثاة إلى المشال والممشائر وحكم مبلاد والجرائر وحمع جيشا بعدد الرمل و اشغل و نفير والحصي ما لا يمغ ولاً محصى ، ونوجه القمال جيش الاسلام عمدات بالمثلة فهاج حد السلقات من هد المنجة كاسجر المائح ، وكان السلقان قد وقف في القميس كالأسسس القبرة قد ليس لأمة الحرب كرأها الينافوت

 <sup>(</sup>١) ابيت للمتبي من قصيدة يمدح بها سيف الدولة، واجع : شرح ديوان ألمني ،
 لعبد الرحمن البرقوقي ط يروت ٢٠ : ١١

<sup>(</sup>۲) سررة البقرة : ۲۲

 <sup>(</sup>٣) الأوامر العلالية ، ص ١٠٥ . ( يرنيت ) يعني ينيَّة ، وفي الأصل . ترتيب ، وهو تصحيف.

المُدخشين(۱۰ ، وعلق بسناهده قوسا ذا يأس شديد كقلب الشباب وشدّ عمى وسطه سيفا مرصمًا بالجواهر قاطعاً كأنه دموع لمالنقيق، ،قد امتطى حصاما مي قوة في الوسعه هيور النيل يولية ، يُعدت ثفرة في السبّع الشداد يقفرة واحدة ، ويقيم وقت الركض أرضاً أخرى في السماء بترب حوافر .

7A اوحين شاهد ( السلطان) تطاول الرّمج وتعدّى السهم ووقاحة مدّرع وسدّى السهم ووقاحة مدّرع وسلاطة السيّف وخطونة السيّن ومراحة العمود القيل سلّ حسام الإياء لقعدم الدخاوي وفصل الخصوصات ، ووصل وسط المحرّكة إلى قلب المعدو فرأى مد لشكري وإقالة الماسخ هرأه مدد الشكري الأولى السيّف ، واسل يستان مستقيم فأره مدد وقال مخاطباً أن على صبير الحطاب : أي تكوير (٢٧) - (يجين أيها الوحد) وطلب عبد المحاصة السلطانية أن يصلوا من عالم من حداء ، فحال مسلمان دو أمر أن يصعره فوق ظهر الحصائ من المخال دول عليه المناف دول والمراحة والمؤدن المحاصة السلطان في المحلول المناف عن حداء ، فحال مسلمان دول خلال ، وأمر أن يصعره فوق ظهر الحصان مؤ أعرى ويطلقوه

وحيى علم حيش لشكري ما حل بالملث من مصيبة انهرموا . وبحكم القدر انفصل كلّ الحرّاس والمسفارة عن السطان ، وشغو بسلب الأسلاب وفيئاًة قابل فرنجي مفمور السطان ، فلم يلتف إليه باعتباره متصوراً باستُشَمّ، [ولم

 <sup>(</sup>١) الهاقون البدنسنى : هو المدسوب إلى ٥ بدخشان ، بتاجيكستان الحانية ، وهو أجره أنواع الهواقيت وأشدها حمرة .

 <sup>(</sup>۲) کندوس ، کذا ، والکلمة يونانية

يستحم المدلاج نزجره ودفعه? (() وعده مرّ السفان عطف عليه فجأة وبحث روحه اللطفية إلى الفروس بغضرة من حربته و وحمع عقده وسلاحه وملموسه وقسم على لشكري مع كوركية من جيش لـ لرم المدى كما و قد رجمه و متهرسين (() . فلما رأى لشكري فلك اللباس طوس في الحال ، فسأله ، من أبي جئت بهانا الملموس () أجاب ، ملت صاحبه الرضوات الل لشكري : أيمكث الآن أن تتجه إلى ذلك المقتول وتأنيني بجلته قال ، أستطيع ، فأرسل بعمد أشخاص من شجمان الجند معه ليحملوا القالب المطفير للسطان ، وليموا به إلى لشكري، فلم رأه شرع في أليكاة والموبل ، وأسر بسيب مقد الحالة بأن يسلموه عبد الفريقي وفو حي .

وحين معا إلى عدم الأمراء وقادة المسكر أن السلطان انال درحة الشهادة 1 ظالوا حياري قد طار صوريهم ، وعثوا الهريمة غنيمة ، ويعا في حيش الشكري انتماش وارتياز (٢٠) ، فوقعوا في إز المهرسي من أهل الإسلام ، فهلك حلق كثير هي تلك الملاحم بعضهم بالقشل وبعضهم الآخر بالدوق وجماعة بالحسم في لأوحال وافاضات : 1 وأسروا حجاعة من كمار الأمراء مثل آيمه چاشمي كير وعيس (٢٠٤) ، وحمدمو أسيوا إلى للشكري ، وحين وقع نقر آيمه على حقة وعيس (٢٠٤) ،

<sup>(</sup>١) زيادة من الأوامر العلالية ، ص.١١.

<sup>(</sup>٧) الأوامر العلالية ، ص ١١٠. (٣) كذا في الأصل ، كلمتان عربيتا الأصل ، وارتاش فلان يعني أصاب حيراً فراي عليه أثر ذلك (المجم الوسيطا).

<sup>(</sup>٤) زيادة من الأوامر العلاقية ص11. - 111

السلطان المباركة صرخ وصاح ، وأخذ يتمسح بتراب قدم السلطان . فأمر لشكري بفك قوده ، وقدّم له العزاء .

ومع أن استطان كان قد مال درجة الشهادة فقد طبيّر، بالمست وماء الرد ، ودفنوه في مقابر المسلمين برسم العان، ، ثم حموه إلى < قونية ، بعد انقضاع غمام طواقعة وسلموه إلى رضوان في مقبرة آبائه وأحداده .

. . . .

# ذكر سلطنة السلطان عز الدين كيكاوس ابن كيخسرو والفتوح التي تحققت في أيامه

في سنة ۱۰۸ حين اسمتهم كتاب آجل السنطان بالشهادة ، وانطلق من سبيل الجمهاد إلى هرمسات المعاد و الفرق من سبيل الجمهاد إلى هرمسات المعاد ، والدخوط في سنك و أوقفك هم الصابقوت و المستميزة و المتسميرة المناح المناح على المتيار و المستميزة المناحسيرة إلى تم المقول المناحة : 9 عز العين كيكاوس ، وو علاه الدين / كيفياد كو وجلال لمدين كيفريونه في للمسلمو واحدا من هولاء الأمراء المكتمين المجدد في المشار واحدا من هولاء الأمراء المكتمين المجدد في المشار و مرحد ، — وكان طومار و كرد حالم المطالقي عمله عدد أن يعطمه و أخرية والمحالية على المحسن بن المواجعها ممثل قد در أن يعطمه و أقريون ك<sup>10</sup> وحالال الاحسن بن المحالية عمد التي في عرصة المين قد أمري في عهد مساك ، على تقدر أن يعطمه و أقرية أن الأولاد وأكرم ملوك دون الأولاد وأكرم ملوك دون الأولاد أكدر الأولاد وأكرم ملوك دون الأولاد أن المالية المناس المكالية و المدال المناس و الأولاد وأكرم ملوك دون الأولاد وأكدر الأولاد وأكدر الأولاد وأكدر الأولاد وأكدر المؤلفة المراكز المناس المناس

قائفقوا جميماً على استحمال هذا الاختيا<sup>77</sup> وانصرفوا مسرعين من قونية إلى قيصرية ، ورجاءوا بالملك من ملطية إلى قيصرية في خصسة آيام ، بل أنقل . فضرع قادة المبلاد وهم بمدلابس العزاء حتى «كندوك» لاستقباله ، وأدخلوه المدينة في أكمل أيفهة ، وأجلسوه على العرش .

وبعد ثلاثة أيام خلع الخلع على الجميع وشرّفهم يتقبيل يده ،وجدّد العهود

<sup>(</sup>١) المعديد : الآية ١٩ .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : بلمر فرزندى ، يعني بعظمة البنوة ، والتصحيح من أ ، ع ص ١٩٢ .
 وأفريدون : من كيار ملوك الفرس القدماء .

وقبرر لمناصب

وما إن عزموا عمى لتوجّه إلى العاصمة 3 عربي سمعوا فجأة بأن ألمنث علاء الدين قد ولي وجهه شطر هذه الديار ، أيهتوا جميعاً «وتسلكهم الإحباط واستية بمهم المجار .

- - -

# ذكر محاصرة علاء الدين كيقباد وعز الدين كيكاوس وفي قيصرية

حين سمج الملك علاه الدين كيفياد بدئير وقاة أبيه ، دها إليه مغيت الدين طفر المناء طلك و أرزن الروع = وكان عمة وينهجما صلة نسب - كما أرس الرس و ليفرد تكفير و بخطر أده و فيسماركه و بوست فاههم الدين يامي؟ بالرعود والجميلة في سلك مؤينه، واوجتمع له من كل مدوب حيث حاشه ، وقيده صوب قيصرية ، وإنت غاصرة أخيه والقضمت مدة طويلة في تلك إلا المعامرة، وهذا أمراء مشهورون من الجانس / وشرب العجز ولاضطوار لأهل القندة ، وإصلى أمره على إطاراً اللهبك المنظوة ولاضطوار لأهل

وبمقتصى ما كان قد حرى هي السابق من عهود بين السطان وعهير الدين لهرود ] ومره أبده من عباقة بالمقة هي حقه ، وما كان يشهده من حال يحالمت الأمال ، ويرى جفاء أمحل الوفاء ،كتب هذا 9 الدوييت ؛ – من يدلاء فريحته الشعرية ندوروة على وقة الشكوى، وأرس به في الخارج عند يروك، (شعر):

أنا شمع ۽ ذهب جندي بنتر القلب

ما افترْ ثغري ، ليلة ، إلاَّ عن بكاء

پروانه الذي قال : ما أنا لنث إلاً رقيق انخار

حتى هو ، رضي يضرب عنقي واستدعى [ اسلطان] و مبارز الدين جاولي چاشنگير ۽ (١١ – وازيس

 (١) والبياشدكيرية . وموضوعها التحدث في أمر السماط مع الأستادار [يسي ادشرف على شؤون يبوت السلطان] ويقف عنى صماح . . إلح واصبح الأعشى ؟ ٢١) الدين بشارته أميرآهو(۱/ ووسارر الدين بهوامشاده أمير انجلس ، وكانوا يلارمونه في وملموية وقال . يترادى في أن نفتع باب لمدينة في متنصف الماليل ، وبشفع يكل فركنا إلى الحارج مهاجمين وللقي بالمنسنا إلى وقونية، ، فُندخل العبيد دانمشرو إلى الشباك بدعم من أمراء وعساكر والأرج، .

وحين نما هذا الأمر إلى علم جلال الدين قيصر ، وكان حاكم قيصرية وضعرية ورحدتها وكان مرضع لقة المسلطان الشهيد وإعزازه لما كان يتمشع به من دهاء وذكاء شغيفين ، أيدى تعلق ، وذهب إلى حضرة السلطان حين أثمال للدين وطب الخطوة هم قال ، مسمع المخادم أن مثل لللل الفكرة غير السائلية قد إعراد المسائلة المنافقة على المراد المسائلة والمسائلة المنافقة على المراد المسائلة والمسائلة المنافقة المنافقة على المراد للطوب مسأل السلطان : وهم القائرة إلى حقية بحابة بحابة المسائلة من حلى المراد المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المراد المنافقة على المراد المنافقة على ال

قدحل السلطان الحريم ، وأحد من أحته تشته تا تضمه التسوة على رؤوسهن يقدر قمنها بإلتى عشر أف ديدار ذهبي . وأعطاها المحلال الدين فيصر. فضرج من الملينة في جمح الليل وممه أصد اقتماماً ، وقال المحارس أنباس ؛ ترقب عرفتي ، فإن سمعت صرفي الفتح الباب . واطلق إلى المسكر الذي تعسكر فيه قول ليفون ، يعكم ما كان ينهما من صدائة .

وحين يلغ طليعة جيش ليفون قال : أبلغوا تكور أن جلال الدين قيصر

 <sup>(</sup>١) وإسرة أخورية : موضوعها التحدث على اصطبل السلطان وخيوله .ه (صبح الأعثبي : أيضا : ١٨) .

شحنة وقيصرية» يطلب الإذن باللقاء . فأبلغوه في النحال ، فقابده وتكوره وبالع في تعقيمه . قال جلال الدين إن عندي لك أسراً دقيقاً جللا ، أعرضه عليث إن خلا المكان . فأمر تكور بإخراج جملة الخدم من الخيام .

قال جلال الدين ، معلم لتكور أن لا شركة أنه يأي وجه من الرجوه في ملك السلاجقة ، فلا يلومه أن يصب نفسه ، ويصبح شهاكا الصباح بقد غيره ، ويضبح شهاكا الصبت نفسة ، ويصبح شهاكا الصبت التقل كان الملك هو مثبت الدين أن يعلم سحال ألهيد ، فلست أن يعلم سحال السنت أنه يعلم سحال المنت من قبل محبت إلى المساحة عرى أن يأين ينفسه على معلكه وصحبة إلى المساحة على معلكه وصحبة إلى المساحة المساحة بالمناورة من المساحة المساحة بالمناورة من المساحة المسلحة بالمناورة من المساحة المسلحة بالمناورة من المساحة المسلحة المناورة من المساحة المسلحة بالمناورة من المساحة المسلحة المناورة من المساحة من المساحة من المساحة المناورة المساحة المناورة المساحة المناورة المساحة المناورة المساحة المناورة المساحة المناورة المناورة

وحين سمع (تكوره هذا الكلام ورأى للك التُحقة المرصّمة بالجواهر قَبل النصائع المقرلة ، وقال : إنما يطمئن بالتي حين يذهب أحد الأمناء عندي إلى السلطان فيحف على ما قلت برعّمه ، ويكتب ميثاقا . ( قال جلال الدين يتمين

<sup>(</sup>۱) يهد به مفهت الدين طفر شاه بن تلج وسلانه عم السلطان عز الدين كيكوس، وكان سكاً نططة وأبستانك عني سنة ۱۹۷۷، تم تولي طل الحراق بروي وطرل عمها أنواطه مع عداد ابن كيقباد خبلة السلطان عز الذين رويش سنة ۱۳۲۲، تشر ما معدا، من م، ۲۵، ١٥ - دو ارتقر أيضناً : وإنسان : معجم الأسساب والأسرت الحاكمة في التاريخ الإسلامي، الرجمة الموردة معن مصرة ۱۹۵۱م، جد؟

أولاً على تكور أن يعهد عهداً ويكتب ميثاقاً آ<sup>(٢)</sup> ويرسله على يد وسوله مي صحبتي . فقعل تكور مثل ما قال . وولى جلال الدين وجهه صوب المدينة يرافقه رسول تكور.

فلما وصل إلى حضرة السلطان ، بشر السلطان بحصول المقصود ، وأذن السلطان لرسول تكور بتقبيل يده ، فقصٌ عليه ما جرى . فأعد السلطان القلم بيده وخط بالحط الأشرف ميثاقاً ، وصرف الرسول في جَنْج الليل . ولما رأى تكور الوثيقة وأبلغه الرسول بمشافهات السلطان ، أمر قادة خدمه وحشمه بإعداد العدة للرحيل خفية دون ضجيج ، حتى إذا ما بتجاوزوا حدود ددولوه عند الغسق وصعوا الأحمال على الإبل وانطلقو بأجمعهم متصرفين ء وعند اتبلاح الصمح كانوا قد لحقوا بتحوم الأرمن .

وفي صياح اليوم نفسه أبلغ معيث الدين طغرلشاه وعلاء الدين كيقباد أن معسكر تكور قد خلا من الحيام 8 كدار ما بها أدُّم ؟ ، فذهب التفكير بكل واحد منهم مذهبًا من هذا الحدث العجيب ، وحاف بعضهم بعضًا كالذئاب - هتفرقوا أيدي سبا بحيلة حلال الدين قيصر الثعلبية الماكرة وعنَ الملك علاء الدين أن تلك الطوائف قد اتفقت مع أخيه قلبًا وقالبا وأنهم يريدون أن يزجُّوا به فعي قيمد عقمال أخيمه أسميرًا . وقمال مغيث الديمن : مسوف يفشك بي إخوة [ السلطان ] بسبب مُلك أرزن الروم<sup>(٢)</sup> . / وفي الليلة التألية سنك بدوره طريق الانهزام على مناكب الظّلام .

وارتفعت أصوات الطبول من المدينة برحيل خيل امحاصرين ، ولما لم تكن بالمنت علاء الدين قدرة على المقاومة سلك طريق ٥ أنكورية ٥ واستولى عبيها، واستظهر بما تتمتّع به من مناعة وحصانة .

<sup>(1)</sup> ماقص من الأصل ، والإكمال من أ. ع ، ص ١١٧ (۲) کارت آیع بی س ۱۱۸ .

وأعطى السلطان عرّ طدين « الحجوبية ه<sup>(۱)</sup> لحلال الدين قيصر ، ووهب المدن الواحدة تلو الأخرى لخادم من خواصة : «تكيدته لرين الدين يشارة ، وهمعطيقة لحسام الدين يوسف ، والجمستان، لمبارز الدين جاولي .

يستط في الفرق المنهين إلماني بروانه الملك علاء النمين ، ولحق ينكيده ، فلم يستطع ليقاء فيها بسبب مشابقة الأوبائي والسكنة ، ومن ثم لجا إلى قلمة فولوء ، فلم يعقل البقاء مناك أيضا ، فدوجه إلى الشام عن طرق سيس ، ، فلما وصل إلى د فلمبندر ، اعطلت صحته ، ولم يابث بعد يضعة أيام أن لفظ أنفاسه ، فدانسوره هناك .

ثم إن زين الدين بشارة – آمير آحور – عزم على التوجه إلى مكيمه م واستمال الأهافي والأعيان بعنون الإحسان ، وأرسل إلى ليمون رسالاً ، وأبلغه باستقرار أمر السلطنة للسنطان عزّ الدين . فأرسل ليفون الرة مشفوعًا بالهدايا

رويلي السلطان وجهه خطر وأقسراك ، ومن هناك توجه إلى دقويتة ، وحرح أعيان الذهبة لاستقباله حتى صرل ه أيروق ، وأدخلوا ملطان الذيبة بكل إيهلال وتكريم ، وأحلموه على المرش ، وقدوه الله الله دوهم وحمسة آلاف وينار أحمد كرس الكون القدوم. وصفوا جميعاً عمى الولاء السلطان ، فجددً السلطان فهم ما يبدهم من وقائق الأمدالاك ، والإنفاطات ، وأمانق سرح السلطان فهم ما يبده للمنافق المنافق بعد القراع من والأنجار.

(١) غي الأصل إيرائكي إيرى الذكتور محمد جواد مشكر أن معرف ؛ يرف ه يعالن نحسب الصدر الأعظم ، سؤر ؛ غلامة بر أنجار الرجائج روم ؛ مند وتصت وبن . على الأطلق الذي بين أيميا ، رو الأوادر الفائلة ! كام لي البهي يسبب الكسمة إلى ٥ أمجوريية ؟ القراء وصف به ١ معي الدين سليستان يورك ، يد و طلك الحصاب ؛ من ٢٤٦ من مثلة الكتاب وإنظر في مهام بنصب المصورية مهم الأطفى ١٤ ١٤.

#### السلطان الغالب عز الدين كيكاوس

كان السنطان عز الدين اميراصوراً صخالة كقطر السحاب بلا حسب ، و 
ردهاي كفلسة المشتري - يتأتى في قلب الليل الهجم ، قامته غلسط أشجار 
السرو الناسية على حالة الغدي ، وخشه تغار منه معاصم طرور الهيجود ( 1 ، قوب 
كاستدارة حواجب الأحجة مهلكة لرسر ، وسهمه كدعاه الطلاوس بمناط 
كاستدارة حواجب الأحجة مهلكة لرسر ، وسهمه كدعاه الطلاوس بمناط 
عمى المخاص والمامة ماطل ، كان يعتقد أن إجزال العطاء على القريض مم 
غمر المخاص والمامة ماطل ، كان يعتقد أن إجزال العطاء على القريض مم 
الطرائس أو ركان يعتقد أن إجزال العطاء على القريض مم 
المؤلف المرائس و في بقميدة تشتمل عنى الشين سعين بيئاً مأمم عبه 
بمائة ديدار أحمد في مقامل كل يست ، ورفع العدر نظام الدين المحد أرداعها والموافقة اليه في 
جزاب و شمس طبعي و والندها في الهفان.

نس لباس الفتوة من حصرة الحليفة الناصر لذبى الله ، وشرب كأس المروءة من حانة ﴿ قَلَ إِنْ كَنَتِم عَمْلُونَ الله فَاتَبْعُونِي يحبِيكُم الله ﴾<sup>77)</sup> .

حین پلغ خیر جلوسه علی العرش سُمّع (فشکری» فکر مع مستشاریه علی ای وجه پیادر بمرسلة السلطان عزّ الدین ، وکیف بهمکن العدر عن دلت العدر - ران لم یکن رضاء مقرونا به . قال بعضهم(۲۲) بان مقتصی استرم آن تطلق دآیته

 <sup>(</sup>١)ك. في الأصل : طواز بهار ، وطرز كدمة فارسية مسرّية ، ومداها اشتكل ، البهيئة
 (٢) آل عمران – آية ٣١ .

<sup>(</sup>٣) قارن أ ع ، ص ١٣٩ .

بعد كيره من والق الأسر ، وتصرفه يتحف مدهنة وهذا منقاة في صحة 12 رسلك - إلى صبودية بلاط السلطنة كي/ يتوسط في وفع غيار الوحشة وران خرق الدماء ، فما هو إلا من مثالة الذار وعواص الدعل ، فكلمات اعتذاره - ولو كانت بدول عرض الا المن كان كون سهمة يصيب الدعون الموض ، لم وجب بعد ذلك الانتظال بجمع طرجال ويجهة لمباب القتال ، فإن الفتح طابق الصالح بهذه الحرسائل فهو المراد ، أما إن دخلوا من طرية النشائد ، والاستخداد . الحارثة كرن لله فوضا من على الأساب أواضادا الأهبة والاختصاد .

استصوب وفاسليوس، هذا قرآى ربعت هدايا لا بهاية لها من كل نوع في صحية مفير كان موسوما في بلاد الروم بفصل الخطاب والكلمات البلاب ، وعد استمالة عاليه سبي المن يقد مكل ما ينخل في حد الإمكان أسرًا صروبياً لابرنا ، حتى مقل مراقة ضد تبدء تعاما من صدة الدعش <sup>207</sup> واقدم وسعام مهم المصالحة ، ويوجه مع الرسل لحصورة السلان.

وحين بلموا حدود الملاد بادر الأمير سيف الدين في التوجّه إلى البلاط قبل الآخرين ، وزال شرف تقبل البلاط قبل الآخرين ، وزال شرف تقبل اللهد ، وأعلى عن وصول الرسالة ، وبحا العالم الذي قبل المثانية في أطراف حاطر السلطان بحر أرفه الإستحداث عن الفكن وابتتى مراضي السلطان عن المدين جرائم بالأضي ما أنتاج السلطان عن الفكن الوائم المراض المنافقة من والمراض المنافقة من وطراف المنافقة من وطراض المنافقة عن موجد المنافقة على أن أنتاج المنافقة المنافقة على الم

<sup>(</sup>١) عرض ، كذ في الأصل ، كلمة عهية ، واقعوض للتاع .

<sup>(</sup>٢) في الأصل دَعُلت ؛ والدَّعَل ؛ المكر والخديمة

#### الرسل فبجيء بهم إلى مجس الأنس](١)

وهي اليوم التدالي سمح لهم يالمشول بين يدى السلطان في خلوز<sup>(7)</sup> ه ناقسموا ان على رضاء ملك الروم فأمر بأن يجهزو من الخوانة أضحف ما كان قد أرسله الفاسليوس) وكلف الأمير سيف الدين الذية بتلك الرسالة كي يعود ويسلم الرساد "ما المراح الما المالا الأعداد الساهمة.

المهمئات ويحضر طلل / السلطان الشهيد إلى العاصمة
 فانصرف الأمير سيف الدين وبصحبته الرّسل والتّحف ، فعما قشربوا خرج

ملث الروم لاستقبالهم ، وبالغ في توقير الأمير ، وأقسم – يموجب المسوّدة التي كانت قد اليَّضَت بحضرة السلطان .

راعد مي اكراة الأحرى أضماف ما كنان قد أرسه مي مالراً الأولى ، وأرسل عشرين ألف ديمار صدقة يتم توريمها عند دفق السطان (الشهيدة) ، كما يعث بحثة السلطان مع حدد كليبين إلى حدود بلاده فعاد الأمير دسيس الدين آيمه، والرسل والتحقول بعدمة البلاد وعرضوا ما حدث ، فعمر العاميان بوفور السور والرسل والتحقول بعدمة البلاد وعرضوا ما حدث ، فعمر العاميان بوفور السور

وحين أنوا يجنّه السلطان إلى قوية ودفوه يجب حده وأيه وأحيه . دهب السلطان أربارة السلاطين ، وضمّ ثلاثين ألفا إلى ما كان ملث الروم قد أرسله ، فقرّل بعضه هناك على المساكن ، وأرسل البعض الآخر إلى الزوابه والعدّوسم ، وأجرى الباقي في أطراف البلاد .

\* \*

<sup>(</sup>١) زيادة من أ ، ع ، ص ١٣١ .

 <sup>(</sup>٢) في الأصير : تأتقره ثانية (بازتاهند) ، ولا يستثميم بهما المعنى ، ومعلها : باريافتند ،
 أن أذن لهم بالمثول في حضرة السلعان .

#### ذكر توجه السلطان إلى أنكورية ومحاصرة أخيه الملك علاء الدين

حين ظلت قُرْش الكرامة مبسوطة ومناً على هذا الشمط في إيران سعفة عز الدين ككاوس و وفقت المهات والمسالح مضبوطة ، جال بلدين السلطان ، ما دنم أسي في الكرورة منحمشنا بذلك الكان طبع للدياة، فلن تعمم بالأمن الشاس والمفرخ الأصلي ، ومن في ينهي أن تعد اقتلاع جلور هذه الفتنة من أوجب ! الجادت :

لم أصدر الأوسر إلى الأمراء وقادة الأعراف كي يشخصوا بجمع حاشد إلىّ المموديّة ، وفي أيّام قلاق حضر العساكر كافة إلى ضواحى قوية الحروسة . وما إن حصل للمسلطان المعراغ من ترتسب أسساب المحاصرة ومعدّات القشال حتى توسّحوا إلى حدود أنكورية نامطالع المسعود

وحين بلغ ذلك طلك عملاء الدين شغل يشقوية القعمة كسما عُمِّي بأمر الجيش وعجديد عهد الولاء والوفاء مع أهالي الندية فلما المع السلطان أمكورية اصطفر الجيش صفاً صفاً ، يههيبة تزيغ لها عيون أولي الأبصار ، فأحكموا الحصار على المدينة .

وعرح الأمير ومبرز الدين عيسى الجائدار<sup>(1)</sup> ويتعونه من المدينة فوقفوا في الميدان ، ويسبب خصومة حدثت في الكتب لمبارز الذين في وسيوسرا، مع دغجم لدين بهرامشاه الجائد و فس كلاهما يسلك مع الأعراضي للعاكسة والعداء و فصاح مبارز الدين بأعلى صورته داعياً تجم الدين للمبارزة ، فضلب تجم الدين

 <sup>(</sup>١) و إمرة جاندار : وموضوعها أن صاحبها يستأدن على دخول الأمراء لمخدمة ويدخل أمامهم إلى الديوان ... إلغ ٤ (صبح الأعشى ٤ .٣٠) .

بهرمداء الإذد من حضرة السلطان عزّ الدين ودخل الميداد . فالمخرط كلاهمه على القور في القتال بالحراب كأنهمها أسد وفهد ، دراد ما تكسّر من رماحهمها عن تفارق العضي ونشيت الحصيّ ، ولم يُصب أي من الغريميين بخدش – ولو عنا سريد المطان .

قمدا كان سهمها إلا أن مداً أيديهما إلى طوة السرج ، وافتوع كل منهما وترساً ، فعجزا عن ذلك أيضاً ، فعدا لم يضهر القعر من المفهور والخالف من الشوب أزاد متعلق أسيون كل أضادها لمهمسالا في الدعوى بحد أنحسام ، فهو البرهان القامل . قائم الملك على أو الدين من داخل المفتية بأن ينادى على سيار المدين ، فقعها لماغ مادا الشياء صعمه وحم ، كما ذهب مورسله ، لى سخيرة ٢٥ السيفان، فأمن المسلفان عن أعجبه ، لا جلال قدمه وطلع ، وطاح مناهم

وظلت الاشتباكات قائمة عمى هد. النحط بين الطرفين كل هو من أواثل الربيح حتى أوائل ربيح لسنة التالية ، ووضع السلطان مقابل الدبية أساس مدرسة على أما أن يوقف عليها أوقان بهمدة بمن مقابلها إن نهير له المظهر دون طل الأمر على ما هو عليه أمر يؤهامة مهمي الممارسة ، هلما استحاص أكورية وفي يالمهمد والهمد وأوقف عليها ولسنة رصلت أوما لمن المناس المرابع المرابع المرابع المناسبة المناسبة أمراً بهذه المناسبة المناسبة

لنرجع إلى ماكنا فيه . أقام كل أسير بينا ، وقضوا فلف الشفاء . وحين وصلت وله قبل الكواكب لمسيارة إلى نقطة الاعتدار لربيعي ، وامتثلات ستائر الأيواب بربح الصيّه ، وجحلت عرائس الرياض ، جماوز ضبين الهناسيان وقلة المؤن والمفاصيل الحدّ ، فأحد سكان المدينة والهاصرون بالقهر بتحرّفون السمّ من ساقي المكمر ، فشرعوا في فرع باب الصالح برضا المدى علاء المدين . وأرسلو رسولا إلى الأمير سبعه الدين أيد طالبين الأمان ، فجاه الأمير سيف الدين أيد طالبين الأمان ، فجاه الأمير سيف الدين أيد طالبين الرسول المشافحات والمراسلات والمشافحات واستدعى الأمياء الكبرا الملت والمين المستدعى الأمياء الكبرا ملان الملت على المين المستدعى الأمياء الكبرا ملان الملت المشافحات المستدعى الأمياء الكبرا المستدعى الأمياء الكبرا أعوان المستدعة – فأقسم المسلطات في حصورهم بأطلف الأبيان بألا يلمتى بالملتان المين عرض حالي يلمن على رحام كان – من قبله ، أو من قبل رحاما ويك يمون عرض على المال الملتان القديم الميز المستلطات في يقيا ، وألا يأمث يسلطو عديه بالمدة الأميان الملتان الذين الي المستدى المداوى ومنعلوم وزوجة ، وألا يأسد يسلطان عدد المستدى المداوى ومنعلوم وزوجة ، وألا يأسد المسافات ألم المداوى المستدى المراس ومنعلوم وزوجة ، وألا يأسد بالمين الماليات المتوادى ومنعلوم وزوجة ، وألا يأسد بالمين الماليات المتوادى المتعان المتعا

وحن وصل الرسول إلى الدينة ، وأناع الأسر ، طلب أهل نلدينة أعرام السلطان، ووهوا إليهم بالأمير سيف الذين تهد، عنصرا الأمير سيف الدين المدينة - بأمر حضرة السلطان - بصحبة حند الابسين ملابس القتال ومعم أعمارهم سلطان الدَّم ورايات ، ورفع العلم يكل وجلال على قلّه المقلمة ، واستمال أهائي بناسية صغيرا كان أو كبيرا ، وقبلوا الملك علاة الدين من قصر السنطنة إلى بيت مشينة صغيرا كان أو كبيرا ، وقبلوا للذك علاة الدين من قصر السنطنة إلى بيت

ومعد ذلك صحب الأمير سيف الدين .لأعيان والكيار إلى اليلاط ، فنالوا شرف تقبيل اليد ، واعتدوز بلسان الاستغذار ، تم دخلوا المنبهة مع الأمير سيف الدين ، وأعدّوا الأموال والأمتعة التي سيجمدونها نثارا عمى موكب السمطان لرعند دخوله المدينة . ثم دخل السلطان المدينة بالقائل السعيد ، وجلس على العرش ، وأسعد<sup>(1)</sup> طبقات الناس بأدراع الاصطفاع . قد عهديا بالملك علاء الدين إلى سيف الدين آيد ، فأعدد إلى ملطبة الفررية ، وحسب بقمعة ومنشار،<sup>(1)</sup> ، ورقب الرواضية ووظافف بيت التأك والمطبخ والدريجان ، وأعد من الأمراء والقادة حجة بأنه قد سلم السكنك وليهم بسلام ، شم عاد . ورجع السلطان إلى العاصمة .

. . .

<sup>(</sup>۱) قارن آ . ع ص ۱۳۹ .

## وفتح ذلك التّغر مرة ثانية على يد مماليك السلطنة

بعد مدة حمل خيال يمكر الراحة والسميان، فأعرجوا رؤوسهم - كيهود عبير-كأن المعهد والميقال بحجر التمرّد والسميان، فأعرجوا رؤوسهم - كيهود عبير-من ربقة الطاحة وأقدامهم من دائرة الاستقداء ، والموار من رعاية حقول دولة السلطة فليسوا لمسلاح ، وفي جوف انهل - وسبب ما وقع من ليس - كيس والمراجع جرعى وقتلي لسيف الانقالم ، وطلاقا حين استولي الملك على الفضى ويجرد النّماء أنهازاً من أيادان المحكام صوب البحر ، فما حل العنباح إلا وكانت أرواح الشّماء قد وحدت الأنس برياس القدس

وبعد ثلاثة أباء بلغ الحمر مسلمع السطان ، فظهر تعبَّر عظهم في باطنه لمبارك روقع عي العال الأوام باستدعاء واستحضار المساكر والأمواء ، وأرسها بيد الرّس المسروسين إلى كفة المماثل ، فلا غرو أن حلت بهمجارى قوية أعدد جهال كمياك الرّمان ، ونصب الشكهار المبارك بمصحراء وروزه، يتبّة فتح أنطالية بقال أيس وطالع المعد، وساروا مي اليوم اتثالي .

أما الرّزم من أهما أنطالية فقد هقتل فيقل فيهم عند ذاك قبل لحق تعالى : الإسرار القائمة لم أوا الطالب ( ) . وترسّره - بيسب الاخطرار واطبقه بمثولة الفرع ، فسارعو بشحن بضعة معن بالخارس وأرسلوما للدهم، فعنت شعد إد الفجرة من فوق السور ما أثام من منذ فوق منطح البحر / دقوا طبيل البشائر المتراز بلحن المسحادة بالقرار السطية بلورة أرائدك الذين هم حصب جهتم ،

<sup>(</sup>١) يونس، آية اه .

وأدخلوهم القلعة بالحفاوة البالغة والإعراز التمام ، فشُعل أولتك المتاحيس بتدسر عُدَّة القتال ، فركبوا المجابيق من داخل المدينة .

وحين وقدت علال المقاة السلعانية عين تلك الأطلال أمر في الذراً بأن يحيظ المحدد بثلك المحلة كسا يحيط قطر الدائرة بالنقطة ، فرحفو مع حملة السهم رحما ارتدات منه عظام دي ويهمس<sup>(1)</sup> ، ولم يستطع أحد منهم أن يُفهرً وحهد لأحد من السرو خوفا من ذلك الزحف ،

وفي اليوم التنافي حين وصلت أساحة الحصار ومعداكه ووصل المشاة أمر فأسكوا المفارل بالاساق حياً والمتحدد للمجار المفارل بالاساق وصياً والمتحديق للعمل . فم يكن لأولئت للمحمل من حيلة ولا القدة الحجازة ، وقد لم يكن يوسعهم أن يحركم أوق السور تختية أن يعداري الوجار عمل مسان السيام ولما طالت مقدة المقارعة المحافظة المسابقة المتحدد من المتداة المتحدد وقد واحدة ، وأن يعمد شجعان مجدد فوق سكور فيعصوف في أصل هذا التواع بعكم الحسام المتعاد على أصل هذا التواع بعكم الحسام المتعاد بعكم الحسام المتعاد بعكم الحسام المتعاد المتعاد المتعاد بعكم الحسام المتعاد المتعا

همدُوا استثنال الأمر لارما ، وأعموا السّلالم على نفس المتوال ، وعبّوا الجماعة التي تتمس السلالم تتمت السّور ، والطّائفة التي تصعده ، والفوج الدي يرمي بالسّهام .

وفي اليوم التالي سار النجيش بأسلحته ، أما عُقاب مظلّة المشمكن في الأرض فقد بسط أجمحته ، وتحركت الرّاية المنصورة ، وطلب السلطان أبطال الحشم ،

 <sup>(1)</sup> دي وبهمس: الشهران العاشر والحادي عشر من السنة الهجرية الشمسية الفارسية ودى أول شهور الشتاء وبعادن شهري ديسمبر / يناير من السنة .

<sup>(</sup>٢) إضافة من أ . ع د ص ١٤٤ .

وبذل لهم الوعود الجميلة حتى حملوا بأسرهم حملة كدراتيل ، فأجرو من العبود النشاعة في عروق لكفتر أنهار صوب لنحر الوحرى قبل المحق حلّ وصلاً وعلا في نصوب النسبة (19 مرحى التداول ، وصبوا السلالم عالم الشجعات بالديوس القليل والسلاح المفقيف عدم عدل من كل بم حكاشيس بأني امتشقت الحسام ، فقالوا المفرقة الذين كانوا على السور ، وزنول وضعور المؤمنة ، فنخلت المساكر ، وتجاوز تدفق المداء المحد ، وعنوا المواقع المعام المنظور والكبير من عطورات ، وضعوا أمول أوقلك الكانولة ورعائهم حيث فندوهم وقبقاً .

وفي اليوم التالي دخل السطان لمدينة ، وجس على عرض المملكة ، تُقَيِّد الصقر المسيطر على الفضاء بقيد الصيّد ثانية ، وأمر بإقامة الاحتفالات العامة ، وحصّ الأمراء والقادة ووؤماء العشائر والنواصل من العساكر المتصورة ، فجمعهم يناوت النحفية بمكارم وعوصف عبر محصورة

واستمر الاحتمال بعد انتهاء اغتذال سبعة أيام ، قم أتفى علاء على سائر الميوسات عملة كان فيها معدوما حمده موجود ، وما كان قليلا أحاله كثيرا ، ويلغ محة الشفعال عابة الكمال ، ويلاء يتربيه المشور ووادم و ارتفاعه وساء كل المعة في ، وعهد من جديد بقيادة الجيش المأجر مبارر الدين أرتفش كي يستميظ القلوب بعكم الملاحد عني أحوال السؤاط ، ويعيد المشمرةين والمشركين إلى دواتر الديارة الخمال ، وأصاف بعشها إلى الاقتداد . وسيئة المن وسبكها في دفاتر الديارة الأعلى ، واسائل الحواة وأسلاكهم إلى دوات الخاص ، وسبكها في المداد المناد الم

رولي السلطان وجهه صوب قوبية ، وكتب رسائل الفتح والظفر لأطراف العالم ، وأرسل من تلك الغنائم تخفا لا حمر لها إلى منوك الأطراف ..

<sup>(</sup>١) الطور ؛ الآيتان ٩ ، ١٠ .

### وفتحها في عهده المبارك

حين أطل وحه بارييع من وراء نقاب لسحاب لمضمقع بالكافور وبسط فراشو<sup>(1)</sup> الطبيعة بساها متمدد الألوان عنى وجه الجينان والصحاري <sup>ال</sup>حقى إذا أعذت الأرض زخرفها وارتبات (<sup>(1)</sup> ، خطر لسلطان أن يتوجه إلى وسيوس» ، فوجه عنان من يزدن به لعالم إلى تلك فلنحية .

ويدما كان السلطان جاسا فات يوم في محفل ملكي وصل فجأة رسل من معاطش مرود وسيون، وسلمور رسالة معاورة السطان بأن لا مجر راكبر، لكور وحاسيت قد يامغ مي الجنابة ، وتؤمل في عالمك استطان، وأحدث الكثير من التحريب والعامل رود وهم أن السلطان قد مستيد به لاخمال بسماع دلت المحر، فقد عقب والعامل وكل لا يتفسد متعة الرفاق .

وهي اليوم التأتين دعا مالأمراء وفائقهم في الأمر ، فأيعدوا المجعد بأسرهم في بهذاء المفصد وعيطته لعيظ ، وقالوا الوأدن لنا سلطان لعالم فإن محتجر ممامك السلطنة المتعطش لدماء الحشاء يروى من مقسم المعرق في رأس ذلك انحقير . ويصبح ما رح ببلاده حصيدا لمنجل القهر الذي تصمك به الجنود المتصورة .

قسال السلطان بعض من كانوا قد رأو «سيتوب» ، فأجابو، إنه لا يمكن أعدها بالحرب ، الملهم إلا إذ حوصرت رمنا طويلا حتى يلحق بأهملها المثل لقمة ودئ رغاد الزّاد ، وألا يصل إليهم مدد من المرأو لبحر ، فعند ذلك ويهمد الوسية

 <sup>(</sup>١) في الأصل : فراهان ، أي القراهون ، وه الفراش . من يتولي أمر الفراش وحدمته.
 إلىع ، اختاره مجمع اللعة عربية بالقاهرة ، نظر المحجم الوسيط .
 (٢) يونس : الآية ٢٤ .

يمكن أن يُتاح فتع طلبية . فالرأى أن يبادر الجيش بالهجوم عليها ، فيأحدون عيالهم وقيقا ، ويخربون ضواحيها وأطرفها كلّية ، ويتعاملون معهم على هذا النّحو سنوات .

فاستقرت / أراء الأمراء في حضرة السلطان على هذا كله .

وفي اليوم التالي لوجهو إلى وسيوبه بعدد كبير وهذه وافرة . فأعبر المساورية المراح في عبر حيفة ولا حذر في الجواسيس أن وكبر الكمره يجول بعدت لديار – في عبر حيفة ولا حذر – في كالم فيد ويضع القادة هذا الغير أسرعوه كالوم في بنسير ، وفيامة العالم ومن مكان العبله ، وأسحوا بالابوروسه - كموت القيادة – في موضع أسه وصحب سعود ? . روفه أنه حصل على المتادة بسع حملات ، فإنهم حاوه فقد قتل مصمهم وحاه البادو، مصارب حيام المسامات والمساورة ، أما حوده فقد قتل مصمهم وحاه البادو، ومقرب والمبقفة المسامات إلى يستمون المبقفة والاحتمان ، واحتميز لهم موكان بمتمون المبقفة والاحتمان إلى يستمون المبقفة المسامع السلطانية بالنصر الزباري

وم، إن عدم السلطان بالرسالة حتى رفع أعلام لفرح رفعا ججماؤت به دروة الديوق ومنرل الشُعرى<sup>(٢)</sup> ، وأسر ببدل أقصى الاهتمام للمحافظة على ذلك الفدول هدول<sup>(٣)</sup> ، لأن موكب السلطان سوف بجمشم الدويته إلى تلك النّاحية

<sup>(</sup>۱) قارن أ ، ع ، ص ۱٤٨ .

 <sup>(</sup>٣) العَيْرِق شجم أحمر مضيء في طوف عجرة لأيس ، والشَّعرى كوكب يقدم في انجرزاء في شدة الحر.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، ولعن المراد بالمجدول ، من أُحكم وثاقه .

على الأثر ، ويمكن عرص ما يقتصيه الزّأي وتستناعبه المصلحة على الأسراء(١).

وفي اليوم التالي توجه السلطان لحو وسيتوب، ، فسمه لحق يتلك لحدود استقس جميع العساكر الرابت السلطان بقول، ليسو السلاح ، وقبارا أرص العيورة من بعيد ، وحين نول السلطان بغيمته ، بناركة أمر بإحضار وكيرالكره ، مقيد ، الأقام فلما القوب من المرش قبل الأرض بللة وضراعة ، ومني لسلطات - لقرط مروبته - بالتودة إلىه ، وقال ؛ لا ينبغي أن تعب عاطرك ، فهم دامت مرحلة المأت حاصفة فعنت شاملة للمرادات ، وجس لحظة ثم أفاد بأن يذهب بالأودق إلى الودق

وفي اليوم النالي أمر السلطان بأن يركب جميع الجند وهو يلممون لأمة الحرب / فينتموا حول القلعة التي تقوم مها عمى اليابسة

ورسل إلى وكيرالكس، قائلا مادم موكنه السنطامي قد لحق بهده لحدود فإن المودة دون حصول المقصود أمر محال ، فيجب أن يرسل شخصا من أهمه إلى المدينة لكي يقدم النصبح للمحصورين .

فاختار تكور شخصا من الأمراء الكبار كان مقيّدا في سلك باقي الأمراء ، ففكّرا قبوده بأمر السلطان ، وحمدوه إلى تكور ، فأوسل تكور برسالة على لسنه بأن يسلموا ملدية .

فأطال أولفك المدايير الفسال بالهديان ، وقالوا إن كان اكيرالكس، قد أسر فون له أبناء لاتقين ، ستقسم واحمد منهم ملكا ، ولن تسلم هذه البسلاد

<sup>(</sup>١) قارن أ ، ع ، ص ١٤٩ .

للمسلمين . فأمر السلطان بإرسال الرّسول مرة ثانية من باب إلزامهم الحجّة، فلم يكن لذلك بدوره جدوي .

وفي البوم التالي أمر بأن يطوفر، يكور وهر مثية. يقيود الثياة حول حدود المدينة ويأحذوا في تعذيبه فإضا أن يسلموا المدينة أن يقضى على اكبيراتكس و . فأطفة المجدودون في تعذيبه ، وروضعت صرعات وأحد يمن عائلاء أيها المكمرة ، لأجس من تبكور على المدينة وهم سيقتدوني وسيأحدونكم أمرى مقيدين بالفهر القريس ، فعلم الجدوي الفائدة؟

وفكان تأثيره فيهم كتأثير الرُّخاء في الصَّخرة لصَّماء ٤.

وطلٌ الأمر على هذا النحو صلة النهار إلى أن حلَ الليل

رمي لميوم التالي أمر السطان تحديق اكبرالكري، مقاويا وشرعور مي عصره حتى قفة الموعي كالصريح . ضمن وأى الهو الشدية أن أمر لملك قد تججارو الحدة صحاحوا مظالمين بمبروة وسول نكور إلى المدية ، فقصان كدم تقوله وحيى دحل الرسول والمديقة قالوا أو أقسم السلطان الا يقتل التكورة وسمح له بالمدهاب / لا سالما في ولايمة ، وأعطال الأسان لأروحا / وأهانا وأسوك وأطفائا وسمح بأن لا شعب حيث فرية ، والا سلم المدية .

فأقسم السنطان على ذلك كما في حضور «تكورة ولراسول» ولما حص بأسراس المؤاتيق اليم المدينة عمل الهام والمسائزات و وضم جماعة من أهم لكور فورج من الحشم بلمصور سنجن<sup>(1)</sup> السنطان - يكل إجمالاً – إلى علمينة بموم السبّت السائس والمضرين من جمعادى الأعمرة سنة (11 - ونصرة عمل الشرو.

<sup>(</sup>١) معرد ساحق ، والسجق ، رايات صفر صعار ، ( صبح الأعشى ، ص٤ ٨ )

وفي اليوم التنائي صدر الأمر الأعلى مرك الحمد ووقفوا في مقابل المديد صفة معنا ، وخرح أجهان الشيعة وكبراؤه يهمية الأمراء - الدين كاناؤة دهوه في المدين - وخراب الأرمن ، ورأوا كاكبر في مندمة ركاب السمطانة واقفاً على الإنقام ، فسلموا صفاتهم المدينة إلى عاليت السلطان بعضور وكلى ، واستمثال السلطان بمضهم فألبسهم الضمي<sup>(7)</sup> ، هم عادوا وأعدوا الثقار ، ودخل السلطان ، ولم المدينة وفق الاختيار<sup>(7)</sup> ، وحصى على العرش ، وأقصمت الاحتفارات ، ورفك السلطان كليو القاه مدة على سمل التعليم ، فم أمرة فجلس في مكان أعلى من سائر أمراة الدولة ، ويالم في تكريمه والتمكين له ، وأصفي حيلة النهار وشطرا وشطرا .

ومي بلوم إنتائي استدعى وتكوره قد للسبر ، وطنب منه طعهد والميثاق معتى تكر بالقسم وقفا المصرّوة المن كان قد حظها حرس (77 أقديوت ، وهي بعد أن لسلمان يؤس عياتي أن أو كبر الكمراويقر مي ولأولادي ملك جانيت اعدام سيتوس) ومضافاتها معيل أن أسند كل سنة عشرة ألاف ديدا ، وتحسماتة حصان ، وأكبي يقرة ، وعشرة الأف حصان رحمسة / أحمال من أواع التحم، وأنني لن أصن يتوزيه بالجعد . يقدر ما يسمع له الإمكان وقت المساد المدد ، وقد شهد على ذلك كلة أمان الخرائين من قائم وقاهد

وحين أودعوا وثيقة القسم بالخرانة قدّم السنطان تشريفة نفيسة لتكور ، وأمره بأن يمتعني صبهوة جواده ، وكنان تكور رجملا طوالا نحيف البدن ، فيمجرد أن

<sup>(</sup>۱) کارن آ، ع یص ۱۵۲ .

<sup>(</sup>٣) يسمي وفق احتيار المنجكمين الصاحبين للمنطان ، قارن أ . ع ، ص : ١٩٧ . (٣) في الأصل ، وأ ع ١٩٧ - موطاران ، ومصاها حرّاس ، ونظار ، وتخدره المزرع وواصبح أن الكلمة مأخوذة من الدربية ، باطور راجع : لفت نامه دهمدا

وصع السلطان قدمه هي الركاب أعد العاشية (٢٠ من الركابي ووضعها على كتفه ومشى ، فلما سار مدّة أمره السلطان بأن يعظي الفاشية للركابي ، ويركب هو الحصان . وطالا يسيران في الطريق حيا إلى جب يتجاديان أطراب الحديث .

سار السلطان ساعة على أطرف لسرّاحل ، لم عصف لعنان صوب المعينة - وطلب فخورن وبهن اعقل . وبلن الكثير من الإعزر التكور حين الرّ فيه المحمر ، وأذن له بأن يحمل ممه كل من يهرد من أهله ومن يتصلون به ، وأن يسمث الطرق بحو إللهمة لدون مانع أو مناوع! <sup>(17)</sup> .

وبعد لوداع ركب سفينة وأبحر صوب اجانيت؛ .

ثم إن تسلطان أصدر أمراً بأن يتم اختيار سيّد من كفاة الأغنياء ويبعث به إلى دسبوب، ، ويُشترى ملكه وعقاره - برصاه من ديوان الحاص السلطامي ، ويُعطَى قِمة ذلك كله .

وبموجب هدا الحكم بعث إلى سبوب بسادة أعيال من مواحي البلاد.

تم إن الموب دعوا حميم الفارس وأعادوهم إلى لماء والمياسة ، وحوالوا الكيسة إلى مسجد جامع ، وتصبوا الحطيب والحبر والمؤدّن ، وعيّنو حارس المقمة وإنصافطين ، ويادوا بترميم تعرات السّر ، وسيمي أحد الأمراء قائدا للجيش ، رحين بصحيحة جيش مهيب للدفاع عن فلث لشر .

<sup>(</sup>۱) للسنية: ويهي غاشية سرح من أديم مخروزة بالذهب تُحمل بين يعيه ايعني سلمان ] عند الركوب في المؤكب الجللة كنبائين والأعياد وتحوف ، يحملها أحد الركابدرية، ولها فها على يدي يطنها يبيا وشمالاً (صبح الأعشى ٤ ٧) .
(٢) إصافة من أ . ع ، م ١٥٥

/ وما لبث أن توجه من هناك إلى «سيواس» ، فيتيسّر للأمراء عند داك الإدن بالعودة إلى الأوطان .

# ذكر إرسال السلطان للشيخ مجد الدين اصحاق إلى دار السلام لإعلان فتح سينوب

وفي أثناء ذلك كان قد سعا إلى السبع الأشرف أن الملك لأشرف (`` قد متنص باسم حضرة الحيفة بحدة بحرية من الأجواء معيا إلى حضيف نفصاء يبندق القرس ، (وكسا هي العادة المهووة لأراب هذه الصرفة سطيفرا مكتوبا مشجونا بشهادة شهود عمول! ('` وأرسل [مع الطائرة إلى حضرة الحابشة مع شف وجرة في صحبة رصورة . ففا كان من المخلافة إلا أن زودت الملك الأعرب

وسين يسرّ للسلطان فتح دسينوس ، يعث الشيخ العالم قدوة الأقاق مجد الدين إلىحقاق وقد وزود بالأحسال والتحد من مجوهر واليسط لمسرحة يحبوط الله عن والحجرير الأطلسي المدنني والصكابات الدهبية المرتمّة ، وأواتي المفتمة ، الإملاع الحجر بنبارك طلك الفتح المحسم الحدي قرّت به أعين السلطة وتقررت به المراسلام وطالح سورال المتودّ،

فلما وصل الشيخ مجد الدين إلى مقرّ الخلافة وعاصمة الإمامة بالغ الحليفة في إكرام مقدمه ، وأرسل معه حين أذن له بالانصراف سروال العصمة والصهارة،

<sup>(</sup>۱) پینی په لملک الأشرف موسی بن طلک فعادل أبر بکر بن أبرت ، وکان هم دلک افرقت و صناحب دیار الدیروز کالها ، واز القابن ، وصاحب خلاط ویلاده ، ( اس الأمیر ، المکامل فی الثاریخ ، طبع بیروت ۱۹۹۱م ، ۲۲ ، ۳۳۷ ، (۳۵ ) .
(۲) پسالة من آ . ع ، ص ۱۵۵ .

وعترر لدورة من البدن المطهر المكرم لأمير المؤسس ، وكتاب القتوة "ك مع المعامة المبادة بالتوصية المبادة المتوصدة وسشور السلطة بالتوصية المؤامة محدود الشيعة بالمماحة ، وخسمة بنال سيمة السير منعقة بنطال التفار مع الطوق والمنجام ، وخمسة من المجلول المريبة المؤمقة ببرائع من أطلس أسود محيط بالمنجب ، وهشر من الإبان المحجازية ، وغير ذلك من أصناك الألطاف وأتواع الأثامة ، وأنواء من أكان من حسن الالتفات ، وغير ذلك من أحسن الالتفات ، وغير وتفاحر بها وإباهى هم اللفك

. . .

<sup>(</sup>١) بقل بن البيبي نسخة الكتاب في الأوامر العلالية ، ص ١٥٦ – ١٥٨ .

 <sup>(</sup>٣) أشار الأستاذ ( هوتسما ) محقق الكتاب إلى أن انسص هنا مصطرب عاية الاصطراب .

حين قفل السلطان راجعاً بالسّعادة والجدور من فتح «سينوب» ، وصلت جيوش الشناء ، فقمرغت الشمس في تراب الملكة كأمها رزق أوباب الفصيلة ، وليست المجوّش – كمادة القمر – من حوف سنان الأرمهرير غنت درع ليت الفكر؟ ، فيجلس السلطان كأنه كسرى الإقتيم الرابع على فراش ولير محاصر بالرسائد من جهات أربع ، ووضع مثلت المحور على مدحنة السرور ، وأمضى الشكاء كمه على هذا القمط يرطان يستوعب عشرة أمانا؟؟ ، ويحسناء من أرص لينكر؟؟ ، فلما حمست شمس المشرق عكة المعل وإراغلت من قمس المشتري صوب شونة برج المحمل، عزم السلطان على الموجة إلى قيصرية العروسة. وأصد يأمر حواس الأمراء والمقربين لللاس الأعلى يتمهيد قواعد العدل طبية أيام المحال المنه أيام المحال

ومصى أمر القضاء صادرا بأن بسير أمراء الأهراف بحميع العساكر إلى مستلقة الرّعي في دملود ودحق الأمراء المكدار بالبلاس، ووفقا للأمر تجسّم كافة المقادة وعدة الأبصال بمذكهم الكاملة في مرعى نتلو، وسارع أمراء الحلوة بأصعاف يذيه إلى حضرة السلطة.

وفي تلك الأنماء عاد محملو حراج اصيس، وقد جأروا بالشكوى من ليفون تكور . فنيضت عروق الحمية ولتُخوة في السنعيان عند سماعه لهيأده النبوة ، واستدعى الأمراء الغالبين ، وعرض لقصية ، فقالوا جميعا بلسان واحد إنْ عرك

 <sup>(1)</sup> درع لبت الغدر : أي يثبت في القتال (انظر المعجم موسيط) ، وفي الأصل؛ ررا غدير : درع الخدير .

 <sup>(</sup>۲) لمن : معيار قديم كان يكال به أو يورن . إنغ (المعجم الوسيط)
 (۳) ألمنتن : الاسم القديم لتركستان الشرقية

أُن عليه الأدب هذا من أوجب المهام ، ولكن يتعاشر التدخل في هذا الموسم مي 17 ولايد المترط المحرورة / قال أقد السلطان أنكد الجيشل المتصور من ويف الهيموء وياضها منتنى إلى أن يحين المخريف ، وتسمن الدواب ، حتى إذا همست سُروة الهاجرة في كل مكان ثم التحريل بيُمين التأثيد الرئائي وجلال المتوألة السلطانية بأكثر ما يمكن من حشورة ، فيتم ناديه الذي يعدّ من الهنروان .

فقرن السلطان ذلك الرأي بالرَّضا . وحبن حلِّ أول الحريف : (شعر) .

- نشرت الرياح المسك والقرغل بدل التراب ، ظهر اللؤلؤ والزبرجد بدل
 فاكهة الغصون .

هرّكت العساكر المتصورة ، وسارعت – كمسارعة الوثني صوب الصّم – إلى السلاط الأعلى ، وجماءت المطلّة الملكية من طريق وادر، لاكسوشي، إلى لاكوكري، ، فكان المسكر هناك

وحي وصل الحجر إلى تكور بأنّ السلطان قد عزم على الديمة إلى ولاية «سيس» ، اضطرب اضطرب الزائق ، وشرب المنصص على تقصيره في الدندة، رزاى معمه بسبب تلك المحادثة مترزط في مهلكة الضلال ومتجلا في مسبعة الأحال ، ولم يجد مجالا المصدورة في مصيق تلك الماهية ، فاصطر إلى جمع حيث من كل ماحية ، وأقبه ملحرب «كالبحث عن حقه بطلقه».

\* \* \*

### ذكر محاصرة قلعة جنجن وفتحها على يد مماليك السلطان

حين لمعق موكب السفقات بجيش ضافت به الجيال والصحاري / بقلمة حجين – ولم يكن للهفرن ممقل أكثر منعة منها – بنا للسلفات أن لجمل من هابين القدمتين فاشخة الومقائد الفصواء فأمر بعسب اجبابق فإلزاوا سأل المقيمس في القدمة من صوت القصف طرمجر، وطفت للالة أبام متواصعة تحصر أرواجهم لماحرة بحصيات المؤت. فاستفالوا طالبين الأمان من هرط فمجرا ، وسبوا الالالة أيام مهلة ، فوان مع يعمل منده من حجية لكور بالقضاء الأيام للمدودة سلموا للقدة.

فلما وصل الرسول إلى تكور أجاب ثالثاً " إنّما أنا عاجر في أمر غمسي ولا طاقة في على تفارككم . وحين سمع أهل لقلمة ذلك الحوب طموا الأمال مي طرح والأهل والمثال ولميال ووفقا لمتعملهم صدر الأمر كتابة نأن يرفعوا السّم عمى تقلمة ، ويصعد مؤاب الديوث ، فأحصروا احتباط البيوت لاس أسلحة ودخار وسائر بلمنات (17 ، ويصبوا قائلا لنقمة وحراساً .

ثم إن السلمان توحّه صوب قلمة وكانجيء فتلقه أهمها بالمدافعة والممامة ، فأمر اسمانان بتدفيق الجانبيق، فأوقعو في القلمة الحس وفي أمر الكفار الرائل ، وأعمر السكالم ، ويشروا العرب السطابية ، ووقفا لمحكم أعتاب السطفة قاموا وحمد عظيم وصعدو نجو القلمة محدقين بها من كل صوب ، ولم يكن رماة استهم من مجارح بتيجون لفرصة وأهل القلمة والقاء عمرة على مجيش ، وألفى البرسل أنفسهم في موجة واحدة من الهجوم بدخل القمة ، (وما أكثر ما حرى

<sup>(1)</sup> إصافة من أح ۽ ص ١٩٤

من قتل وسفك للدماء ، حتى جرت حماحم القتلى كالزُوارق في شط دماء ٦٣ الأرداح، (١٦) . ثم متحود باب القلمة فدحل بقيّة العساكر ، وحلّ/ بالمتحمسين في القلمة الكثير من التكال بالغارة والنّهب واشكى والقتل

ولما فرخوا من فلك مهيمة صعد أواب الدّبول إلى القامة ، وأعطوا في تسجيل المُذّعائر والأسعة ، ونصيرا قالد القلمة والرجال لعقطها ، لم المفتود لمركة وليموثه الملمون ، وكان هو نمسه قد حاء للقتال وقد اعتراه التردّد وساوره الخوف .

وقبل حدوع العبيج الصادق ذهب أمير اعلى مع رحل أو الدين من خواصة متنظّرين قرب حساكر لكنالر ، كي بطلح الأمير على كيفية حال ملاكع ليمود. و كان أمير المجدس عدائد هو أمير طلاح المساهدان اوخت قياده للاحة الألاب من انفرسات المشهورين و وحدًّة حاصرهم الكفار وقصوا على حولهم برمي السهم ، هم هشتورا إلى فإن للاحتصاء به وأحدور يدعول أكد الكفار بالشهام والسيوم واشعراب

ولما طلعت النئمس ، توجه أمراه الطلائع لحدمة أمير الجلس ، هما رأوه في مقام دامه مقام الوسكر مقام الوسكر مقامة المسكو ، ومن بين المسكو لمام أجهوا بدعاوير ، وكان لمام أجهوال معاوير ، وكان لمام أبامير ، همس ركب مائة فارس وكانو جميعا من لأيجهال معاوير ، وكان يدخل بهم في معركة صبد ألف رحل ، وكان يدمدق عليهم الإقطاعات والإصلاقات ، فصعد عؤلاء بخورتهم على جبل كان مشرة على جيش رائكاني ،

 <sup>(1)</sup> كذه في الأصل ، ولا وجود لما يس قوسس في الأواسر العلائية ص ١٦٥ ويبدر أن صحب التلخيص قد أضاف هذه الفقرة من عنده .

ومعاة رأوا شخصا قد ارتقى تلاً وقد أحاط به الكفار من كل جانب فالقوا حميد بأصة حيولهم دفعة واحدة ، وعصدوا إلى تشتيت الكفار فدين كانوا قد أحاطوا به وبيندهم ، وسحبوا حصانا وأركبوا أمير انجس ، فلما لحق بجند، راهم قد وبيندان القال .

آ ولد كان قد الطبع عنى مزاج حال الكمار/ خاطب السنفان قائلاً ؛ لقد وقت بالمباول وقوف كاماراً على المباول وقت المبارك وقت بالمبارك وقت بالمبارك وقت بالمبارك وقت بالمبارك وقت بالمبارك على هذه الهيئة .
أصار أمر حضرة السلطة .

فنقلبو، حميما في الحال صائحين كالرّعد، وعمّ انهياج المحر. واصتفت كالّ مرقة في صحراء الرال كجمل خديدي يوسر بارى، ووخهوا وجوهمهم -وكلّ منهم برعي ويزيد - إلى الحصوم كأنهم الحظ الشقوم وجداء ليممور بدوره- ومما كان قد أحراء من حقد وتبيئة - بالفرسال ولشقة بمحدادة المكمة من حود السقف، ووحدة التهقدن الجبارة قداسيون والساورة والوثس و كلمتحفيلة إلى انتقام بعد أن كانوا علمت للرساد إدام المشاورة و

وفي الهجوم الأول ، أصاح أمير اهمس بكد صطبل – وكنان مشهورا بالشجاعة والصرائد - على الأرض بلطنة من رمع ، وأمر الأمير بوضع فيد مي رقية وسلمه لأحد الغربات لفالاً أن • دهب عند السلطان الثل إلين أوقف به وقدل مع الهارون أوشئ ، وموشئ الفعل فحد واللمية المشقدة ذاتها ، وسلم فقيل المشهيل وقدمة إلى التعين من الموسد فحدوهما إلى حضرة السطان في قلب المهيل ، فأن جلعاة لعيمة للفرسان فلالات وفي النهاية أمسك فتحس المصاحب لإخفار المهد بتلايب آمالهم ، فسنكو طريق لهوريمة ﴿ وَقُطُعُ مَا يُرِ القَمِمِ الذَّمِنَ طَلَّمُوا والحمد؛ لله رب المالمي ١٠١٠ حسم أمير الهمين المفيل والمري يمثلاثة آلاف قارس ، ونيه نعمله هناك حاجمة إلى [عرَّكُمًا ٢٤] بقيمة الجهيش ، فقرأ أمير الجلس قول ادحق تعالى ﴿ وَكُفَى المه المؤمنين القَمَالُ ١٩٤٤ وهاد بهي حضرة السلفان ، فرمع لسففان منزلته عن كافة الأمراء ويتجمع ما كان يبسه والبسه له

ا حطيني الجيش تدك لديلة بالزاحة من تعب احدرب ، وهناه لعلمن والفترب، وعند لفجر شرك الجيش كلا حكاة ريب الموت في الجيش والفتراء لفلف ليمود ، إنشارا وكتمور بهيا ويساراً ، وما عزوا على أحد لا حملوه قياراً أو أميراً لقليه والتشكيل واستقرت العارة مي ولاية الأوس على هذا المنحو أسوعاً وهي الورم المثانس قفت العساكر واحمة من أطراف ولاية لأرس بالكثير من الفتائم ومن بيهم الحيول والدمال والأحرى ، وعلم أن ليفون قد لحق المسعدون .

وبعد أن صار النجيش مصوراً والمعارّ مفهوراً وانخالف محصوراً تجه السائلات بدجيش إلى الممالك الخروسة بقائم ليس يوسع طهر الأرض حملها ، حتى بمغ لمس إلى المائلية في اقليمصريّة ، ورهمين ، ولعن حمسة أو سنّة من الأصم درهما واحد، على حن بغغ ثمن لعلام والخارة الأرميّة اليهيّة المُلقة خمسين

وبحصول المراد أدن انسلطان للأمراء والأجماد بالانصراف ، وأقام ينصمه في قيصريّة .

 <sup>(</sup>١) لأسلم ، الآية ٥٤ .
 (١) قارن أ ، ع ، ١٩٧٠ .

۲۵ يُوب ، لاية ۲۵ .

## ذكر وصول رسل ليفون بالتضرع والاستعطاف وتضعيف الخراج والتنصّل من التمادي الذي أجيز في الخدمة

حين قفل السلطان راجعاً إلى المسالك اعرومة عرج ليفون من مهريه ، وتشار مع بقابا لخواص في بتدارك الشك الرزاة ، فتم يبددوا جميعها من وسيلة موى طريق الههام التدائل ، فجهوز هديا من كل مرع وسيرها في صحية الكداة ، وكان مضمون رساك ، وإذ كان المأروض قد نشرا علي سوياً إلى مسامع ملك العاشر فها أشا قد ملت جوالي ، فالأمراء صريح والملك قد أمير والبيين بأمره من تبتد بالقتل ، والشرقه - لما عرف به السطان من مرحمة سابقة - أف يجواز عن من يوصفها لأسو ، فعا أن إلا ممارك واس مموك ، وأنا بعد معه أشمح حققة الميبورية وي . وأنا بعد معه أشمح حققة الميبورية في أدسي (١٠ ، وأصباعات المحسورة ، وأنا بعد معه أشمح حققة الميبورية في أدسي (١٠ ، وأصباعات المحسورة ، وأبحث كن عسام بحسالات المهور-بخسساقة فارس بكامل عنقهم الكداهات كان عسام بحسالات المهور-بخسساقة فارس بكامل عنقهم الكداهات كان عسام بحسالات

وتشقع الكورة يعدد من الأمراه الكيار لقضاء مده المهمة ، حتى توسّطوا جميعا – بالانفاق – لدى عنية شعرش الأصير ، وأوالوا ما هاى بالمناطر الأعرب للسطان العادل من طهار الوحدة . ويقرر أنا يراسل إلى الخوالة العادم كان سنة عشرون ألف دينار يرسم السراج ، مع نقصف والأحصان التي تكون لافقة بذلك. وأن يؤدي ما يقى عيد من خراج لمام الماضي ، وألا يهمل بعد اليوم في أي أمر م أمور الواد مهما دفار وسعاً .

ووفقًا لهذه الشروط أقرّه السلطان على ملك اسيس، ، وحلف الأيمان ،

<sup>(</sup>۱) تارن أ . ع ۱۹۷ .

وختار المصاحب ضياه الديم قرا أرسلان وكان في ددك الوقت أممر الدولة الإجابة على أيمون وتخصيل بقايا الحراح ، وبعث معه بمسشور محقد لملك تدك الممكلة ، وسين علم وليقونة بمقدومه استقبله بنفسه وأثرته بقصره ، وبلغ الغاية فقصوى في إكرام جانبه ، وفي اليوم الثنائي تروئ أمر السلطان مع منشور تقرير منملكة على رؤوس الأشبهاد ، ووضع ليمون جبيته على الأرض وأعمد في المأعاد، ونثر الكثير من الأصوال .

وني اليوم التناقي كتب الصاحب ضياه الدين المسرّدة لكن يُفسم تكور على ذلك كله ويوقع على لوثيقة . وأرس إلى استرانة العشرة آلاف دينار الباقية وعشرة ألاف لسنة أشهر تالية كتقدمة من خراج المستقبل ، مع تخف أخرى

۱۷ وحین / وصل صباء الدین إلی وقسمیرة ، وعرس بقیمة استراح واقهدایا واقتحف واطرافیق النی بعث بهما تکور ، بالع استطال می الإحسان ایل طرسول ، وأطفق سراح الأمراء المحموسی ، وبحث بالصراسی إلی آطراف المسائل بأن ألسبات اسراع قد رالت منذ المورم ، واقتحو الطرق آمام التحاو والمترودين ولا تدحقو أدى بأي محدوق . تم سرح طرسل وهم بشمورة بسراء بالعة

0 8 0

# ذكر تزوّج السلطان بكريمة من ذرّيات الملك فخر الدين بهرامشاه بن داود ملك أرزنجان

لما كان المسلطان قد الدوم بانتهاج الأوامر الإلهية والامتقال للأحكام المبدئة في كل آرائه وعراقت ، فإنه كان بهذ - يمكم النص ، وتعبيروا المطلكم فإذا البرق مناسى ، أن يزدنا حريمه ملكريم يوجود حجورة تأثل في العيل المهجم قد رئيت في مسلف المصدة ، حسيبة لايون ، كويمة اطفرين ، وأن يجسمها إلى جائيه عبي سندة السلطنة بهذه الصدّة المشاورة المتناسبة ، فأجال بهذ الفكر حول أطرف الدنيا ، ولم يجد أنسرة أشد احتر ما وجلالا من أسرة الملك فخر الدنيا بهوامنداه ، لأن نافان الفيدة المتحملة على درّة العراس يتهدة المد كانت قد ستجرحت من وعبادة الفضل والإحسان ' والأساب الطاهرة والأسساب ماز عرة للسلطان فنج أرسلان ، وسعت من حزومة سلحوق<sup>(7)</sup>

ولما لم يجد بعد طول الاستحارة ويعن الاستشارة هوق هده الاحتيار مريعاً ، رق الأفاسي من الهمداي القصية والقحد المهسسة العشيمة من الحرابة العامره ، ونف واحدة من أولي الألب للمضاهمة في هذه الحطيم<sup>(17)</sup> ، وأرسل تلث الأحمال والهذايا في صحيته .

فلما وصل الخبر للملك [فخر الذين ] ابتهج واستقبل الرسول بنفسه ، وأنزله بالإعزاز والتكريم في بيت الضيافة ، وعدّ المنافقة في احترام حاسه من

 <sup>(</sup>١) متخدم مثولف دهمائه بمعنى البحر الذي تُستخرج منه علائي، والدور
 (٢) سنجوق ، الجد الأعلى لمسلاجقة .

<sup>(</sup>۱۲) قارد آ . ع ، ص ۱۷۳

17. أوس، افواجيات/ وفي اليوم التالي دها الحائدية لاجتماع عام ، وأحصر الرسول، فأعلاء الرسول رسالة السلطان بعد أن قلها ، وأبلع المثانهات ، وأوسح انتصمات ، وسلم الهذايا مشفوعة بيبان الصيني لها إلى المؤان .

قصاح الملك على مراً من الناس قائلا : بأي لسان يمكن شكر مثل هذه الموجد . فلك كل مدين المدد المراجد . فلك كل مدين المدر المراجد المراجد

وحمل الملك الرسول بأنواع المحوائز ، وكتب يحطه رسانة حدوبية مشتمية عبى الاقياد والاختثال وتقالد الملة ، وبعث بها في صحية الرسول مع عمد ليى تجميز الواجبات وإعقادها ، وأحصر كل صابع حافق وسائع فاقل ، ومستمر المعمل الملا وعلم أمنة الاقة أشهر ، وهذف رئية الأكابل اهوم والمحلاحل المعمرة والحواقيم وانعاصم القمية والملوسات العاحرة امرشمة بعصول الجواهر ، وصعال دات القمال الذهبية ، وخيولا معيرها كمسير رح قميا ، ويحالي <sup>(7)</sup> عمي طبخانة الجبال ، في قاطة تماوية <sup>(8)</sup> بها لا يشمله محصر من لأحصال والمقود ولتاع ،

وسيّر [الملك فخر للدين] الصّدر القاضي شرف الدين – وكان من أكابر

<sup>(</sup>١) جمع يُحتى ، وهو الجمل عجراساتي ، دو السامين

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ير : على : والتصحيح من أ . ع ، ص ١٧٥ .

الدلماء – بعحق وفيرة للإبلاغ بأن أسباب الصلاح (1 وإيرام عقد السكاح قد فهيئات قلما وصل إلى وسيوس) بذل مبارر الدين مهراسشاه أمير المجلس أنواع دلكارم تكريما لقدومه الكريم ، وتوجه في صحيته إلى حضرة السلطان ، وتقدم إلى وكدوك ، وحرض الأمر ، فارس السلطان أركان الدولة لاستقبال القاضي شرب المدين ، ودخاوا للنبية في أيهة كاملة وجلال بالغ .

74. وفي اليوم التافي حين مثل القاضي بين بدي استطاله ، رأي من الإكرام ما ليس لم سدى المستطالة وأي من الإكرام ما ليسكن للمستطالة والمستطالة والمستطالة والمستطر المستطر المس

وفي اليوم التالي حاء قضاة الأمسار والأكمة الكنار وكانوا قد محموا لهده المهمة – إلى قصر السلطال وكان السلطان قد أمر يقصع تقدية من الذهب قته الألف، والخمسماة ، والمائتين والمائة ، والخمسين مقالا فعبكت في سكارج السكر ، ووضعت في أطباق من ذهب وفضة ، كسا أمر بأن تُسكل البركة [الرؤائة] أثماً المعبرة بالزمر ولمرقة بالمرحاد [والتي تتوسط الإيوان] بما الوركة

 <sup>(</sup>١) غي الأصل : بخاج ، والأولق ما رود في أع ، اندوضع السابق ذكره .
 (٣) نعله يريد بالولئ مكانا بدحل القصر ، لا يدخمه إلا من كان مؤتمنا مولوقا به ، أو

و) للمنه ويها بالوقع المناه . هو البيت أو الذار على وجه العموم ، انظر مثلاً فيما سبق ، ص ٢٠ (٣) ريادة من أ . ع ، ص ١٧٦ .

بدلا من الماء فيدت البركة كأنها مساء انحلت لنفسها في جوف الأرس منزلا. فرُصع أمام كل إنسان فبيق يناسب منزلته وبالاثم رفيته ، وحضر الوكلاء والشّهود من الطّرفين .

وكان القاضي صدر الدين لهماوري – لذي تولى عقد الكام – قد بدأ بالمحطة التي كان أمير المؤمنين المأمون قد قرأها في زواج بعض أقاريه ، على سبيل -الإيحار والتيوك ، فالتقت صوب خدم الحرم ، وقان، (\* )

و همره هو ألله ، والمعطفي رسول الله ، وخير ما هُمواً به كتاب الله ، وغير ما هُمواً به كتاب الله ، قال تعالى : وأنكحوا الأبامي ... الآية ولو لم تكر بن المالة أية منزة ولا سدّمنة إلا ما جعله الله في ذلك من إلف المؤلف بن وزر القريب لسارع إليه المؤلف استعيب ريادر بحود اطاقل الليب ، والسلطان العالب عرّ الذين أو المقتم كيكتوب لا يك كيحسرو بن ظالح إسلال من قداً عرضموه في سبب لم تجميد من حيل الإكم متناكدة منحجود على سبب لم تجميد من دور يعالى من المنافقة على دورة دا يعلى ويلل من الصناف مالة الله ديناز حيراً خميس مجلاً وخميسين مؤكلاً ، وتشكوا خيراً تحميرا وتؤجروا بحمد الله ويد العالمين ، ومنواته على محمد وآنه أجميس » .

فقالوا : اقبلتا الخاطب ، وبذلنا الططوية ، لا زالت سحايب الأفضال عليهما مصوبة ع (٣)

فسما تم إبره عقدة القعد ، واستحكم حبل المواصلة بالفت صبيحة بالرّفاء (١) الخطبة كلها وردة في الأصل بالعربية

<sup>(</sup>٢)في الأصل شاقعياً .

<sup>(</sup>٣) قارن أ . ع ص ١٧٧ .

ولمسى أسمى عليين . وأحدا الذهب والجوهر يتساقط كالمطر بخبر حدًّ ولا حصر هي السيئة وفي ساحة القصر كما تنتشر زهور طربيع هنا وهناك بتحريك سسيم لمسئة لأوراق للورد للدنة

وضمت مائدة الخاصة السلطانية وهي إيلها العامة 3 قصد كن إيسان بهء التشايل والتحافظ ، وتال بذلك نصيبه مما حقلت به العنبالة السلطانية من مكنوز وطبلوس وماكول ومشروبها (() ، ثم الفرط عقد الشهود كحداث العقد فنفرقوا ، يحكم لأية الكريمة : ﴿ فَوَامْ طَهِمَتُمْ فَاتَشْرُولَهُ () ، وهمب القاشى شرف الدين إلى مكان إقامته ، قاراسل السلطان في إثره ذهبا وخصة وبعالا عطهما

وفي اليوم طنائي أمر أساءً الحزرة بإنداد الأمتمة التي سبحماتها معهم ص يفخرك لاستدعاء الهودح ، الذي عهد السلطان بأمر وحضاره في لأمير مبار الذين يهرامشاه ، وأمر روجات الأمراء بالانعلاق ولى وأرزعانه ، الهروسة لحدمة المكة لريان يعدن في سبحيتها] (؟) . المكة لريان يعدن في سبحيتها] (؟) .

فدما ثم الإعداد للأمر برهل أمير الجلس والقاصي شرف الدين وسائر الخواتين ، وما إن الحقوا بحدود وأرزشائه حتى تقدّم القاضي ، وأخير بوحود جيش حاشد في صحية أمير افيس والحواتين الشهيرت ، فرّب الملك لكل رسان رُلا على قدر مكانه ، وخرج في صحية وصيفات القصر ريجله ، وصه إسان رُلام على قدر مكانه ، وخرج في صحية وصيفات القصر ريجله ، وصه لا يمين أمرائه/ وخواصة ، فعما القرب أمير الجس من المدينة سار الملك لا ستقباله

<sup>(</sup>۱) زیادة من آع ، ص ۱۷۷ – ۱۷۸

<sup>(</sup>٣) الأحراب . لأية ٥٣ ،

<sup>(</sup>٣) زيادة من أع ص ١٧٨.

بلاً عملام والشرق. والعطول . ولما تلاقي المحمدان ووقع منظر أميو اعتلس على يبرق الملك ترخل . وحين رأى الملك عالمة أمير المجلس بول بنفسه وتعلقا ثم ركبا بعد الملائمة والهمائمة . وأبلغ أمير المجلس سلام اسلطان الإسلام ، وهذا وضيع الملك رأسه على الأوس وقال ، ما أنا إلا مملوك لملك أنعالم .

واستمرّ الحديث بينهما على هذا لنّحو حتى لحقا بالمنينة ، وأثول لمنث أمير المجلس وأمراء السنطان بقصره ، ويسط المائدة بندكيّة ، ثيم أقاموا حفلا . وأفارور لكؤوس الثقيلة .

رفي اليوم التنابي ، أرسل أمير الجدس الأمتمة والأموال والحوافل لتي كناد السلطان قد يحث بها مع قالمة مقصلة إلى حضرة لللك ، ولذي أنتي ثناء حريلاً على علو همة لسلطان ، وعسر لحمائيل بالإمام وعلل أطفافل طبلة عشرة إلىام مستغرقين في بلشعة ونسرور حتى نم الإعداد للزحيل وحيى هرعوا من الإعداد العدة أو المسالك ثلاثماتة خامة محتلفة المستوى من الأعلى والأوسط والاين وللاباماتة للد دوهم عرجول مظهمة إلى أمير اعجلس لكي يشولي بشولي وللرماع على الأمراء والخديم .

لم يُؤَمِّهُ نَقَاوَ الأَموالِ وعَوَالِنَّا الجِهَارُ مِعَ الهُودِعِ المُشْهِ مِي المُدِينَةُ لِيلًا. وفي القبر دَقَوَا طَوَلِيلُ لَرَّسُولُ والسَّرُولُ وَاللهِ والسَّرُولُ اللهِ عَلَيْهِ المُعَلِّقِ اللهِ عَلَيْ أَمُورُ الطَّسِنِ وَاللهِ عَلَيْهِ إِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ولما / مضى جزء من الليل دخل سالر النسوة من الطرفين المدينة في خدمة
 الهودح العالى ، ودخلوا محدع السلطان وأحلسوا المدكة على مصة الكرامة

وأستمادة وتوجه السلطان بتؤوة إلى محدع الدوس، وفدخلت الحواتين - وقد توردت مهين الوجوه واحتجين بالحجرات ، ووضع شمس السلاطين مع قسر الخواتين القدم على العرش ، وركمت وصيفت الملكة ركمة الأدب فحامن الحناء من قسم السلطان ، ووقعن فجاة على كنز المعين في ذلك الحناء . وخلع السطان قلسوته ، وفلك الحزم الملكي ، ويحكم رخصة الشريعة فقرً المختم المطيف عن تلك المشجيفة المرابقة .

وفي ليوم التالي ، سار متبخترا صوب الدوان بعد الاستحمام وشغل عبلة أسوع بشرب المفام واكرام الأمراء الكرام ، ثم أرسل خمصمائة خمعة وسهمائة ألف مكة ومائة من الخيول ومائة من لمغال الملقهة ، ومائيس من الحيول والمعالى لمرية مع أمقته لملابس الموعة في صحة أمير اخمس إبى القاضي شرب الذين ، فقام بدوره بتوزيمها على الأمراء كل تقمر مرتب ثم مقار جميعه أمام السلطان وقد ليسوه الحملع ، وقدتوا لهذ ، وحيمائك حصائوا على الإذن

#### ذكر تحرك السلطان قاصدا الشام(١)

حير انتقل الملك الظاهر ملك حلب إلى جوار الحقّ تعالى ، كان ابنه - الملك العزيز – قريب العهد من مفارقة المهد ، فاضطر أمراء تلك لدولة لمبايعته ، وأجلسوه مكان أبيه ، فصارت أمَّه ، وكانت أختُ بللك الأشرف حاكمة ٧٧ ألبلاد ، فنبض في السلطان / عرق المطالبة يمنُّك حلب – حيث كان في حوزة أعمامه من قبل - وقال لأعاظم مملكته : يبدو لنا أن الوهن قد ظهر الآن في ملك المعت الطَّاهر فصبار من يتصدَّى لملك تلك الدِّيار طقل وامرأة ، فنو أتنا. قصما ولاية الشام بحشد كبير قبل أن يكونوا حيشا ويدبروا أمرا فإن بيرقنا سوف يرفرف –بعون الحقّ – على شرفات تلك الديار ، وتظهر الفسحة في رقعة لملاد. قال الأمراء - ببلت طبيعة الملوك على دفع الأعداء وفتح البلاد ، ولكن طالمًا أن السلطان أتعم عنيما للحن المماليك - برسة الاستشارة ، فلس يبحل عليما بالاستماع لمقالتنا ؛ فلثن كان دلك الولد برعم صعر سله - قد أصبح عريراً هي ديار أبيه فإن آباءه وأجداده عالمًا أعربوا عن محبِّتهم لهذه الأسرة [السلجوقية]، ولطالما أرسلوا الأحمال والتّحف مثدما أرسلوا العساكر وقت طلب المدد والآن وقد بقى يتيما فنو أن أحدا قصده بسوء لاستعان بهده الدُّولة وطنب العون من هنا . فكيف إذا أرسل ملوك الأطراف يعزّون ويهّنشون وأكَّدو، المثل القـائل --٥صداقة الآباء قرابة الأبناء، (٢٠) ، ثم جرى من جانبكم شحدُ منجل انقهر واليأس ليحصم بلاد ذلك الحلف ؛ لن يقع ذلك موقع القبول عند كسار الملوث والسلاطين وعظماء الزمان .

(۱) انظر ما كتب ابن الأليس عن هذا المؤضوع في: الكامل في التدريح:
 ۲۲۷:۱۲ - ۲۵۰.

 (٣) في مجمع الأمثال بمبدائي وصديق انوالد عمّ الوبدة . ح. س ١٩٨٨ عد مطمة السنة الصديد بتحقيق محمد محي الدين عدائحميد ، القدهرة ١٩٥٤ قال السنطان بعد طول تفكل : لا شدّ أن رعاية جالب الملوك من أوجب طوبجات ، ولكن إن ارتدي أحد السلامين سلاح الاقدد وأسرج حصدن الفسة والسيفرة فإن عليه أن يتنكب طريق القصائي :

/ إذا همُّ أَلَقَى بين عينيه عَزْمَهُ وَنكَّب عن ذكر العواقب جانبا(١)

ولا يعقى عمى الرأي الرؤين لكل إنسان ما تعبيه مقبولة . \$لا أرحام بين الموك ع . فإن كان ملوك الذّيار قد أرسور معنّين ومهتّين ، فعه أشهرو الشّهامة والحلية إلا بسبب عجرهم ، ومن ثمّ لا ينهني أن شجعل تلث المرودة المقتمة عنواتاً نسجلٌ يتم قمية تدوين ما لا يأميد ولا يجدي .

وأصدر السفان أمرا الأحير بصوة الذين صاحب ومرعش ، بأن موك السلفان سيمسل إلى تلك الحدود مصحوبا بالحدود (التجوش ، فيتمس عبد إدب وعدد حيضة القديم ومن بهود به من أهله ودوي، وأن يكون حيث ، غدر ما يستطيح – من المشاة والقريدات ، ويحيّز أنة الحصور كما أصدر أمراً أخر سفس المعنى الأمراء ملقية وسيوس ، وأمرا إلى أمراء و لأرج ، ندعوة العساكر المههودة وأن يتمركوا على القور وذن تلكو أو اطاء وأمراً إلى الأمراء والثاقة الذين كناوا في مصيدة بتانوا لكي يفرجوا بكنال ميشهم إلى صعراء وأبستان؟

وفي ظرف عشرين يوما عجمّع من أهراف بنمالث من لجنود والحضود ما ججاور حدّ انحصر ، فانطلق لسلطان مع كوكمة من الحواصُ صوب آبستان ، فلما وصلها أمر يؤقامة احتفال هام واستمال أمرء العساكر ، فرشّع لكن معية من بلاد الشام أموا

<sup>(1)</sup> بیت نمعد بن نعشب ، نظر الحمامة (طبعة فریسج) ص ۳۲

وفي اليوم التالي قال السلطان بعد أن أحصرهم جميعا واستشارهم في أي طريق يسخى أن نسير ؟ قالوا ليس هناك أسهل من طريق وموربان، و ورُعبان، والباشرة ، قالساقة من هناك إلى احلب، أغليها صحراء [ونادرا ما يعترص الطريق جبلًا (١) . فانطلقت الشوَّات نحو ذلك الطريق ، ووصلوا أوَّلا إلى قدمة ٧٥ دمرزبان، ، فاستخلصوها في ثلاثة أيّام ، وفي تلك/ الأيام لحق الأمير نصرة الدين صاحب «مرعش ، بجيش كثيف بالسلطان ، فأمره بالانجّاء من هناك صوب قنعة الرعبان، ، فتيسر أمر السَّيطرة عليها بدورها ، وقوض أمر حراستها لصهر الأمير لصرة الدين ، واتجه من ثُمَّ إلى قلعة تلباشر ، فحاصرها عشرة أيام ، فلم يكن لدلك أي أثر ، فأمر السلطان بقطع الأشحار وبسانين الكروم المحيطة بالقلعة بنطة لقهر ، واستئصالها فدما شهد أهل القنعة دبث المنظر بجمَّعوا عند ملكها وقالوا. ما معاشنا ولا من ثمار تلك الأشجار ، فإن قطع جيش الروّم ما لنا من كروم بملطة القهر فمن أبن ندبر روقنا ؟ ومن ثمّ يحب على الملك أن يلتمس لنا العدر إن حر سلمنا القلعة الآن

قطلب الملك مهلة وأرسل رسولا إلى السلطان قلالا ؛ إن أساس التصافي أما وأداعي إنّما هو من هذه القلمة ، إذا ما التوجها عبيد السلطان عمّي فلست أمري من أين تسبس البائدة ويضحصل القدوت ؛ فمو أن السلطان أقطاعي من المسائدا ، الخريسة إنضاعا واستولى على هذه القلمة بدلا عن تلك الفسوة (٢٠٠ ) ويرحمل ألما القدمة بمائد من ضور العساكر، المصورة (٢٥٠ سلمنا القدمة بمائد من ضور العساكر، المصورة (٢٥٠ سلمنا القدمة الممائيلة وإلا المسائد، المتصورة المسائدة .

<sup>(</sup>۱) ریاده مین آ . ع ، ص ۱۸۹ .

 <sup>(</sup>١) قارت أ . ع ص ١٨٨ ، وانتص هذا مضطرب فاية الاضطراب .
 (٣) زيادة من أ. ع ، أيضاً .

فأمر السلطان بأن يكتب منشور بمسحه ولاية دهري ، وقطاعا . ووقع بقسمه عهدا، فعاد الرسول ، ورفعوا ليبرق ، وقرئت الحلبة باسم السلطان ، وسح السلطان قيادة حامية الفلمة لأحي الأمير نصرة الدين .

ولما تم المفروغ من أمر اقلماته تناهى إلى المسامع الضريقة أن وهجير الدى إيمي پيوانه ع حين آشاح بوجهه عن ولائه للسلطان سارع بلى هذه الديار فقضى بهها نحيه ، وهو معقول هذا ، فأمر السلطان بالبحث عن مدفه ، وأخرجت عظم وقاته فأحرقت ، وأفري تراجها في الهود ، ويذلك تحقّل له التعلميّ .

. . .

## وقوف والدة الملك العزيز على مقدم السلطان لتملّك ديار الشام

حين بلغت وإبات السلطنة (أبلستان ٤ ، أفضى الجواسيس الذين كانوا بالمسكرة ما جرى من أصوال للمسكة وجمعال الدين لولو – الحاكم وراجب للنكات الخطوا بها مسعوا ، ويشوا الرسل بالهديا الولود إلى المدن الأخرف أهي بلادنا ، ويشوا أن سلطان الزوم بادر بالهجور بجيش في عنده الشجوم عنى تحويم بلادنا ، وته أو حدث وبسط سيطرة عنى هده السيلاد فلن تأكن منه على جعلى، واثن كان قد عنى بالخاطر أغرى غيار من جاسب الملك الظاهر قبل هذا قالواحب إرائد معاء الرحمة والشقلة عمد يقول الثال وعد الشائلا، تنهم الأحقاد » .

قلما بعض القطية الملك (الأمرو صادف هده الكلمات المقولة قولا عدد مع محمد حيث كبير وصح بعشيه ، علما وأي شقيقة قال ما اللمؤل عدد عمر من مال بيني أن يوخه للى هدد اليوم ، ولش كان يعرف القليل ما ادّمر على مدى مائد سنة في سبيل الذقاع ء قليدان ذلك كنه رحيف ويسحاء . فأحرجت فلنكة ما كان قد فخر أخوام سابقة دون أن قبقي على شيء أو تدر ، وجهرت بعضا . وفي ألك ولان فكرت في حيفة من شأنها أن يخبر القا اسلطان لتعدم تماما في جدد، ونقلت تدك الجبلة .

فقد وقعت على رجل من سكّان بلاه الروم كان بعرف أسماه أمراه الدولة ۷۷ جميما وما يحملون من ألقاب / وكانت له صنة بمعطمهم، و يفلت له ملا وفيرا ، وحالفت له الأيمان بأن هذا الأمر لو شقق وجم جيش الروم لسكّتة أسماف ذلك . مكتبوا في كل أمره الأرم والرم رسال جوابية موزوة ، تضمّن أنتحمر عن الاعتباط بما أبدوم من وقاء وحسن عهد ، وبما وعفوا به من أن بحثالوا لدنم السلمان نحو حدود السام . فها بعن أواد فيهنا قد عقدنا النبة على عدم بالمنافذ . وينهى بذل ما في الرسح لمسجعة من السلمان خشية أن يعم جنىء من عدا الأمر ، والا فإن كل المساعي تلعب عند ذلك صابه ، وأنه قد أرسل برسم الشقة لكن وحد من الأمراء أنواع من الذهب المسركي والحبول العربية في
سهمة قلان ، وأنهم سيروائف الأحمال المذكورة قطلاً ! )

وقالت لذلك الرجل: الشمّم إلى حيث يعسكر جيش اسلطان ، وألق يضدك في خيمة بعض القرّبين إليه ، وأقش هذا الأمر أيه على سبيل الإنسر ، وقل إلني كست في وسط حيش اشام حين وصنت رسال سائر الأمراء إليهم ، وألهم قد أثن بالكثير من الأمول والأمتمة من اشتم نكل واحد سهم ، وجهروه في الموضع هفلاي ، وجلسوا يتعمون الفرصة لكني يسلمو كل واحد نصيم منها ، وإن لم تصدكوني الفحود إلى لموضع اندكور المناهدتها

ويهده الفرية دخل ذلك الدخص سلة الحيلة ، ورمى بندسه عمي أحد عسمان السلطان ، وأشر إليه بالأمر ، فالبلغ الغلام حضرة السلطنة في اسحال ، فأرس السلطان الأمناء مع ذلك المشخص – فذي كان المعلام قد دلهم عليه – إلى ملكان لمعدم فأخذو، الأحصال والغزائن وفجوا بهها إلى السلطان ، ووحدوا مهم رسائل مغدورة في كيس ، قدما قرأ السلطان الرسائل / مهض واتفضر وساء حنّه بهرائرة وأمر بالقيض على ذلك الشخص كي لا يطلع أحد عمى الأمر .

وفي اليوم التالي أمر السلطان أمير الجلس بالتقدم - كطليمة مع أيمة الاقتراض وبن الدين آيد الاحتراض وبن الدين آيد الإحتراض وبنا والمسلطان بالقلب في إفرهما مع أيمة عشر ألقا ، فلما لقوب أمير الجلس من جيش الشام ، كان محمود لكب - وهو من رؤساء المشائر في احتراض ، وقد أينا من العمود لعالمين هاما وإضافته أواع الحروب وضروبها، في احتراض من وقائل العمود كان يسير على تل هال ، وينظر إلا ستقصاء الشام فلفت والفتري والفتري والمناس طور قوت الملتدة بمسيار الاستقصاء حاء إلى أمهر الجلس وقال ؛ الانسول في صدام مع حساكر الشام بأيمة الان ربط أمر يبدو بيما عن الكفالة ، فعيد أو المائم بالمناس وقال من المناس عمد كان المناس بالمناس المناس عمد كان المناس بالمناد المناس بعد المناس بالمناس فياس بالمناس فياست بالمناس فياس بالمناس فياس بالمناس فياست بالمناس بالمنا

ولكي يتفد الحكم الأزلي ، ويخرج ربح الدورو من أند المغلوب فيبدو 
مثماً ، أم يانفت أمر الجلس إليه ، وصاح صيحة العرب ، فأعد محمود يصرخ 
وبتان تلالا : إن التعجيل ليس مستجاعت الله تعلى ، فنم يسمع الأمير ، وإجاب 
إجابات باردة ، ورغم أنه هزم جيش المندو في المججوع الأزل ، ويحث بسن بيشر 
وجابنتي كلوء ا فإن أحد فرسال الروام أسر "جليل الصدفة" - يد احد أمراء 
الملك الأشرف ، فحملوه إلى حضرة الملك ، وسائق : هل السلطان موجود مع 
هذا المجيش ? فأجاب بأن السلطان بعيد ، وما علمه الألال الأرمة إلا طليمة 
المجرش أخودها أمير الهلس ، وسوف يصل الأمير وجانتي كليوء / بأريمة إلا طليمة 
عدف.

فصاح لللك الأشرف في الحال : المستغاث يا مسممين ، لا تفروا ، فمدد

هذه اقفرات بهيد ، فكرُوا وهم ممتلتون حميّة وحماسا ، وهجم علمان العاطي والطاهري ، وتَقل من الجانبين خلق كفير . فسيرٌ أمير المجس فارساً في الأمير وجانبي گيرة ليبلغه بأن العدوُ فلب فليصل مسرعا كي لا تخدت كارته . قال چاشتي گير : وأيقلل بكذب حتى الآن<sup>(1)</sup> ، أتلهب نمن الآن ونهزم الجيش ونعلق شهرته هو » ، ولم يتقدّم عطوة واصدة ، ولم يُعلق السلطان لكي ينضا. القضاء السماري .

وأسر أمير المجلس مع فوج من الأمراء ، فلمما حدوراً أمير المجلس إلي الملك ولأشرف ، خط لاستقباله ، وإستدعى المبرّاحين فجففو، جراحاته ، وألبسه خامة حاصة ، وأرسله مع مسائر الأمسرى إلى حلب ، وحميّن الموكّنين به ، وبحث يوصية إلى الملكة أن بالني في تعظيم أمير الهلس ، وأظهري غافة الإعزاز له .

ولما وصل الخبر لعصرة السلطنة انتابته الحمى ، واستعر جحوم غضبه ، وأصدر جائشي گير ولأمر بأن يلبس كل العساكر لأنه المحرب ، ولا ينامور (17) المليل . وهي اليوم القالي أرسل طلك الأخرف ألفين من الأحراب وطلب منهم أن يتفقد أمر السلطان ومعرفة أحواله وما يكون من غركته والهوارة قدما تضييلا وابين ولالة المهدد أن يقي من الواله بالمبارة المذكورة في الناس يشهد . وقفد سير رسولا أينع بأن السوقد لا بالمبارة المدكورة في الناس يشهد . المراد يلفد ومتصرا وتن أن يقلل جهيدا ، وإما على من المن المني شمت بالمسل ، تسري في تعلم . قصيمة بأن أمير هفين هزم جيش الشام الم يشهر صحب الأوس المدلال إلى أنه دمن فرط المحسد والمقد فلتي كان ينعر به أمراد الزيم ظفه بعضهم الموس المجانسي الأوسر هما من الإنجاع إلى الزيم ؛ المراد والمحالة ، المناس المهدد ، ويقول منظوة وسعد ، بالمواد ، وسلوا رأوا الحجمة الملكية قد ضربت والجيش كلة قد ليس لأمة الحرب ، قلما طهر الأعراب من يحدى النواحي هرب الحدد قائل السطان و يا كافري الصعة ، لتن كان أحد الأمراء قد نكب فلا والى الجيش والسلطان والمظلة والقائد باتمن . فقد فعما سمعوا هذا المتاب السام المرر هجموا هجمة رجل واحد ، ويقفزه واحدة . أسافرا فضاء الصحواء – بداما والأعراب – مكانا للمتقالان الحمراء ، وجعلوا مهل المثانق يتدفق على الومرة (الأعضر) المسكن .

الفهيّا الملك الأشرف الصفوف ، وحضّ الجيش على القتال ، ثم وقف
 حيث هو ، وقال : إن جاءوا بذلنا ما في وسعنا ، وإن رجعوا فهو المراد .

وأمر السلطان بأن يتقدّموا بالدّحدير ، ثم طهرت طليحة لحيش العرب ، ظقيت ما لقيه السابقون من حراحات وهارات ، فتراجعت ، وقالوا للملك الأشرف ود دهاير السلطان أقيم اليوم مرّبي ، ثم يُصب ثانية . قال : لعل السلطان يريد القتال والأمراء يرفضون . فلما حلّ الليل تقاعس السلطان لليلا . وظل لأمراء والحدد هناك ، ومعبرد أن انبلج الفجر عرّبك من ثمّ عرجتها إلى آبلستان.

وحين علم الملك الأمران برجوع السلطان الصرف بدوره إلى حلب . قدما تأكّد أن السلطان لحق بالبلستان أنهض الجيش وانطاق إلى «مرزيانا» . وبعد حصارهما أنزل محافظي القامتين ، وكان السلطان قد أقامهما هناك ، قلمه مرغ من المهمنة أطاق سراح أمراء السلطان ومحافظي انقلمتين بكل احترام وتبجيل ، وولي وجهمه خطر حلب ، فخلع على أمير الجلس<sup>(1)</sup> وقية الأمراء خلما وقام لكل منهم صدة وبحث بهم إلى حضرة السلطان ، واتصرف مو إلى

<sup>(</sup>١) ١ الدي سبق أن قبض عليه وبعث يه إلى حلب، (أ . ع ، ١٩٥)

وتوقف السلطان يصعة أيام مي وأبستاده ، فلحق بخدمته هناك أخو نصرة للبن وصهور من قلعتي فرطانه و ودبياشر، اللبين سلماهما للملك الأخرف . وكنان السلطان قد أقلت على نفسه نلك الرسائل الجوابية المؤرّرة ، وحسّ به الإعطارات من هزيمة الطلاح ، فأمر إعدامهما .

وفي اليوم التالي أمر بأن يحضر الأمراء حميما إلى الديوان وأسرّ إلى خواصة بأن يتسلح أمراء المفاردة [وخدمان الخاص السلطاني](١) عبقية وينتظروا صدور الأمر . فدخل الأمراء بأسرهم وجلسوا ، فطلب السنطان الرَّسائل الجوابيَّة من ٨١ والدوالدارة (٢) وألقى بكل منها لمن كتبت له من الأمراء/ . وما إن قرأها أولفك المساكين الأبرياء حتى بُهتوا وذَهلوا ، وتطقوا قاتلين : فسبحالث هذا بهتان عظيم، (٢٦) ، وأنكروا الأمر وقالوا لا يجوز للمليك أن يلتقت لحيلة الكائدين وينسبنا إلى العقوق والحدلان دون دليل وبرهان ، ويُنزل بنا العقاب ، فنن تكون عاقية دلك إلا النَّدامة ، وزاد مواحهم وعويلهم غير أنه ما ترك من أثر ، فأمر بوضع الشيلان في أعناقهم جميعا وإدخالهم بيتا بعد وضع القيد في أيديهم ويصرموا حول البيت نارا كنار النَّمرود ، فأخذوا في إحراق أولئك الأبرياء ، وكان الدَّخان يتصاعد متجاوزا الفلك الأزرق فيصل زفيرهم وأنينهم إلى عنان السماء . وكان أحدهم إن استطاع أن يجد ثفرة يقفز منها لحو الباب تلقفه والفرانون؛ الغلاظ للتندُّد وَاللَّقُوا بِهِ إِلَى الْمُوكِّلِينِ بِالتَّنفيذ فيعيدوه إلى النَّار ثانية مرغما .

<sup>(</sup>١) زيادة من أ . ع ، ص ١٩٥ ،

 <sup>(</sup>۲) يعني به رئيس ديوان الإنشاء .
 (۳) النور ۲۰۰ .

وفي اللهل حد بطلان الحواس "أحد يناتى أثناء الرم الكثير من النوم من عالم الفهب [على ارتكاب ذلك الفعل القبيح والعمل الشنيع ]<sup>(1)</sup> ، فكان ينهص مذعورا من نومه كمن فهتحيّناه الشّيطان من المس<sup>174</sup> ، واستولى عليه الاضطواب وتملكه النّدم لما فعل ، (شعر)

إن ضباع الكأس من اليد وانكسر الدن ، قما جدوى العض على الشفة
 وتقليب اليد .

ووجّه السلطان اللّوم إلى يقسيّة الأسراء قــائلا : لماذا استنعتم عن نصــحي حينذاك، فاعتدروا ، وعزوا الأمر إلى القضاء السماري .

ويسبب فاك الوهم ، تمكّن مرض السارّ من السلطان ، وقبيل إن مـاهـ •سيوام، لا يناسب مزاجه ، فحمدو إلى دويران شهر، ، وكانو، بأون بماء من ٨ . «الفرات ، يوميّا من دملطيّة، ويقتل طازجا ينا بيد إلى اشترابسانه<sup>٣٠٠ /</sup> ا غير أنه لم بيلً من مرضه . فنظم هذا الذّوبيت من إملاه قريحت الشعرية ، (شمر) .

- تركنا الدنيا ، ومضيما ، غرمنا تعب القلب ، ومضينا

- قالتوية بعد ذلك تويتكم ، لأننا ، أخدبا نويتنا ، ومضينا

<sup>(</sup>١) زياده من أ , ع ، ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>۲) السائدة دالگياة ۲۷۰ .

<sup>(</sup>٣) قدرة أ. ح ، ص ١٨٨ و (الشريسة: ، و بيت يضمل طي أفروع طشروب من الميد على امتلاقها ، والسكر والأمرية والشرائف والسكرفيات والمناجين والأفراض وبا يحري هذا الحرى ... إلغ ه ( الشهاب المدى أحمد بن مسئلوفات موريري ، انهاية الأرب في قدون الأداب ، ضع من والكلب المسيد ١٣٦ م، ١٨٢ . ٢ .

وأمر ينقش هذا الذوبيت عنى قبره الذي كان قد بناء – بأمر ناهذ – مي در اشتكه يسيواس وهدالت انتقل س دنيا القرار إلى در انقرر ، واختار – وهو سد غي شرخ الشباب – مفارقة الحياة شاء أم أبى . ومنأمول أن يمحو ما قدم س

نم إيهم عهدوا به – بعد جلوس السنطان علاء الدين على عرش البلاد – إلى ورضوان» ، في تلك الرّوضة المقامة هناك بدر الشّعاء بسيوس

حسات كلِّ ما أخر من سيفات (١١) ، والله غفّار الذنوب



<sup>(</sup>١) شلا عن أ . ع ، ص 194 ، ولمعنى في الأصل هير واصح ،

### ذكر مشاورة الأمراء في اختيار واحد من أبناء الملوك سلطانا

حين التنقل السنطان عزّ الدين في الرّابع من شوّل منه 177 إلى العُدد الأخياء و هرف الدين العُدد الأطاق المؤدد الأطاق المؤدد المؤدن المؤد

- قانون الوقاء أساس الطلم

إد كيف تتيسر الحريَّة لمن يعبدك

كيف نستقيم السعادة مع الوقوع في الحرث بسبك
 فبك بظلت يقامة الأوثان

ورشمس بادبي حمرة بن المؤيد الظعرائي، وكان بكر عظاره وبادرة لأيام ، قد وصل في أساليب الترسُّل وقرص الشّعر إلى ميمان شاسع من تجازو العلك نقاسم ، ومن محامد ما يكدي على طبيعه الطليف هذه الذوبية ، (شعر ) .

> - ورد الدَّرج الزمرَّدي قد قُتح ليوم والتعبق الذَّهبي للشقائل لحمراء قد وُضع ليوم

 سرى لقب الصاحب عنى الوزراء لمدينين في عصر الأيوبيين والمساليك ، راجع كتاب الألقاب الإسلامية في القويع ومؤاثق و كانار ، للدكتور حسن اليات ، طاح

مصر ۱۹۸۹ ء ص ۳۱۷ – ۳۱۸ .

- أمن أجل أن الورد لم يتولّ إمارة الرياحين

قد عرض اليوم – على نحوٍ ما – مائة ورقة ؟!

وملك السادة ةنظام الدين أحمدة أمير العارض المعروف بابن محمود النوزير : وكان تنوا للفردوسي<sup>(۱)</sup> في نظم المثنويات ، ومن نتاج طبعه ، (شعر) :

قلت : لم يعد بالوسع الخزن على طرَّتك

وليس بالإمكان بجّرَع المزيد من مسك الكبد (حربا) ،

قالت : لا څزن كذلك بسبب عيمي وشفتي

فليس بالوسع في المهاية تناول التُّقل والمُّكر

والصّاحب هشمس الذين الإصفهامي ، الذي كان في دلك الوقت الكانب الحاصّ ، وقال هذا الدّويت على المديهة باقتراح السلطان (شعر)

- نُقُل الليل معنث يا راحة القلب

لايمكن وصفه من فرط اللطف

الثنفة على الثنفة والخد على الخد ،

وهنالك تطبعت \$لورا؛ بطبع دسوراختان؛ . فدما وصل السلطان إنى هذين الموضعين وهو هي طريقه إنى «أقسسر» قريّه

(1) يعني به المناصر مقارسي أبا القاسم الفرورسي الطوسي (٣٢٩ – ٤٩١ هـ) . صاحب والمشاهات اوقد لطمهم على طام اداؤورج الذي يوف عد القرس بسم الشوي ا ، وتكون الفدية فيه بين جوابي للبيت أبوحد لدي تصغير بعد ذلك يتمير الأميان . إليه ، وشرَّقه بأن أضف إليه المطبخ والإنشاء الحاصُّ .

تشاور هؤلاء سريًا في من يحسسوه على العرش ، فأنسارت حماعة إلى ومفيت الدين طغراشاه بن قلع أرسالانة صاحب أرزل الروم ، وكان ملكا متمكنا مجلًا للرعيّة ، بيتمه أصرّ البعض على تولية ذكي فريسول ، الأخ الأصغر للسطال ، وكان فقوضا عليه يقدمة فالهجوء .

قال الأمير مبار الدين بهرامشاه - أمير الخلس ، وسيف الدين آيه - معث الأمرة - لا يجوز ذكر شخص آخر مع رجود الملك علاه الدين ، فهو المناسب الأمرة - لا يجوز ذكر شخص آخر مع رجود الملك علاه الدين ، فهو المناسب ومن الدين رشوف الدين محمد بيران ، كا في اوزق الماروين له ، وهو حقود متكرر وحسود مشعر ، وسوف يُترال - من الآن فصاعاد ، يكل شخص من الفضريات ما لا يناسل بمرهم علم بانتما إليهما الأمري وقالوا بيس بالإمكان طل المرتب قوق الملك علاه الدين كيفاد الدين كيفاد الدين كيفاد الدين كيفاد الدين كيفاد الدين كيفاد علاه المناسب الملك علاه الدين كيفاد الدين المناسب الملك علاه الدين المناسبة المن

وها قال سيف الذيبي آيد أما وأي أنا الذي حملت المدث من الأكرونة يمي واسطياة ، فلايد وأن يكرون قد هن يحاظره غيار من ناحيتي ، المتأدو إلي (١٠) إن الأهب ينفسي إليه وأثال منه الأمان على حياتي . وحمل مما تركه السلطان المرسوم خاتما وحمامة كبرهان وادليل ، واعتار جماعة من الجد توسّم ٥٨. فيهم خفة لحركة والشرعة ، واصرف مع عدد / من خواص لبيت وبعانة . الأعتاب السلطانية متجها صوب سعية قاصداً لمدة كسيوس، المنه قاصداً لمدة كسيوس، المنه للدي

<sup>(</sup>١) ريادة من أ. ع، ص ٢٠٦ .

لمسلطان وخرجوه من المدينة بعد صلاة العشاء ، وطنوا بركصون بحيولهم طون المليل ، قوصلوا مع الصباح إلى القلعة .

كان السلطان قد حلس بعد أن أقدم الصلاة ، وقد رأى تلك اللبلة في نظام أم جداء وجل بوراني ذو منظر محمدين وأمر بإحضار أم جداء وجل بوراني ذو منظر محمدين أن جداء وجل بوراني وأم بينا في المسلطان وأحلسه فوق المعمد يقلل والمحمد والمحمد المسلطان وأحلسه فوق المعمد وقال والمحمدة المسلطان والمحمدة المسلطان وعلاء المعمدين محمد المسلمون ودوية مع السلطان وعلاء المعمدين المحاوات المحمدة المسلمون والمحمد المسلمون والمحمدة المسلمون المحاوات المحمدة المح

ورهم أن السلطان كان قد وأى هذه المنام وأصفر بقسره يهد وبين نفسه . عبر أم ما رن رأى ذلك الفرح حتى استبد به الحود و لفرع ، وقال لحافظ الفلمة حاصل أن توقش هؤلاء حتى احتاد عسدي وأفرهماً . وأخلو ححقة إلى معسى، وأولميلي ركمتين استعدادا لوداع لحياة ولم يكد الحافظ يعمل إلى المؤبة حتى كان جهائشي الكيرة قد بغغ الباب ، هسأك الحافظ ما سبب قدوم مثلك لأمراء "

- تم الوقاء يما كان القدر به يعد ،

وتيم م كانت الأيام تبغى من عمل

قاراء عمامة وعناصا للمسطان طرحوم كانا قد صيغا باللون الأسود<sup>(1)</sup> ، فقتح منعافقه الياب ودخل وجادثني گيره مع أحد العلمان ، وأحد اسيّب من امدارم وسلمه بلحمه لمنعافظ ، ثم نطاق كلاهمها يلى انجلس الذي كان السنعاب معبوسا فيه ، فديمل فيحافظ في البداية ، وقدّم العراء ، وطلم الإدن بدحول

<sup>(</sup>۱) قارد أ . ع ، س ۲۰۹

A7 سيف الدين ، وما ولا وقع نظر سيف الدين على/ محياً السلطان المبارك حتى وصع رأسه عنى الأرش وأجرى الدمع من الدين ، ثم أخرج الكمن من غمت يعقد وعقده على رقبت ، وأخذ الشيف من الحافظ ووضعه أمام السلطان ، وقال . أنا راض بكل ما يحكم به الملبك عنى ألبوم .

كان قلب الملك موزعاً ، فلما سمع هذه الكلمات الطمأن قليلا ، وشرع في إيداء الاعتدار ، ووعد يخير . قال الأمير سبف الدين . إن كان المليف صادقا فيما يقل المؤلف في المؤلف في المؤلف في المؤلف في المؤلف في المؤلف المؤلف في المؤلف السلطان عند إلى الرحاح ، ووعد كتاب الأمان بالرحاة المبارك للسلطان ، عير إن الأميان المؤلف في المحالل الأميان بين عنده ووصعه أمام السلطان وقال . إن حط اليد الأشرق هو بالقابل مسلك أم المنافي وأمانيم ، غير الكم في تصدأ على يتأكده بكلام الله الهيد ، فألسم المئاني وأمانيم ، غير الكم في تصدأ على يتأكده بكلام الله الهيد ، فألسم المئاني وأمانيم ، غير الكم في تصدأ على يتأكده بكلام الله الهيد ، فألسم

طعم وثن وجاشمي گيرو بتك العهور أطاق لسامه قاتلا و أطال الله عسر الملك ، انتقات روح أحياك من عالم لتراب إلى دروة الأفلاك ، ويذلك تؤول المملكة والسلطنة إليك ، وينعق العرش والحاتم بقول اسحق تعالى : ﴿ وَلِمَنَّ اللَّهِمَ لنبنا مكس أسينً (11 وطأمول في مكارم وقعة لعاهل المنظم أن يُدعل القدم في ركاب داية تنهب لأرض فيها فيزئى عرش السلطنة .

وحين بلغ تحمي السلطان سلغ البقي ، صلى ركمتين شكرا لله ، تلا مهما بصوت عال قول لله عز وجن : فرب قد آتيتني من الملك ١٤٠٤، والقصس (١) سرة باسف ، إد .

(۲) تصمین بن سورة پوسف ۱۰۱۰ . (۲) عن السحن موليا وحهه شطر الإيون والعشّ كما ينفصل القمر عن الغمام والسّيف عن الغمد .

وقدم أمير والأعورة (<sup>(1)</sup> – وكان بسمى وأغيلية – بغلة سهمة السير على شاكلة تلك التي كان السلطان قد رأمه في اعتام وقال - «وكيمواه<sup>(7)</sup> فركمها ومضى بدايق ربح الصها ، ويعنوي المنازل سزلا بعد مثرل ، وغلوا ساهمين إلى أن بلهما بهاية للدينة عند السكم .

ظن أمير الحلس يجول راكبا طوال الليل في القلمة ، ويوهم الناس بأن السلطان سليم معافي . وكان قد نسب خمسين غلاما فوقوف على باب الدينة وأمرهم بأن يحدوه يوصول وأعليك ، فعما صاح وأغليك ، مناديا ، سارع أمير الخلم وفتح باب المدينة وصا إن وقع عصره على السلطان حتى قسل الأرص والركات . وتوحه أمير الخلس وفيالتني تكيرة في حممته محو مابوت أحيه ، وقد وقاحوا التأثير فورك حملة محو مابوت أحيه ، وأساطسوه على المعرش ، ودعوا القناصي والأكدة والوجهان للحصور إلى الأبوان ، وثم يكن لأحد علم بما يجري

وحين ستوى السلطان عنى العرش ، ومثل القادة والموسل كل في مكانه ، حرج سيف الدين من عند السبطان إلى السُخلير ، وقال ، وليكن معموما للاُلمة والأكابر أن السلطان 8عز الدين كيكاوبر؛ قد أصبح مستغرقاً في قاموس رحمة العدق (تعالى) وتران في تابوت فقيمه سكيمة من ريكمها 177 ، وقعد زين أخوه السبطان المعظم وعلاء الدين كيقسادة العالم بجلاله الباحث عنى السمادة ،

<sup>(</sup>۱) انظر فیما مبلق ص

<sup>(</sup>۲) تصمین من سورة هود : ۱۹

<sup>(</sup>٣) تضمین س سورة البقرة : ٢٤٨ .(١) قارق أ . ع ، ص ٢٠٩ .

وأضفى على كرسي المملكة هبية مستمانه من العرش المجيدة ثم إنهم وفعوا الحجب ، ودخل كلّ الأتمة والأعبان ، وقالوا الأوض بالولاء.

تم إسهم وقعوا الحجب ، ودخل كل الائمة والاعبان ، وقبلوا الارض بالولاء. ٨٨ وكان الأمير (چاشنبي گير 4 يأخذ كل واحد من اليد / ثم دخلوا المسجد ، وتعوا

القسم - والقناضي يلقّنهم - باسم السنعان عناده الدين . ولبس لسلعان الأطلس الأبيض برسم العزاء . ثم أعلى الحدد - أسفا ولهفا - ثلاثة أيم .

وفي اليوم الرابع أمر السنطان فاستبدلوا الكأس بالدياس و وخليع همى الأمر ، خلعا وافرة ، ومنح مناشير الإماوات والمناصب والاقطاعات ، لم عزم على الرّحيل إدر العاصمة وقاربة ،

\* \* \*

### ذكر توجه السلطان علاء الدين إلى قولية

حين مع إحكام قواعد الأمور ، عرم السلطان بالطالع لمسعود على التوجّه برى المناصمة وقونية، مقر عرش البلاد ، فلازم أمير غلس ركاب السلطان حتى وكذرائة ، وأقام هناك ضبافة مكيّة والعة وقد زيّن السطان الحسن ، وأصاوا في الطرف في خانية البطر من العصام ، وفي البوم فعالى أليسه السلطان عممة لمية ، وأرسله إلى وسيواس، ، وجواء هو ولى وقيصرية ،

وكان سيف لدين أبو يكر ابن و حقه بازه وسياشيه (<sup>(1)</sup> قيممية قد أحير أحيال المدينة ووجهارها لكي يقيموا القصور المتحركة وإساكته ويترجهو للاستقبال عدد وجدي قدام أوار إنه السلطان ، برجو وتنبو الأوس برشوت تألم تقسل المد تديية ، ووحجوا المسلمة عي الركاب المسلماني و كالفرش سيشت تألم وحجو الملك وكيماره ووقاده ") ، وبال مستمكن مي مهدد كرامات الأجداد واقتدر القرهم والفيسر بل للؤلؤ المنسس على السند سيافتكم في خوجوا في وجوال المناسبة بارا كور تركزيم كان يعتلكه في صندوق الروه ووصعت إلى يعتلكه في صندوق الروه ووصعت إلى يد الإمكان فداء وشار القدم الميانية

وأقام السلطان هناك يصمة أيام تم مصرف على صهوات الإقبال ومد كت الحلال إلى دأقسراه فنعا بلغ رباط ديرواده سنغ المقيمون في دأقسراه وهم في (١) مسيفتي - كلمة تركية ، ورصع أب كنت رصية من وعائم الأمن في درم ملاحقة أدروء ، وتقلت أبي تشوية المقدمية ، وسيويش هر ، من يقوي بحمد لأمن ونقام في المبيئة أو القلمية دانكور حسن معيب مصري معمد سوة المتعانية ، مصر 1444 ، من 1146 .

(٢) تصمين من سورة القارعة الآية ٤

(٣) يعتبي محاطأ بأعظم الرَّجال ولا كيحسرو ، ولا قدد ، من منوك نفرس القدم،

مع شوق لرؤية وجه السلتين الدي اردان به العالم ، اندفعوا للاستقبال اندفاع العاشق الحمور للوصال أو من كاد بهلك من الطلماً طلبه للمناء الزّلان

وقبَّلُوا الأُرْصِ ثُمَّ أُدرَكِوا شرف السعادة فقيَّلُوا باسطة من ازدان به العالم ، والطلقوا صوب للمنية في خدمة موكب السلطان

وما إن استراح السلطان هناك يومين أو ثلاثة حتى اربخل إبي العاصمة

وحين حسل بريه الصبّا سبيم لفقراً داسكية برايات التي خفقت بيند الفلاكم البيمت لذي الجميع الفلاكم المبدونة البيمت لذي الجميع واعث الغزوانية البيمت الذي الجميع واعث الغزوانية المبدونية الناسكية عن القاء سلطان المداق واسارب. موضعوا ما اكتسبوه في أهمارهم وادّحروه طول حياتهم شارا لقدوم المايث . ووصعوا حمسمالة عوسق<sup>(1)</sup> ، مائتين حاربه وللالبالة ساكة ، وربّوه حميما اسكار والعرائد الملاح ، وسروا حيما المبرق المرائد الملاح ، وسروا حتى منفقة المروق » للإستقبال

قلما اكتحلت العيون يدو مستملاً من الميار التصاعد من حواهر حسان ملك الدائم من واهر حسان ملك الدائم من واهر حسان ملك والدائم من والدائم والدائم

وَبَكِيَّ ﴾ (سوره مويم ١٥٥ ) . ٣) من سورة فاطر، لآية ٢٤

وقضوا النيل في المرح والسّرور .

وبي اليوم التالي طلعت شمس الطلة السلطانية من أقل الحيمة 1 استوبة عن العالم ، فتملكت الأرجقة قلب الأرض والزامات وروحهما من أصوات الدراسي والأخرس ، ونشر عقاب الطلقة السطانية جناحي الإقبال على شمس السلاطين فاشت علال المسادة ، وجروى في ركاب هالف الرقاب خصمسالة من مقدمي المساكر من القورة والسابلة والقرع ، و منهم أحد إلا وهو أشم حسارة من القرار المسابلة أن أكثر لتبخا من موت الهجادة ، وحمل مالة وعشرون حاراب هم في الهيئة كالمفتدة ، وفي الحصورة عثل كركين (1) ، وفي الدفاء معل كورا) - جمدوه السوس المهار . كافارة الحوازة ، وأمسكو، سؤخرة سر-حمال السامات من الهيئي والهارة .

وحي القربوا من لمدينة ترجئل الأمراء حميما ، ثم عقد الأمهر وجوشمي كثيرة أطراف عنارة في رسطه ، وأحد بتقدّم وهو محسث بعدان السعفان الفاقح نفسائم ، ووحل لمدينة وهو نقراً («حاوية بسلام <sup>(۲۷</sup> ، وأحرحت السوه الأصهائر رؤوسهين من شاعر الرحاحية وكن يقال ، «رب احمد رضياة <sup>(۲۷)</sup> ه وأحذري السلطان عمني لسنته الجبيرك قبول اقمع تصالى : ﴿رب ألواني متولاً

 <sup>(</sup>١) كركين وكيو ، من أيطان القرس الأسطوريين القدماء
 (٣) : من من قبل الله – عا محل – . ﴿ إِنْ لَتُقْدَلُ فِي حَلَاتَ

 <sup>(</sup>٣) تصميل من قول الله − عز وجل − : ﴿ إِنْ لَمُثَمِّينَ فِي حَنَّاتَ وَعَيُولَ ؛ دَحَمُوهَا - يَسْارُمُ آمَنِينَ ﴾ سورة الحجر : ٤٦

 <sup>(</sup>۳) إشارة ربى قويه تعانى عنى لسائه ركزيا ﴿ برشي ويرث س أل يعقوب و حدمه رث رصية ﴾ (سورة مويم ٩٠)

مماركاه (1) ووصع قدم على مسد الثوثين (وعرش الدياس ) , وأحد يتلو مكراً، قول تعالى ﴿ لحمد لله الدي صدف ومده (1) ، وقرب قد تيتي س الملك (<sup>77)</sup> وعدًا فرضا عليه أن يدعو يعيارة · ورب أوزعني أن أشكر معمدت التي أمست علي) (1) وتمكّل في قلب العرض ورحه تمكن المتور في المصر والمتبعة في الجوهر ، (شعر) :

باسمه امتلأت شفة السكة ، بالابتسام ، وبدكر، صار قلب المنبر حيًا . فيهما ارداد انتدين روبقا ، وتعالت الأرس عمى ،لأفلاك

تم يستفوا المائدة ، ورصوها ، وأقاموا المصنى ، وسرى صبوت الآبي وحلصة / السف مي صعب من تصوير عليه و كال السلطان كل الحطة يهب روحة حديدة لأجد الحرفاء والداملة بالنسبة والتوقد ، ويشر ور الأفاطان الكرم على معارق المعاص والعام ، وحين ألقت يج سورة الحصر شاب الحيرة عمى وحوه من حصور الحمل بهمى أمرة فوسية وقائلها واقفين ، وقدّم كن واحد منهم هذا يُم على قدر مكالته ومكتب ، وخلفت حجميد يعترة القبول ، وحين طهرت القناول المصينية أسفى القبية العبيا بخول مسلطان عن مقام الأس

تعدمين من قوله تعاني ﴿ وقل رب أبرلني منزلا مساركنا وأنت حير اهرتين ﴾ (سورة المؤموث : ٢٩)

اسورہ سوسوں ۱۹۰۱) (۲) تضمین من لآیة ۷۴ فی سورہ الومر

<sup>(</sup>۳) تضمین س الآیة ۱۰۱ فی سوة پوسف

<sup>(</sup>٤) تضمين من الآية ١٩ في سورة النمل.

ومي ليوم التاقي أدن السلطان لرشيد الدين أوزير ، وملك الأمراد آيته جياشي كثير وسيف الدين أي بكر وحقه باره المالت ، وحلال لدين فيصد پرواهه بالحضور في الطلوة ، وقال : يعمين الآن إصدار الأوامر متعاعة للأمراء في مناطق والأوجه لإعلان قديم أعلامنا المسلطانية إلى وقويقة ومستقرارانا على سهر الخلف ، واستصالتهم وحقهم على المبادر بالقدوم إلى أعدب استطفة ، فأمر الكتبة والمشتلون ، وتم التدوين في الحال ، وطسارت الرسائل إلى الأطرف على يند الرسل .

\* + \*

### ذكر بعض السير الحسنة

# وما كان يتمتع به هذا السلطان القاهر من خلُق زاهر

قال الله تعانى و ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكره (١٠) . قد بين لنعالمين أنَّ الله - عزَّ وجنَّ - منذ أن رقم عنى ناصية الكالنات رقم الإيجاد ، ووضع بيد الملوك من أولي الأمر - وهم من احتصَّهم بقوله تعانى : دُوَّاولِي الأمر منكم) (٢) - رمام تسخير العباد وخطام تدليلهم ، سم تعل أعلام لإسلام لظلالها – مند يتداء الطلوع حتى انتهاء الوقوع –على عاهل كالسلعان ٩٢ علاء السين كيقباد بن كيحسرو بن قلج أرسلان بن مسعود بن/ قلعج أرسلان بن سليمال بن قتلمش بن إسرائيل بن سلحوق ، اإن رابة الإسلام لم تَظلُّ على سطان أحسن دينا وأصدق يقينا وأوسع علمنا وأعنى عنى وأعطم قدر وأفحم دكرا وأمذ باعا وأشد متماعا وأجل حلالة وأكمس عدة وآلة وأرفع ممكا وسلطانا وأروع سيعا وسانا وأحمى للإسلام ودويه وأنهى للظرك ومتحليه اكتسبأ وورثة، سه (٣٠) نقد يلم في العظمة حدّاً جعل منوك الأمصار مؤمنين كانوا أو كفاراً م أقصى الأبحاز<sup>ع.</sup> إلى أمحاء الحجار ، ومن أوائل البشقردة (٥) إلى مشهى تحوم دولاشكردة (٢١) ، ومن صحاري لقبجاق حتى يرري العرق ، لاسيّم

<sup>(</sup>١)سورة الكهف : ٨٣

 <sup>(</sup>٢) تضمين من الآية ٩٩ في سورة النساء .

 <sup>(</sup>٣) كُتب ما بين الحاصرتين في الأصل بالنعة العربية - وقد ستعمل الفعل ولهن الاول وهذاء يحرف الجرّ وهو متعدّ بنفسه

<sup>(</sup>٤) الأيحار ، اسم منطقة في تركستان ،

 <sup>(</sup>a) باشقرد المعققة الواقعة على سعوح جبال الأورال

ملوك الشام \_ يزعمون أنهم غلمان له ، ويحطبون الحطبة ويسكّون لسّكة بالسمه:

رأوا طُوَّعَهُ حتماً وفرضماً ولازمـاً وإخلاصــه في الدَّين و لملــث واجبــاً

كان يمديك نفسا نضرة وبرابل الطهر ، ويقصف بعدل أن المداهم جملة كمين الشمس ، وكان بطيل المنظر والتقديل في أسوال المعزادة ، ولا يحبد في يصدل المدمس في من المرافقة ، ولا يحبد في يصدل المحبول في مرافقة من المحبول ويشا الأطواف بعداً مواجها وسحاباً لنجاجاً ، وكان بيالغ في توجيه المتناب بل ويزال العناب لأنف باورة شحص من أكبر القدادة في المجبس ، وكان بيتأمن شهر وحودهم الاتأهجار حص شقم الأناب من حدوره عباس الساس وتؤسر وتؤسيهم وسعري عليهم حكم فولديتهم من المدال الأصوب وعلى الدان عدد المدال الأحدى دول المدال الأحدى دول المدال الأحدى دول المدال الأحدى دول المدال عدل عدل موكوره في الدان عدد المدال الأحدى ولان المدال الأحدى ولان المدال عدل وعدال الأحدى دول المدات عدد المدال الأحدى المدال الأحدى ولان المدات عدد المدال الأحدى المدال الأحدى ولان المدال ولان ولمدال المدال الأحدى ولان المدال ولمان ولمدال الأحدى ولانا المدال الأحدى ولانا المدال الأحدى ولانا المدال الأحدى ولانا للمدال الأحدى ولانا للمدال الأحدى ولانا للمدال الأحدى ولانا للمدال الأحدى ولانا للمان المدال الأحدى ولانا للمدال الأولى للمدال الأولى للمدال الأحدى ولانا للمدال الأولى للمدال المدال الأحدى ولانا للمدال الأحدى المدال الأحدى المدال المد

روى الأمير لكجر وحلال الدين فرمائي 4 وكان قطب الأود وقدوة الوقاد وكان المؤدد وقدوة الوقاد وكانت ملازما للحظيرة العلم المبادئ علم في السكر والحضر لهلا وبها را . فلم يتناه لهي عصبي أن السلطان استراح على فرائل الدوم سواء في حالة الصحوال ملكز الوقاع الملكز الوقاع الملكز الوقاع الملكز الملكزة الملكز الملكزة الملكز الملك

(٣) تصمين من لآية ٢١ في مورة السجدة .
 (٣) سورة مترض، الآية ٢ .

حيمة - وضي الله عه - في الأصول وانعروع فرصا واحداً إلا أن كان بحاصه على صداقة المستبح وقتاً لمذهب الإمام الأعظم والشماهي: وصي الله عمه وكان فيقسم أوقات اللهل والشمار هيي مصالح الملك والمستكة ، وكان محالاً أن يترك مجالاً أن يترك مجالاً أن المستبح المنافقة على مجالاً أن يترك مجالاً أن المنافقة المنافقة عن مجالس أنسه ، بل كان يشغل المجلس بتوابعة المنوب في محاسب المستبحث المعافقة عنى منا المنافقة عنى هذا المضرب والعوبية ، ومن بهن ما قامة في هذا المضرب :

حين كنت أتمتع بالصحو فإنني كنت أنملك عقلي قدماً ثملت تواري العقل مني

شرب الخمر فنين السكر والصحو

وقت ہو اُصل الحیاہ فادا ما صدرت من أحد الحرفاء والندماء كنمة أو حركة خارج مرتسه

فاودا ما صفارت من احمد الحرفاء وانتداء كلمه او حرك محارج مرتسه ووطيفته فإنه لمم يكن يفتح له باب المجلس بعد دلك أبدا .

او کنال ذکار السلاطين القدماء يجري عني أسامه بكل إجلال ونطيم ، إلا و كن تمن يتى فيهم [ويشي عليهم] (۱۲ من سلامين ، إسلام ، محمود / بن سيكنكس<sup>(۲)</sup> وقابوس بن رشمگير<sup>(۲)</sup> ، و كان ينشيه بأخلاقهما . ولم يكن يوقع (۱) يسانة در آ ، ع ، من ۱۲۸ .

 (٢) هو السعطان محمود الغربوي : أكبر سلاطين سولة الموبهة : (٣٨٧ - ٤٢١ ) غر الهند يضما وعشرين فروة : ونشر فيها لإسلام

(٣) قابوس بن وشمكير ، ملقب شمس المعالى ، أمير جرجان ويلاد النجيل وضرستال . قارسي الأصل ، بابعة في الأدب والإنشاء ، وبه شعر جيّد بالدريّة والفارسيّة ويولي سنة ٣٠٤ . الطر ما سعل، هر ١٤٣ هاسة ٣ باسمه أبدأ دون وصود ، وكان دائد الإطلاع على و كسيماء السّمادة (`` واسير الملوكة لنظام الملك'') ، وكان يعجيد السب الشقطرغ ، والكرة ، والرّمح ، وقد اكتسب مهارة وحدثما في الصناعات كافة من عمارة وصناعة وسك المتحود ، والنّحت والنّجارة ، والرّسم ، وصناعة السّروج وكان يُحسن معرفة فيمة الجوهر . ويش ؟ :

> إن كانت النبوّة قد حُتمت بحاتم الشّرع فقد عُتمت به السطنة دون السلاطين »

\* \* \*

<sup>()</sup> و كيماي سعادت 4 ، الإمام أي حامد محمد العرائي ( 150 - 200 ) ، ألمه بالقارسية ، وجعله بعثمية مختصر لكتابه الكتبير و رسياء علوم الذين 4 وموصوعه الشين والأعلال والمعاملات .

 <sup>(</sup>۲) يعني به كتاب ٤ سياست نامه ٤ لدوزير السلجوني المعروف ٤ نظام الملك عفوسي ١
 ( ن ٤٥٥ ) و موضوعه تصح المدرك وسياسة الرَّفيّة .

# ذكر وصول شيخ الشيوخ

#### شهاب الدين السَّهروردي من جانب الخليفة برسالة إلى السلطان

حين أبلغ غير طلوع طلاح بالإنبال وظهور البدائع الخاصة بسمادة فسلطنان علاء الدين كيقياد بحضرة الطبقية ويجرف الإمام والناصر لدين الله ۽ تفضّل فأرس منشور السطنة ولهائة حكومة بمالك امروم ، ولحممة السلطانية وحسام طلك وحاتم الإنبال في صحية (١٠) الإنبال الرابي إلى يزيد (٢٠) موقف ولاجييد (٢٠) طني ، من تصدر تصفة في قية الأولياء ، والأنشياء ، وورث عموم الأبياء خلاصة فلمرة خالصة المدرة عارف المنظائق فاع المنزمين إلى جناب مالك وامتم شيخ الإسلام والمسلمين هادئ لمولو لوللاطين الماسي إلى جناب مالك يوم طدين أبي عبدالله بن محمد المسهوروري وصي فانه عده (١٤).

وحين أينغ السعطان بالقدوم المينارك للشيح إلى وأفسراه أرسل الأمراء مع إذامت كثيرة<sup>(10)</sup> . فدما لحق بصطفة ورتجيرلوه حمّد القضاة والأثمة وانشايح؛

(۱) في الأصل سلطت ، والتصحيح من أ ع ص ٢٣٠

(۲) أبو بريد البسطامي . متصوف دارسي توهي ۲۹۱ نه شطحات جاررت الحدود أحياد

حتى اعتبره الجديد عبر مكتمل في طريق الصوفية تسب إليه الطريقة والطيمون، ع (٣) الجديد : أبو القاسم بن محمد ، صوفي بعدادي ، توفي ١٩٤٤، تنسب إليه الطريقة

الجبيدية ٤ وهو من الدين أسسوا نتصوف على الكتاب والسّة .
 ما بين محاصيرتين ورد في الأصل بالمنة العربية والسهروردي هو السهروردي

البعد دي شهاب الدين وهو متصوّف وفقيه شاهمي عرف يتقوه وتنسكه ، توهي ببعداد ١٣٣ ، وهو غير السهروردي المقتول

(٥) كند هي الأصل و الأوامير معالاتهة ص ١٣٥ : ١١ قامات بيسياري ، وقعمه برية بالإقامات الحراق ، وفيهها إشارة – فيمما يبدو – إلى قول سيني – صلى لما عليه وصله – احسب من أمم أكلات يقمن صله ي رواه مترسني ، ولم أنقر في معاليها هي مناسبح على مقا نصف . والمتصرفة والأعيان والإعوان بأعداد كبيرة للماية للترحيب به ، ثم توجّه السلطان بنفسه بجيش معظم تنظيماً باهرالاً ( الاستقبائه . فنما وقع نظره على حسب الشيخ المبارك قال ، دما أشبه هذه العامة بوسعه من أعد يُمث القيد عن قدمي في المنام عشية محارضي من السجن ويأخذ بيدي كي أركب ويقول ، سوف تلازمك همة عمر بن محمد المتهروروي واثماً أبعاًه .

فسمه القرب أنفط في معاقلته ومصافحته ، قال قشيخ : طلّ بال عمر من محمد السهروردي قدقاً من ناحية سلطان الإسلام منذ ليغا السيس ؛ وإنكائه لك أن وخل حصول ما الاعوس عنه دائرة النسيسر قبل طنول ما الإند منه ، فأ المحمد مله مالي أقصب عند المركز في الأن عسادر السنطان – وهو في عالمة الاراساء والاعتداء بعد الدلكم وأسمت بالباد السيم الماركة لشيخ ، وتشافعت السب المواقعة وبهن في تعطيم أقصى بهابات البابات ، وأوراد أن يقلم ما معمه براهيم ان أدهم؟ حمى سعف طويق عيسى مربع ، وكناد الدئيج بشناهد مسئرته الوراية أوهم المسلطان وخواصره ، فيجيب على كل خاطر ومعمل على تسكم المواقعة والامام المسلم المواقعة علمه يوم الأستهائة ، ويستر قول المنتى يعالى فريا منا إذا أن مقام معلوم (196) ويقول ، وولكن عمل رجال ، ويشر قول المنتى يعالى فريا منا إذا أن مقام معلوم (196)

<sup>(</sup>۱) قارن أع ، س ۲۳۰ – ۲۳۱ . (۲) سررة قاطر : ۳٤ .

<sup>(</sup>۳) إيراهيم بن أدهم : وهد مشهور ياترهد والوقف ، وكان اب لأحد منوك بلغ والإشوة منا إلى تخول يوضيم بن أدهم عن الإمارة إلى الرهد والإعراص عن مساهج النسيا . عاش في القرن الثاني أطهجري .

<sup>(</sup>۱) وَشَارَةَ لِلْيُ قُولُ الله – هَـ وَجِنْ - : فَوَاذَ أَحَدُ رَبِكَ مِنْ بَنِي آمَّ مِنْ هَجِورِهُمْ ذَرْبُهُمُ وَالْمُهِمُومُ مِنْيُ أَنْفُسِهُمْ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَنِي ﴾ (سورة الأعراب ۱۷۲) (۵) مورة الصافات، أيّة ۱۹۴،

يسط العدل والتمسك بأهداب الدين ، حتى اسلح السطان كلية - بمحرد وصولهم الدينة - من لباس التعميّب والغرور والعجب ولفقلة ، وصار كروح المُلك كله خص .

وفي اليوم التائي / دعي طنيخ إلى قصر السلطة حتى أيلس السطان خدمة الحلاقة وبني ملا السطان خدمة الحلاقة وبني ملا المحافظة وبني ملا المحافظة وبني ملا المحافظة والمحلومة والمحلومة والمحلومة والمحلومة والمحلومة المحلومة والمحلومة أن التما المحلومة الم

فقصا عاداً ويُضمت المائدة ثم رُفعت ، بدأ منشدة الحاص السلطامي السلطامي السلطامي السلطامي والسلطامي والسلطامي والسلطامي والمنسود في صدحسة الشيخ ، وفحلي في كل الحاضرين شوق عظيم من دوق ذلك الساماء ، وفض ذلك عليه من الأمراء – سيما جلال الدين قرماعي – ولما مخول الشيخ الموادن المرام – المناطقات المرام المناطقات المرام المناطقات المرام المناطقات المرام المناطقات المرام عبد المناطقات المرام والمناطقات المرامة عن المناطقات المرامة والمناطقات المرامة عن الحد والقياس ، ومنت به

<sup>(</sup>١) كذ في الأصل : جنيب ، والكدمة هربية ، ومعناها داية .

در في الأصل ؛ جنيب ، والخدمة طريقة ، ومعناها داية .
 (٢) السماع : مصطلح صوفي ، ويعني ما يرتل من أشعار وأذكار على وقع لتاي

والذَّف، لإلمارة الطرب والوجد في قدوب السامعين . (٣) الوجد : مصطلح صوفي أيصا ، وهو ما يرد عنى القلب دون نصنُع ولا تكلف (٤) إضافة من أ . ع ص ٣٣٣ .

وطيعة مدة إقامة الشيخ يقوية استعدا السلطان برؤيته المساركة يصع مرات . طلما حالا وقت العمراف الشيخ ورجوعه أرس إيه في صحية دقراطاي، و د عجم الذين الطوسي ، من أموال خواج التُصارى والأرامة مائة ألف وخصمة آلاف ديد . من المشمب السلطاني المسكولة بالسكة المدائمة من فعة الخصصمسالة والمائة والخصمين مثقالا مضوريا ، وكميّة من الأمدة من نقلة ، ونظر إدامه حتى ورغيران ، وهي تقع على بعد فرسح باكسلة من قوية ، ونائل بعدد من من المسية من قوية ، ونائل بعدد من السية ، ونين المناذ بالسية ، وحين بلغرة بحرى عني لمائل الدينان ،

> / ولم أرَّ كَانْتُودِيمِ أَفْجَ مُنْظُراً وإنْ كَانَ يُدْعَدُ أَهَسَهُ سَتَمَانُسَقَ ولَلصَارِمِ الْهِنِدِيُّ أَلِينُ جَانِياً ملامسةً س كمَّ الْفَرِ<sup>(۱)</sup> مَقَارَق

ولزم بعض الأمراء وصيوف الشّرف السنعاني شروط خدمة الشّيخ حتى جار ملطيّة – آخر حدود المملكة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل : ألف ، وهو تصحيف .

## ذكر شروع السلطان علاء الدين كيقباد بالفتح وكان أول فتحه قلعة العلائية

لما كانت أهلام دولة السلطان نماو مع الرّمان على شواهى الإقبال ولأولل المجلال بيمن الملك المتصال وعناية أهناب ذي البجلال ، وكانت بركات المسماء عمّل في الرّروع والشرّوع بفضل حسن إشفاقة ومكارم أعلاقه ، حتى وإن كان ما بين الرّحاجة والكام من مدام وخمر – دما سهر بينها من التصافي ما لا مزيد صب ، وينغ المطريف في مجلسه الملكي الذي تتزيد فيه البهجية غاية البراعة من توتر مداهة الأمنام على الآلات الموسيّةية ،

قال استفداد بوما انتخاب و كانوا سدوله الوزاء والمستدارين يتعين عليها أن يحمل المجالات وما بهها من بهجمة وطوب وسادر إلى إحادت العداد للمرب ، وسيم أن يحمل القوابين المسلطة على هذا الدق . قراكم الأمراء الكذار أمام المرفر فأذا وقالو إن ملات ليونا المحافظة على هذا الدق . والع تم أطالية وإن كان قد تيشر فقصه ، لكن أ هما عظيماً وحوفاً لاحدة له يشنا أ (11) من همة فلعمة وكانورورم، الذي من الهم وتعددي ومن صحور الجزائية حصار ، قد علاكمت من جاب البر على علمك ومين، وبنما فرحت من جانب البرح عرجاناً فيها على علم المنافز على المنافز عساراً للسلطة على المنافز على المنافز عساراً للسلطة على المنافزة المنافزة المنافزة على المنافزة على المنافزة ا

<sup>(</sup>١) ريادة من أ ع ، ص ٣٣٧ ، ويدونها لا تكتمل الحملة ولا يستقيم المعنى

للإفلاك - في أنشوطة مماليك الدولة ، مما يؤدي إلى انتظام دلك الدرّ الشمس في سلك لأليء المملكة الأُخَرَ .

قوفق السلطان على هذا الرأي وأسر بكتابة الأوامر إلى جبهات و الأوج لجلب المساكر ، وفي القو تدركتية الديوان الأقدام (``أ الشهيهة بالمبير على المغراض المفسمة بالكافور ، وزيارا وجه الورق الأبيض سنعور مسلسلة كغير الحسان الشهيفة بالشمس ، وكذر الأحبّة المماللة بهيكل المشتري ، وشُعت بتوقيع السلطان ، لم بعثوا بها همى يد غلمان الحرس في شكل رسائل مرسة عنى الخول المسيمة ،

وفي أقل من عشرة أيام عجمّعت حشود تنقّب الغبار المتصاعد من حواصر دوابّها وجه الشّمس والقمر .

أمر السطان أن يقسم ذلك الجيش - سائد الحالم - فاؤنة أقسام . قسم بنب ويصحم كالسعور من الناحية الصحرية والحصرية ، وقسم بنشيك في اشتال كانتماسيع من حمية الحرم ، وحماحة تطلق كالأمواح النائية غذا فاقلمة في السقى بينحه يقسب على دلك التل المزتفع - مدي يقي الطلق من حدّد ذاهلا متعقعا على المقولم بالقسما والحرود - مجميق كالجيل تصاب جبال الديرة (٢٠٠ ) بالوهن من حجازته ، وأن يصعد لميوس - الدين تكون الصحور الصدادة وقت 14 العرب عددهم / كالديرس - قال التل .

فلما وضع المجنيق وفق حكم السلطبة سمع : كيرفارده صاحب القمعة أن (١)كله في الأصل : ألقاس ، كلمة عربية ، جمع نقس ، والمداد بكتب به ( المجم

 <sup>(</sup>٢) اسم سلسنة من الجهال العالية في شمال إيران

استعان عربيجيل كبير تلك المياه انهاكمة ، ويم يلحق به ولا بحيشه أي أدى من وعروة تلك انطرق الخيفة . نقال ، بهده الحديث سيكون المصابى عن ملكي القديم ، ولن يكون بوسعي أن أقل عني هذا القديم مهما أحكمت الانديير ، ما كان بوسع المشتمين ويكون إراكب وحيد - أن تجنازا من قبل هذا الجبين الوعر إلا بألك الله وقوله والله والله وعيد المن المواجعة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة عند المنافقة عند المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة عندي أن تنظرها بالمسابر وتجنس على بالمبروقيس على بالانتظار لترى ما يستحرجه الفلك من وواد لحجاب ،

وفي أيبوم المتالي رُفعت الرَّاليات الصكراء العملات – الذي طوى الأرص على القبة اللازوريّة ، فاسودُ الدالم من عبار أجيش ورغم أن الرَّماان لم يكن بمضدور أن ينقي مظرة غضب على دلك المكان الموحش ولم يكن بوح أداد الفلك أنَّ تسمع أنَّ بالإمكان فتحه ببنل همهود ، فأي أثر نسهام انعملُ على قدمة يتحدث حرّسها مباشرة مع كوكب عمارة ؟! (شعر)

- ونكن حين يكشّر الحطّ المششوم عن أسابه ، يجعل الحجر الصلد على شاكله انشمع .

أمر لسلطان بأن يصعدوا لجيل فوجا فوجا ، فاعتلوا لك الصخور السالمة ونعد واحدة كألهم عُمان ظالرة أن نمور كاميرة ، وعلى ذلك الجيل ، الذي لم يكن للفكر أن يجد بمي ارتقاله سبيلا -- بادرت فرقة بالتمال فأحاطت المثلمة . . . ، كالفرحر بمالة منجين تقيل ، واستمرت الحرب شهرين وحتى عهر شهراك كيوم واحدة ( ) وذات لهة رأى السلطان في لمام شحصه حسن السّمت أعمد.

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين مكتوب في الأصل بالعة العربية .

يحدثه بهذه العبارات (شعر) :

 ليس لهذه القنعة الشّاهقة من نظير ، ولا يمكن لأحد استحلاصها بالحرب .

لكن خالق الكون عود لك ، واستخلاص مثل هذه الفلعة شأد من الثويث .

- فجيشك إن قصد القلك ، انتزع المغ من رأس الشمس .

- فإن كان طريق الحرب متجها صوب البحر ، فرّت التماسيح من البحر إلى
 الهابسة .

ولكنَّ مثل هذا الصرح العجيب ، يمكن استحلاصه بقوَّة الله .

فصحا السنطان من النوم فرحا بهده البندة ، وأثنت الأبيات على قصاصة ، وحين سيلج الصبح ، وسلك جيش المثلام طريق الامهرام<sup>(1)</sup> ، ألان للأصراء الكيار- الذين كانوا حاضرين في المنطق المكيار- بالاحتماع به في النبوات ، وحكى لهم حكاية المنام ، وقرأ عليهم الأبيات ، وقرف الكثير من ألصدقات من يقر وعنم ووراهم على الفقراء ومطرّعة لمزاة ،

وفي نفس الميلة بدا لهساحب القلمة بداء في أمر الامتناع والدفاع ، فدهما وليمه لأعيان والوجهاء ، وقال ، لن نتسكن من النّبات أمام قواه السلطان ، والن كانت قلعنا عقالس الفلت وشجارو العقاب ، فإنه يمدو من المثال احتياز حكم القضاء والقدر ، والوجب إذنا هو استبدال لثقارب بالنّباعد مع منك يمتقع بالعرة

<sup>(</sup>١) يمنى حين أشرقت الشمس وبدَّد النوَّر الطلام .

اللبية وفي الحال احتار وسولا صادق ظهمة وأرباء إلى الأمير همبارر لنس أرتشرة – وكانت بينهما صداقة وطيدة بحكم الجوار ويدالي المؤر – كي يصح وسيفاً ، وكي يلتقط شوك هذا الجزّن – الذي بلغت ألام القلب والروح – بمنظمة الأطافات من قدم رصان المؤسطر ، ويلتمس العفو من حضرة الملك لذت لم ترتكبه ،

فعرص الأمير مبارز الدين انقصية على استطان ، فهدت أساير المدور على جينه المبارث ، وقال : إنَّ ما يرضه لابد وأن يكون موافقاً لنا ، فأبلغ الأمير مبارر المدين الرَّسول بحصول المقصود ، فأرسل إلى وكيوفاره قائلاً : وإن الرأي أنّ يُعرِغ الرح من العكر ، ويحمل ذاته الإدعال لأحكام ملك الزمان ، ويعرع من قلمه العملق بالقلمة ، وينشذ من الأن الملحة وبلاد في لفلزاً المبارك العملك

فتما عاد طرسول تستم و كبرفاره تستم الربيع ، وأرسل وسولا درب اللسان بلى حصرة السلطان كي يسلم مكنوبا منتشدلا على ما سمعه ملك العالمي وهو ... كانت هذه الصحرة المصدوة المصداة منذ درب او و قصوتهم <sup>(1)</sup> وعهد الإسكسر وفيسر موطا لاباء هذا المعلول الدائيل وأحداده ، وحسرة على أحساكه وأشداده ، ومم يواحج أي ملك موفى حربها ، دائب لان خلاق الكورات لم يشمى على الأرض مساء دشها ، وقد رودت من المذخال والمناح بديا يكفي إلى يوم فحساب ، خير كان حين القبت بطفرة من يحيد على المفعة انتصورة اعتوزني قدوني أن الأعصاء لاب وتمكنتني غشاوة في نور البحسر، واستبدأ المنصف بالقرى او يفد هذا موقع بالرابات الحقادة في العالم مهلكة وضياع ، والوجب مبحث عن مقر ومعر مي (1) من طرف الغرب المدان ظل شمس الملوك ، فإن شملت العاطمة الموكية ، وكان أي مع بوال الأمن ١٠٧ على حياتي/ – كسرة خبير من ممالت السلطان ، فسوف يكون ذلك عباية التلطف مع المعلوك ونهاية الحاب على الحادم

فاستحسن المليك قوله ، وقال ؛ لو كان بالإمكان تدعيم أركان بيّة الهندقة عنده بأوناد القرابة لوجب أن يتم ذلك بأسرع ما يمكن (<sup>11</sup> حتى توداد لقته . فلما سمع وكيرفارده هذا أتى يحريفه من خراك النساء لتدخل في زمره من ينزمن الحرم الملكي (وتتقلم في سلك معهرات الحريم السلطاني الميمون وفق أمر الشريمة الحمكية) (<sup>77</sup>).

وبلذلك التأمت الأمور ، وكُتُب منشور بإمارة اأقشهر قونية، ومكيّة عدد م المقري وأرس إلى (كيرفارد)

ومي اليوم التالي بزل من أوج القامة إلى حصيص حيمة السلطات و كانت تسامت رجوس – وأحد في إلياد الأحماد ، فلحماد السلطات الي القامة فاتحه بيانغ في تكريمه واحترامه ، وانتصل و كارواردة حضور السلطات إلى القامة فاتحه بالمظلة والراية صويها ، وبادر أهلها باستثباله بانثار والدرام والدائير ، قلما صحيد إلى أهمى القلمة خلفة الهولير من بلزورع والعنيد من المسانع وما لا حصير له من المدائد الأماد والمحد له تعالى على يسر الفتح بيالارة لا الصحد لله الذي صدق وعده ١٩٦٩ ونصر عيده ، وأمر بأن يكى هناك على تلك المشخور الصندة سور ، تم منه ذلك الموضع شرف القسمي باسمه والتلف بالميه .

<sup>(</sup>١) قارن أ . ع ، ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢) زيادة س أ . غ د أيسا .

<sup>(</sup>٣) سورة الزّمر ٧٤ .

حین فرغ السطان من عماره الملاکیة نمی عنان لقح صوب واقطالیه ، رونی اطفیق قرم بصره علی قلمة «الاره ، وکانت قد پُست وسط سهی فرق حجر صغیری ضدم ، روجانیها بحری نهر نو لون سماوی وعزم فشی کنیم انشل ، ومن اعلاها کان علی حرسها الدینوا ظهرهم لفریه ، ماسساه (۱۰ ، رمن آسفیها کان دجیل قاف بهدواشد انخفاشا من المیمان ، المیمان من السماه (۱۰ ،

وكان أخو اكبرفاره؛ قد أعرض كشحا عن الدلّات الدنيويّة ، وعجّنَبها وختار سلوك التبقُل<sup>۲۷</sup> وف**ش**ل ليس الصّوف الخشن على الحرير الأطلس .

مأمر السلطان أميراً من أمراء للدولة بأن يسترمع فرقة من المساكر المصورة إلى قلعة «الارد» ويقول محاكم قلك السقمة إن أحداث – وهو الممروف بالكفاءة والشماعة - لهم يستطع إلمائة قلعة «اكبروروم» بعيمة عن أياديا » معد شهر معيى ، وأعلي القبل أن القشمت والمحر المائتين عن محسار سيمعني بأحلاث ، وأنت رجل عاقل قد ركيك المهم أمن جفاء الأيم ا ومن ثم فإن "تتهاج حدثة المشاكمة يناسب حالث ، فإن معكمت طبق القدار مضمنا قمن أشوك وسلمت للشائكة لمشائكة اليشرات للأمر والمقاصد ، أما رق هممت بمخالفة أسكامتا ، فل غذ شوك هذا العلاف إلا في عين جهيك .

وما إن أبلع برسانة السلطان حتّى هاجمه في بمحال مرض ؛اتقولنج؛ لما عتراه من هيهة السّلطلة وما غلب عليه من فزع وجرع ، وأسم حساب العمر والرّوح

<sup>(</sup>۱) قارت أ ع ، ص ۲۶۹ .

<sup>(</sup>٢) هي لأصل . تنبل يعني كسون ، والتصحيح من أع ، أيضا

إلى فدلك(٢) وومالك(٢)، فصحق وحهاء لقلمة من هول الحادث، وسلموها ١٠٤ رعبا أو رهبا . وهكذا دخل ذلك الموضع ممجرد / رسالة ودون إعمال سيف أو

حسام في عداد غيره من بلاد المملكة وقلاعها . ولما يلغ غير الفتح القاني سمع المليث أقام الاحتفالات العامة ، وأقرخ دهم من فكرة العرب ، وتسرب الخمسر على أوارا الراباة والمناج ، فلمنا شارف وأعقالية ، حسراً الأمراء كافة بالمغلع واشكريم، وأذن لهم بلاممواف إلى مششى والمسيف، والطان هو مع خواصة لقضاء العيش في الأعمارة ،

. . .

 <sup>(</sup>١) بعلها تضمين من قول البه تعالى في سورة المعارج : ١٤٤ : ١٤٠٠شعة أبصارهم ترفقهم ذلة : ذلك اليوم مذي كانور يوعدوناه .

<sup>(</sup>٣) مالك : خازن جهتم ،

## ذكر عمارة سور قونية وسيواس وتوزيعها<!) على أمراء الدولة في سنة ثماني عشرة وستماية

ذات يوم ، بسى ملك المشرو<sup>(77</sup> بوجهه لسّبيد على الفدك اللاورودي فأخد السلطان يتجوّل متر،. صحاري ، قولينه ورياضها مع أمراء اسوان والفادة، وفيجاً تُقتى بطره هرب المدينة مواها مدينة قد روالت بهما فيها من بشر وعناع، بلغت مساحتها مسيرة يوم ، قد عُرست في هولها وعرضها المروعات والأخبار المقمرة (شعر) :

ينبع ماؤها من نهر الفرات ، يمر ريحها على ماء الحياة

سارع النَّاس من كل بلد وإقليم ، واستوطنوا تلك المدينة الوادعة الهيبة

هي ليست بمدينة ، بل عالم بأسره ، هي بحر عميق ، عير أنها سُمُيت مدينة .

تكمها وكالقمل عُرَّي متله من الخلل، قد عُطلت من عُمل السُور ، قال السفال كراء الله الشهرة معطلة من السفان لأخراء الدولة : من الحمال الملغ قرك مثل هذه ما يا يه الشهرة معطلة من احمال المسروح المسروح كالمرابق الفائدة الخلقة ، والل كانت الدوليا ، المسيم عُمَّن يُقْسِمْ بالدُعان منه معلم من المسلم على المسلم الله على النهوم بالمسلم المسلم ا

- يأتي الزمان بآلاف الصور ، ولم يكن ، أي منها موجودا في مرآة تصوّرها

 <sup>(</sup>۱) في الأصل ( ربع أن يعني ربعها ، والتصحيح من أع ، ۲۵۲
 (۲) بريد به الشمس

ورأيًا متصوف إلى أن يُقام سور حول هذه المدينة وهسيواس، ، كي لا تؤثر فيها فأس دواهي الدَّهر المتقلب ، وينجاب عنها نقاب أحقاد الأحقاب .

ثم إنه أمر واحضار المعماريين والرساسين الحافقين ، وركب مع الأحراء وطاف حول اللبنية ، لكل يحدد بالرسم مواضع المبروج والأميان(10 واليؤابات . ثم أمر وأب الخدامات المساطناني بأن نظم من الحسسب مخاص أربع ويالات مع بمعم الأمراع والأبلدن ، وقسم البنائي على أمراه البنائد - كل على حدة – وأمر بالإسراع في الأمر واغتنام الفرصة ، وأرسأ أمرا بقضة المخنى أمير الحس ومبيوس ، الكي يعنى بدوره – يعد الحصول على موافقة الملوك والأمراء في المدافقة الملوك والمسواري ،

وبدئ في وضع أساس السور بكل من وقريبة، واسيوس، ، ويواصل العمل ليلا ونهمارا على وضع أساس السور بكل من وقريبة، واسيوس، ، ويواصل العمل ليلا ونهمارا الأضاوة في سبيل تقرية القواءة ويطالاء بأيدان وتشيية البروح ، لما كان ينهم من عصية وحسد وبعد الإنتام أباء لم السلطان ، فركب وصاف على ينقل اليه بعين الاعتبار ؛ وشهر بالرئاسا والاعتباط ، لم أمر بائن ينقل المساهبة من المأهب على العجبر ، لكي ينقل المساهبة من مرابط على العجبر ، لكي ينقل المساهبة من المربط ورسم الرئاس المهاهبة مساهبة من المربط الكن ورسم في الدنيا لأجهال عديدة ، في آلماء وعلله الإطلاع والأسس .

<sup>- - -</sup>

<sup>(</sup>١) كند في الأصل ، يبان ، رئيسه يريد بها أأسور

## ذكر ورود محيى الدين ابن الجوزي من حضرة الخلافة بر سالة ، و استنجاد العساكر وندب بهاء الدين قتلوجه لذلك

A انتهت عمارة قونية وبية استطال عنان عومه صوب فليصبرية لفقط.
الجوريمة قد أوشك عني بلوغها عناملار استة من حضرة المخافظة ، قار أسلطان
الجوريمة قد أوشك عني بلوغها عناملار استة من حضرة المخافظة ، قار السلطان
بأن يقتمة ضيوف المقرف المسلطاني حتى وسيوس، عمومة لاستقبله وأن يدلوا
جهدهم في توقير حاليه وما أن بعد بأول لقواط والانا حتى عشد المستطان
لاستقسمه بالمظلة وأطلول ، وهو في زيفة غسده عليها أروح الموث لسابقين .
وبعد المثالثة المهداء أن العربي يسلام أمير المؤسن والاطاف المسلطان وشادت من المنافظة المبلطان وخافذ فلا المستطان المسلطان وشادت المسلطان وشادت المسلطان والمدادات المسلطان والمدادات المسلطان وشادت المسلطان وشادت المسلطان وشادت المسلطان والمدادات المسلطان وشادت المسلطان وشادت المسلطان والمدادات المسلطان وطادت المسلطان والمدادات المسلطان والمدادات المسلطان والمدادات المسلطان وحدد المسلطان المسلطان والمدادات المسلطان والمدادات المسلطان والمدادات المسلطان والمدادات المسلطان المسلطان والمدادات المسلطان المسلطان والمدادات المسلطان المسلطان والمدادات المسلطان المسلطا

وفي الموم التنافي احين دفع راضة القدر الإلهي يمقتصى قوله تعالى فرائشس والقصر والجوم مسترات بأمريك<sup>11</sup> برج الأسد غت تمكن ملك الشجوم بالشواة و يوكب السلطان دو العرش المازوري<sup>12</sup> على محصات لاحصر الذي يسابق الرابح<sup>11</sup> ، كان دون مالك الرقاب قد رأن ورينة جمائها أشبه ما تكون يروسة أهل القروس ، وقد صطلح "ماراد الكيار عن يعن ويسار ، ويأخرت المهمية ويؤكن تلامة ، وأحد احجال منين قيمر يردنه بيد نرسار ، وولا دون المهمية وولان تلامة ، وأحد احجال منين قيمر يردنه بيد نرسار . ١٠٠٧ المهمية وولان تلامة والموادة البيدة ليسرى عني سيل الإماز والتكرم ،

<sup>(</sup>١) سورة لأعراف د ١٤٥ .

 <sup>(</sup>٢) يعني الشمس .
 (٣) قارن أ . ع ص ٢٥٧ ، والأصل مصطرب لندية في هذا موضع .

ومد تناول الطعام ويدين الرقع بالوضع طلب محيى طنين معطوة ، ثم يدًا الكلام محمد المدري وصلى على روضة المصطفى ودعا محصرة الإسداد والمحمد الشريع والمحمد الشريع والمحمد والمحمد وألما ويقول إن حين المتأثر ما إن أن أسر مؤمس بصد ساور مشاه حتى المستحد وقول إن حين المتأثرة ما إن فرغ من معاوية محمد حوار مشاه حتى المستحدة وقول واستحدث شركته ، وقد ما إلينا أنهم يقصدون هذه لحدود ، فتو أن المالان مم ألقى قارس من بلاد الروم إلى هذه التخوم برسم البحدة ، احتياطا المعاوناة ، يتم المنافزة على المعاوناة ، يتم معاوناة ، يتم المنافزة على المساوناة ، يتم المنافزة على المساوناة ، يتم المنافزة على المساوناة ، يتم المنافزة على المساونات على المساونات على المساونات المساونات

وتوجه السلطان – بهيهة ووقار – إلى قصر الخلوة ، فاستدعى الأمراة الكبار ، وقال : كان اعتقادنا في يُعد طور أمير المؤمنين ودرايعه أكبر من هذا ، وقا لا تخوز متدالة سيش كسيس المعرم لدولة حديدة وحظ فني . دهو جيش فند هاج وسح ١٠٨ كيمو من النار- إلا بالمدارة ، ولعن الأصوب أن يشير أمير المؤمنين ابأن يتحمّم من كان يقليم رسول بالتحف والهديا في موضع معنى فيتقود جميعا كالمحوم في مرح المسادة ، ويضعقون في صحية رسول أمير المؤمنين إلى حضوة الحال ان ويعتدون إليه بأن سلاهين المساد في قدموا ألي حضرته بالخدم الحل بلادهم الاصفراب ، ويُصهرون الطّاعة ، ومن ثم تحتمر الأراء والتّدابير وفق ما تقتضيه لمصلحة<sup>(11)</sup> ، ويوضع للمصالحة بناء محكم وقاعدة راسحة .

عبر أسا لو أبلغنا هذه المقدّمات للمسامع الشريقة لأمير المؤتنيق قبل إرسان المتجدة فسوف يحمدهما على المجرّ والضعف ، ويضن أمنا ضنقًا بالإنجاد للأجناد . فإن كاموا قد عمبوا ألفي قارس قلرس خمسة آلاف ، فيستصحبود بذلك موانيد سنة وحدة .

وفي الحال صدرت الأوسر بهداء ملهمة وشميض العساكر لنصوت ولي ملطبة، بحيث يكون مسيرهم صوب دار السلام بقبادة مدت الأمراء دبههاء النبين قفلدهمه وفي اليوم الشالي استدعى السلعبال الرسول بدئرهة ، وأهاد عميي مسامعه الحكية كما حرب ، ووسعة في بهالاصبرات ، فلما لمتو يستمي بالمدين بمشرق الإنت أرسل الحرائة في إثره بحسين ألف مستعاني ، والله قوب تصيى ، وحبسة بعن سرمة السير ، وعشرة عبول ، وتحسن عامات من الزوم ، وعشرين ألف

دامما انصرف لم يعض شهر واحد - بل أتن حتى لحق الجيش بأسره بمعطية الخروسة ، ويقوا يتتظرون قدوم تركية استطابية - هسرح مسلطان المرية ١٩٠٩ بصحبة دفحهير داهدن الترجمان ابن كافي مطبقة مع سيارزين والجنائب والحراس وحوان مسلاح وكميات هائلة من لمرة وتراود

وكان الأمير بهاء الدين قد عجهيّز وأعدّ أسباب السفر ، فلمها وصل خهير لمبن مع مزّية وأبلع لأمر ، عين ميمنة وليسرة والمقدّمة وسندّة ومقادة ورؤسه

<sup>(</sup>۱) قرب أح ، ص ۲۹۰

العشائر وبيِّنهم ، وانطلقوا بنظام لم يشهد أحد له نظيرا .

وحمين رأى ملوك الديار من وحرتيسرته و د مده ود مباردين ه ووالموصوع تلك استظمة ، عظم قدر السلطان في قلوبهم ، فأعدلوا في تقديم أنواع المهدية والفنيةافات . وكان الأمير بهماء الدين يعامغ يدوره في احترام للموك وإكرامهم ، كما يوصل لإيهم من تشارف انسلطان ويساملة ورسائله التصبيب الأوفى .

ظلماً وصل إلى الموصل احتجره بدر الدين لولو ثلاثة أيام ، وقتم به خلال إقامته من الخدمات ما لا يسمح المقام لوصفه ، وفي اليوم الرابع أعداء الأمير يهاه الدين إلى حضرته ، فأقام احتفالاً شده للخامته وروعته بدر الدين لولو – برعم ماعرف عنه من علق طهمة - فأتنى على السنطان اباء عاطراً لوقال : قد يستدل على ما فلسلمان من كمال الحلال ورتماع ذروة المتسائل والحصال بعنى على ما فلسلمان التجماع (17).

ثم إنه كتب رسالة إلى الملك مظفر الدين (٢٠ أن حيثا ماتلا يتقدم من قبل السعطان لنجدة عتب أو من قبل السعطان لنجيت هذا الجيش هناك فسيتكدد الدينوا العزيق المكان في مودوا الدينوا العزيق الكلي مودوا المكان العزيق الكلي مودوا مسرعين من حيث أنوا . وقد أعد ملتك مظفر الدين الأوال (٣٠ وإنقلدمات وتها) بنفسه للاستقبال ، فلما أولى العجبش وقائده على هذا المحو استصوب رأي يسر الدين وعيل مدان وعيا الجون سن الجون سن

<sup>(</sup>١) ربادة من أ . ع ، ص ٢٩٢ ، وتبدو هذه مصفرة – لتي أهملت في الأصل – صريرية كتي يتم معنى البصلة المائية عليها مباشر. (٢) يرد به ملك مظفر المدن كركوري مساحب إيرا (٢) عربه ، وهي حصم كزل أي لكن الذي يعرف لفيد

١١٠ - الدَّيوان ببقاء الجيش هناك إلي أن يصل صيوف الشرف ، فليحتجز / لملك مطفّر الدين عساكر الروم هناك بطريقة تتصمّن الليّاقة والتّكريم .

كانت السماحة عند المثث مظفّر الدين صبيعة والسحاء عريزة ، فلم يترك شاردة ولا واردة . وبعد بضعة أيّام جاء أحد كبار الأمراء من الدّيوان العزيز لإعدر الأمير بهاء الذين ، فذهب عند الأمير مظفّر الدين ، وأتى بصحبته إلى الأمير بهاء الدين ، وسلَّمه رسالة الدِّيوان العزيز مع سلام لعتبة المقدَّسة ، فوضع الأمير بهاء الدين رأسه في الحال على الأرص ، ثم وضع الرسالةعلى مفرق رأسه ، وكان قد كتب في الرسالة ؛ كانت الأنباء قد تواردت من قبل بأنَّ جيش المفول حين فرع م أمر حواررمشاه انطلق إلى هذه لنَّاحية ، وكنَّا قد استنجدنا بانسلطان احتياطا أم الآد فنحن سنمع أن رأيهم قد تخول عن تنك الفكرة ، فسمح بالانصراف لملوك الأطرف الدين كانوا قد قدموا من محتلف الأرجاء ، فيتعين على الأمير بهاء الدين العودة بجيشه بسلام .

وجيء يحمسين ألف ديتار حليفي وماثة حمل وماثة حصان ومحمسين معلا وعشرة آلاف رأس من الغنم ، وثلاثمائة حلعة ومائتي بعل محمَّنة بأنو ع لمأكولات ومحلوي برسم النَّزل . هدعا الأمير بهاء الدين للحليمة وأثني على ما قدُّم من صدقة وإنعام ، ووضع جبينه على الأرض ، وأعطى ضيوف لشرف خلعا سلطانية ، وسجَّل ذلك كنه ودوَّله ، لم قام بتوزيعه على الجيش . وأمر بأن يركب الجيش بأسره بكامل سلاحه وعتاده من العدة ، وأن يعرضو أواع لتتجاعة والشهامة واللعب بالرمح ورمى السهام وستحدام لأنشوحة والوهق

وفي اليوم التاني انتظم الجند ثم ركبوا ، وبس لأمراء الحلع ، فدما عهرت 1

مواكب يغذاد وإرس<sup>(1)</sup> ولى الأمراء وحوههم – وقد ارتدوا النغلع – صبوت دار السكام ، وبرلوا من فرق خيولهم ، ووضعوا رؤوسهم على الأرس ، ورفع قادة رادر ق اميراهم بالذعاء لأمير لللومنين والثناء على ملك العالم .

ظاما شاهد رسل أمير المؤومين ولملك مطفر الدين ذلك التوضيع وأوا حشود الدسكر ومهارة الفرسان واستغراقهم اشام في للأهب واسلاح قالوا . إن سلطان نجيده (\*\*) هذه الرفار وهذه المنفصة إن قصد بنفسة مُلكا فحن دا الذي ينجو من يأسه وسعويه ، وإثنور ثناء جزيلا عنى الأمير بهناء الذين وحشوده ، وودع كلّ منهم الآسر ، في الطلقوا أيسن صوب الربع ،

وحين وصنوه ملطية ودخل الأمير بهاء الدين بيته أثام وليهمة كدوى ، ثم أمر بالاختيار ، وأرسل أحد كبار والحراء في صحة ربة السلطنة ، كما أرسل نائه بإى الحصرة السلطانية واعتذر عن نفسه ، ثم ما لبث أنّ أسرع بعد شهر إلى الذّبوت ، ونال شرف تقبيل اليد .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) مده يعني بدلت قدوم رسول العلمية ولملث مظفر الدين ومن بوافقهما من كبار الأمراد تنسيق جيش البروم قبل مفادرته .
 (٢) قارأ أ . ح ص ١٢٤ .

# ذكر أخذ السلطان الأمراء الكبار في قيصرية وإنزال العقوبة بهم

لما القضات مدا على دوية السطان علاه المدن كيفياد وسلطانه ، واستقرّ على صرف الدمة وتال الإخراق ، مسلك الأمراة الكيار كالأمير دميس لهدين آيه چانس آيه .
چانس گيره و فزين الدين بشارة أمير آخور، و د ميارز الدين بهرامشاه أمير اطها ، والمن الحقر والأشر بحكم ما أنهم من سبب العلم من سبب العلم والمين الحروة وكراة الأكياع والأشياء ، وأفخاو بهدارسرة على السلسان المسحولة من مائستكم ، ويقع بهم الحداء أن القداد الترتيات في مطبق السطان أن عدد المتحدد الترتيات في مطبق السطان أن المحادد الترتيات في مطبق السطان أن المحادد الترتيات في مطبق السطان أن المحادد الترتيات في مطبق السطان المحاد المحادث والحداث كما كان للأمير دميا الدوية المحدد المحادث والحداث كما كان للأمير مراما استقد والحداث كما المحادث وحيى كان يراك حصرة السطان منهما إلى مزاله لم يكون وحيل كان يراك حمدة السطان منهما إلى مزاله المحدد المحادد المحادد المحادث المحادات المحادات المحادث المسلطان .

كست الأحقاد والعثمانان قد طلت تتراكم من قبل ذلك في القلب لمبارك المسطان ، وصل عنى مداراتهم لأن متهار الفرصة لم يتسرّ ، لكنه كان ينصق هي بعض الأوقات في امحوت مكتمان مسمومة ، وكان كافرو المتممة من ملقرّس محصرة الملطان – يبدعون أسراره بالسرف بالأمراء (١٦ ، وكانوا بدورهم يسمكون طرق التطاق الخصية بقصد حصد فرع طرق التطاق الخصية بقصد حصد فرع

<sup>(</sup>١) قارن أ . ع ، ص ٢٦٥ .

السلطمة ، وكانو يواعون الحيطة وسحذر .

غير أهم التفتوا سوياً قات البلة في نهاية جلسة شروا فهها الحمر أن يوخيوا الذعوة في السلطان من الغد لفسياقة بيب لأمير سيف الدين آينه لم يضعوا من قدم قلد قيد لقيلا ، ويأنون به وكي فرينونه ، دوجوه في الخيلوحسارة ويجسوه على معرض . فيفرج أحد الملمات و كان موضع سرّهم و وقد ينغ السكر عنه غينه من ذلك بالحسن إن وفيم السي بين تا صيف النعن بن حيث بازا ويأثم وكمينوس ، وكان كلاحم معرف المسر بيناؤله فاتي النيس معرف المسر بيناؤله فاتي النيس المعرف المن بين من المنافق التي النيس المعرف المنافق المنافقة المنافق المنافقة المن

وهناك أمر – كمقدّمة أولية لهنم بنيان وجود الأمراء – بأن يُعبرب فتصم الدين القروبي، أمير العجاب حصين ضربة بالقدرع على باب الديوان إد كيف يسمح الأبياع الأمراء وحوضيهم بدخول عذيوان بمسلاحهم وعنادهم والتعليمات هي أنه لا يُسمح بعد اليوم بالمك لكلّ أمير إلا إن كان أميراً عَن يلسون والجرموق. (٢)، وستمرّ علد القاعة ، فيذا اجبال فسيحا أمام مكر

<sup>(</sup>۱) يشدو في قود تداس : ﴿ إِنَّ أَسْرِجَه الذينَ كَمَرُوا لَنِي الذِنْ رِدَّ هُمَّ فِي سَدَّرٍ ﴾ (رارة الدولة : ٢٠ ). (سررة الدولة : ٢٠ ). (٢) مرموزاه (معربية وجردولة)، وهو ما لهنس فوق الدفل ، ولذ أشتها الطقائمات. في كانه بسيح الأطلق . مسروزاها مكد فول تعرب ، الفراء . ١٠ .

#### السلطان ومكيدته .

ودتر السلطان أمرا مع اكستيوس و وسيف الدين ابن حقه باره و واسارد الدين عجسي أمير الجائدار ( ) وهو أن الأمراء حين يدخلون دار المحكم في اليوم الغلابي على عادقهم ، يأمط الأكسيوس في الطواف خفية وهو مسلح ويرققته أعراء فيق سور حليقة المسلطان ، ويبسر غلسان الغامر صلاح فيقصوت ملارمين لاعني الرسم المألوق بهدأة القصرا ( ) وفقا للنظام الميتم في الحراسة ، يعلق محجاب باب القصير بإحكام بعد دخون الأمراء ، ولا يسمحون لأي محمول بالدُنمول أو الغروة على باب قامة الاحتفالات بالمائة واستاد ، فيقون النص على كل أمور يقصد التوجة إلى بيته عي اعقاب السكر ، ويصدومه هي بعض البوت ، ويتطون إلى أن يصدر أمر بشأتهم .

طعما حق اليوم الموهود ، ثم تنفيذ ما الكفوا عليه ، وسن الأمير و سيف ١٤ المدن جاشي كلير ؟ عبره رفضا في لانصرف ، آ فقدم و سرر الدس عيسيرة ١٩ المدن وقالوا الحكم هو أن يدخل الأمير هد الميت فأحاب الايدان همات خطأما قالوا ، الى هو الصواب فألقى قنسوته في الحال عنى الأوصر وقال من يوم أن قال المسلطان في العديقة بأن الأحجار المجوز ينجي أن تألم وتأمر من هذا الخدر ، وبو تأتي كنت قد مكتبه أشجار عملة فالخدر ، وبو تأتي كنت قد نذا كند إلى المحدول إلىوم ، قد وضيب

(٢) ريادة من أ . ع ص ٢٦٧

 <sup>(</sup>١) مرة الجاندية أمير جاندار: وموضوعها أن صاحبها يستأدن على دحول لأمر م
 للخدهة ويبحر أمامهم إلى مديوان ( (صبح الأعلمي ٤ - ٢)
 ١٠٠ - ١ - ١٠٠ - ١٠٠٠

بالقنصاء ، (بينت) ،

انتزعت القلب من الحسد والروح والمال والولد ،

ورضيت بما هو أسوأ من الموت .

لم حرج زين الدين بضارة وأمير أخوره (١٠) و قاحدوه بدوره في بيت تحره وقبلوا نعس الشرع مع بهده الدين قشارها ، ثم نهص أمير المحلس مشاخرا عنهم جميعا ، فأسجر على ملوك فدك ألطبري ، فمناً أخدر جميعا ، حدد دبي حقد بازه إلى حصيرة السلطان وقبل الرسمند السنطان ، لقد رخ غسبال السلطان والأمير بالأمراء – الدين كانوا قد جنسوا المحصدة ) – مي السجن لم فتحوا بس قصر السلطة ، ودهب الرأس إلى بيوت الأمرء ، وسخوا ما يملكون من متاع ورية ، وفقدها كل ليونات بالعائم ، واحتاره من الاكليس من أعاروا عمى

هم يقرّ لسنطان قرار من فرط ما تملكه من ضبق بخده دخانشي كبره ،
فأرس إليه مجد فدين إسماعها و الي قصيره بسأله ما الناعث على ما كنت
١ تبديه من تبيخ وغكلم ؟ أجاب يقوله أنا رئيتك أنت وأحداد / على كنفي وفي
أحضابي آلهم المهرة ، وقصمت شمري الطويل يعته لنسوة الرّوم من أخلكما
برعيف من الخبر لسدّ الرمق (٢٠) ، وقدمته نكي تأكله أنت وأحدوك ، وأثبت
مجسسة أبيت الظاهر من الرّوم إلى در لإسلام ، وتشنئلت من محمس عبي
حداف ري الأمراء ولواير ، وم يكن لأحد من عاليت أبيث مواتي في مقدمة،

 <sup>(</sup>۱) رسیم قیما سبق ، ص ۵۱ هامش ۱.
 (۲) رسیم پیوسته کري ، وهي هي لأصل ر بي ، بالباء عقمة ، ولا معنی له ،

وتصميح من الراع ص ٢٦٩ ،

هو، كان فشت تتماور ، همهو مسكّ على هذا ، وكانت تقني كاملة في الدمه، والميشق الدي كنت قد مطقت به يوم السجر ، أنا من لا سميل للمسلمان إلى العقور على تعلوك مشقق مثله ، فإن عجر عنه فنن ينقمه المدم ، (بهت) ؛

تتقرعنَ على لسنّ من ندم إذا لذكّرتُ يوماً بعصُ أخلاقي

قلما أبلغوا هذه الكلمات الرقيقة لمسمع السلطان نضاعت ما في قبه من فسوة وعطة<sup>(1)</sup> ، وأمر بأن يحمدوه إلى أحد الأبرج بي مصلوا رأسه عن جسده . أما وبن الدين بشارئة فجمدوه في بيت وأعلقوا عبه المباب حتى أعد يمدناني بأعصائه من فرط الجموع وأرسل أمير انجلس مع دووزية الخام إلى قلمة درسدوه ، وأجلس بهاه الدين قتلوجه فوق مثل بعير سرح قدّفع به إلى وتوقات ه وهو يكي ويتحب .

وحين أخبرت الأمور مستدعى السلطان لأمراء الدين كناو، قد قامو، على إنماديها ، فدخل عليه وكمبيوس؛ وأمير وحائداري وإحوته ، ومتعوا بين ينيه ، فأحسيهم حمينا في مجس الأمن ، وأمر في تلك النيلة بأن يعهد بمنصب إمارة الأمر ء<sup>77</sup> إلى كمينوس عوصاً من فسيف اندين تهمه،

وفي اليوم أنذالي أنجه السلطان – على خلاف الممهود – الى الهذان تصحبه ١٩٦١ الطّبول والعدم واليوق ولمُظلّة / ، وترّه مدة – بكنّ جلال ووقار – في صحر،ء الشهد ، وظلّ بركض بحصائه حتى صلاة المفرس ، ويلعب بالكرة .

وفي تلك الألدو رأى السلطان أن الأمير اكمال الدين كاميار، وا ظهير

<sup>(</sup>١) قارت أ.ع ، أيضا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل بكاربكي . هي كنمة تركية ، وتسي أمير الأمراء

اسين متصور ابن الكافي، والرجهان و و شعص طدين وقد قصر حراسات و وكامرا من أواصط الأمراه يتخافون فيما بيهم ، فقال ألم بأن لهما المغر ا الاختباء أن يخرجوا ربح المفتون في راوسهم ؟ وأمر أمير العمل بطره الثلاثة جميعا من المينان بالصوليات وبأن يعرض ما في يوبهم من عداج وربة لغفرا ، وأن يُعرف من يلاد الربيء خنواوا واخريت ، فرحب يهم مدكها ، فتلقى من والملك والمراح منتين ، فاهم المعموم عادوا إلى يلاد الربع بالمضاعة ، لكنهم طلابا على حالهم من اللة والخذلان فقد يدد كان ما كان لذى 3 كمال الدين

ودات يهم خرج السلطان وهو في وعالاية إني نصيد ، فركب كسان الدين في خدمته ، فركب كسان الدين في خدمته ، فركب كسان الدين في خدمته ، وعند الرجوع وأكناه الصمود إلى القلمة سقط حصانه عبى طوره وسهى إلى مدينة وسمان طبح المناوسة السلطان سأل حصانه من هذا ؟ فتنسم «دور لسين اس هدي إذا علام الحين و كان مناه الساس ، قال المنطقات علام من مناه الساس ، قال المنطقات علم مناه المناه المناه

قدم يجب السلطان حيقاك ، ولمّـــا نزل استدعى « كمال الدين كامياره . ١١٧ ومنحه تشريفا حاصا ، وألّف ديتر أحمر وخمسة من اسمال غير المسرحة ١١٠ قارد أ . ع ، ص ٢٧٧ . وعشرة من العجول المسرجة الملجمة و عصمة علمهان . وأمر الأمراه بأن يحطوه من أموالهم ، وأنسم عليه فأقطعه ولاية وزره ، وكان بها في دنك الوقت مائة ألف من 1 لحاصة وستؤن من مماليك العواشي <sup>(17</sup>)

لمرجع إلى ما كنّا بصدده ؛ حين قدم السلطان من الميدان إلى الإيوان أمر بإبران المقوبة بكل حواشي الأمراء المقتونين وغدمانهم ومن كانوا على صنة بهم، [وأعطى خاتمه الابر حقّه بازه لتوقيع دنك الحكم ، بحيث إذ حلَّ للين يقضى عبيهم جميعا ولا يبقى على أحد سهمآ(١) . فركب اكمنيتوس، في الحال مع غلام وركابّي وجاء إلى الدّيوان ، وطلب انثول بين يدي السمطان ، ثمَّ إِنَّه دخل ووضع وأسه على الأرص وقال اليوم ، حين دهب هذا المملوك من قصر السطة إلى منزله كان يحيط بي حشد هائل من أتباعى وحدمي ودوى الصَّلة بي ، أما الآن فقد بقي من أولفك جميعًا علام واحد وركاني [وتصرق الباقود مرعجين (٢) ، قال السلطان وما لسّب ؟ أجاب ألم يُؤدن لسيف الدين لنَّائب بالقبصاء على ذوي الصنة بالأمراء وعدمانهم ؟ ، إنَّ الناس حين سمعوا دلث استبدّ بهم القبوط، وقاتوا لو صدر منك دسب يستوجب لعقوبة عمد فسنوف بعامل بحن نفس المعاملة، فينحسن أن بقوم بتدارك الأمر قبل حلول لواقعة. قال السلطان: الحقّ ما قالوه. وأعطى منديل الأمان بحيث يبهل ذمك الحكم.

ولماً كان استطان قد فرغ س جهة قتل لأمواء<sup>(۱۲)</sup> ، وامتلأ وعاء احزائل بالنّقود والجواهر ، شرع في فتح البلاد والقلاع المتاخمة لحدود ممالكه .

(٣) قارن أ ـ ع ، ص٢٧٤

 <sup>(</sup>١) قارد أ ع ، ص ٢٧٣ ، والنص في الأصل هي هذا الموضيع غير واصح
 (٢) ريادة من أ ع ، أيضا .

### في أيام السلطان وعلاء الدين كيقباد،

عرض أصحاب الأعبار على حضرة العاقل أن نلك اصمعود، صاحب دائدة قد الحرف برأمه عن ربقة الولاء للسطان ، واستنصر بالملك و الكامل، و وجعل الخطرة والسكة بهسمه ، فاستيد النخب لهم، بالساهدن وأسر بأن بتوخه قادة حدود الروم باسرها بكل معائد القدال وبأسرع ما يمكن إلى دملطية، ، هروسة ، ويترقود ما سوف يؤمرون .

فیحق البعت حصیما بدار الرافعة و ملطیئة ووصل لأمر تشفید ما یفی من مهاتم یطاق الأمیر فسارتر الدین جاولی) بموج من الأحداد صسوب و كاحته ه رهم من بین محالف وآمده – رههیئ الأسباب المصنبة الى فتحها ويتُحه لأمیر وآمد لدین كدمنبطس و بكوكمة من الخود الشهورین بأی وحمشكزات. و ذكروران ع ركلاهما تابع بدوره لحكم وآمده (1)

فيطلق الأمير مبارز النبي بالمساكر وآلات المحسار إلى 5 كاختمه وهست أحد الجابق المغربية بمحافاة الوكية . كعد عسب السي من الجابق أحدهما على بعين القلمة والآخر على يسارها . فلما علم لآمذي بالملك بعث برسالة استغالة عاجلة إلى الملك الأشرف ، الذي دفع بعر الدين بن البنر مع عشرا آلاف فارس من قبائل الأكراد والأعراب نحو 5 كاخته .

قلما أغير الأمير مياز الدين بأن الشاشين قادمون<sup>(۳)</sup> وقد عقدوا العوم همي (۱) في الأصل ، او : يعني هو ، والصحيح ما حدد يسأ ع ، ص ۲۷۵ ، آمد . (۲) مي الأصل : الله يعني هم ، والصحيح ما حدد يسأ ع ، أيمت أيند ، قادمون

151

القتال ، نصب جماعة على أعمال المجاليق ، واستعدّ بنفسه للقتال مع الأمراء والأجداد ، وقدم إلى الصّحراء في مواجهة الأعداء

وفي اليوم التأثير اتعلق العيشان للمواسهة ، ويحاء عند دال مدد قوامه سنة

لاف دوس من 8 آمدة فاختطوا بعضهم ببعض ، فأرس الأمير مبارز الدين جانبا

١٩٩ من / لجيش اللحوسة الي طريق القدمة ، ونطق بغضه مع خصصة من

الإخواج وهم من مؤوا بإلاه دافردخلاق وكنانو قد وصلوا لمتوهم من ولاية

وشكرىه – لمواجهة الضاميين ، فيادوهم الشاميون المهجوء عدة مراب لكهم قبوا

كانجبال الأوامي ، لم إلهم حملوا حملة ومحدة وقتلوا مقتلة عظيمة من جند

لعمر ، وأسروه ، عز المدين من السرة قائد المجيش ، ووخة الساتون مذعورين

جارى وحوجهم كل واحد إلى نسخة ولواء الأدبال

طلبًا حيء باس البدر إلى حيدة الأمير مارر الدين ، قابله يكن إعترام . تم رم سرع هي تلك العمية ( ) صوب القعة ممناً شاهد أهل القعة ما حدث يمع مواحهم الأسان على بسلموا القلة عاضماتهم الأمير سارز الدين وأوال بمصقل المقلف بالأسان لكي يسلموا القلة عاضماتهم الأمير سارز الدين وأوال بمصقل المقلف ما زاء عنى خوسفرهم من صما انطقة ، وألسم عين مشهد من صلحه بالقلمة قائلا : أنا جارئي وهذا هجيش له توقيق أمراء السلطان وحساكري ا عائلاً أنّ أهالي القلقة قد سارزا في طبيق الانقياد والإذهاد وأتهم سيسلمون المقلمة لمماليك السلطان ، قان يحلق بهم ضرو صفر أم كبر ، وسوف أحقق فهم كلّ رغية بدنونها من حضرة المسلمان ، وإن أوادوا الرسون بأسوانهم وأنعتهم قدن أمنعهم . قائر غرض منطان اهالم هو القلة قصب.

١١) كرمي : الحرارة . والحميا ، شدة الشيخ وحدَّته (المعجم الوسيط )

وحين سمج الأعيان هذه المعاني من لأمير مبارر الدين ، مادوا للصلاة فصاية . جماعة (() ، ثم صعدوا ، وإقرارا سناهج وعباقهم من القامة ، وأعذوا وكاحته: وهباؤها قم سلموها في اليوم التالي تماليك السلطان لكي يرفعوا عليها عدم ملك الدائد.

١٢ وصعد الأمير مبارز الدين ، فأقام حفلا ثلث اللينة بحوف القلعة ووصل ! اللين بالقهار في الطرب والسرور .

رفي اليوم لتألي صوف ا هر الدين بن البدر ، مع سائر الأسرى في صححة ماثة فارس إلى حضره الملبث ، ووقع القربر المدوان عن صورة ما حدث ومحارية الشاميس والتواضيم هم والأمرس عر الدين ، ونسية أماني القلمة . فاقتمت تعدم المساعى عدد السلطان بالرشاء اواقد في أوأرسل إليه خلمة ملكية مع ما لا حجر له من الأقلاف والإسلام . وقوض أمر حشائلة المثلة توجراستها إلى واحد من خواصرًا القدمان ، وفقع إليه وباللة حوالية لكي يحجمها إلى البطل .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قارن أ . ع ، ص ۲۸۱ .

#### ذكر فتح قلعة ، جمشكر اك ، على يد مماليك السلطان

انطاق الأمير و أسد الذين كندسطيل ه قائد حد منفية - وفق ولأمر المطاع بحمسة آلاف قارس وآلات الحصار صوب قامة وجمشكوالله ، فرأى منبخ أقد شنخت برأسها إلى السّماء ، وبها غار هو من صبح الله ، وأسقها عهر حرا لا يقم للنّان وإذا يوسب الفيل موضة ، وبن هذه الناسجة من لشهر مدينة أكثر منعة من القلاع الحصيبة بن هي أكثر إحكاما وصحامة من تقلاع إنه من موقع بهاب المقاب أن يحاق فوقه ، ويسو من المقال أن يعشر فيه مُلْتُقَا يمان من موقع بهاب المقاب أن يحاق فوقه ، ويسو من المقال أن يعشر فيه مُلْتُقَا لمراد الموحد والوعيد ههو المرد وولا فلنجهد قدر الإمكان نعله يتيسر بالتأليد المراسي

لم أبد أرسل إلههم وسولا ، لكي يفاعهم في أمر ةكاحدة بأنه لا محيد عن استوالهم بالقسر ، وبعلاك جدة حد الشام بالقهم ، وبنو عبههم التعليمات الوسمية المماذ فعما قترب الرسول من الفندة ألخلي عبه والل من حجاره الشال والسامية فأحد بناديهم قتلال الأمير ، يجب عليا أن غلتج طبئ الحرب ساما ألهم اواضعة لمرجوع ، فقال الأمير ، يجب عليا أن غلتج طبئ الحرب ساما ألهم الا المحقوب المحاجم ، أمم أمر فضعهو همزات وليس سجد لأمة فموس ، وشرعوا هي الرحم بأصد هالماة على سنولية ، وظوا من العلق إلى القسق منشقهم بضرب المنجيق والسام والكر ولطرة والتهي الأمر مودتهم في المنهام عاجري مضطرين ، وطبلة أسبوع الصدوا المان بالشهار في قال مستمراتها

(١) إضافة لابد منها لكي يستقيم السياق ، انطر أ ع ٢٨٣

ومي اليوم النامن بدا لهم أن يلقرو فوق العار بعشرة صنادين حديدية بها عشرة من المقاطنين ، لا يترك ضيفها لأحد منهم سبيلا حتى إلى التُمكرو<sup>(1)</sup> ، فبعملو بهما القريا تطلق منها السّهام ، فأخذوا برمومهم من سحاب القوس بوابل من لسّهام كالشر ، وأشد وكندصطيل، يدور حول نفسه لفرص العجر وانعدام الحياة، وم يكن يرى علاجا فهذا العداء . يكن يرى علاجا فهذا العداء .

وفیجاً: جاء شاب حسن الطامة وقال : بالأمس بینما كنت أصعد فوق هد انجیل وحدت نفرة فی جنب فار الفتمة ، فلو مارس انشابون عمدیم هناك لتیّسر متح الفلمة فی اقل مدة . فامر الأمیر بال پیرسته الحیش – كمه جرت العادة – ایل هاصرة ، وابطلق هو بحصانه فارتقی لمنطقة الصحرية ، لكي برى ما يحس بعد لنجير الأمر

وحين رأى تلك الثغرة ، أمر بال يشرع حمسون عقّما عن عرفوا بالحميّة مي إعمال الفاس ، وأن يُعدثوا ثممة في داسؤور بصرب السواعد ، فأصبح كل واحد من العمال المهرة وكأنه فهرهاده <sup>27 ا</sup>لعدوية كلام ذلك الأمير العلمي للسطال . وما ليثور في أقل مدّة أن أوقعوا العلل في الحصس الحمسين والقلعة الضحمة بضرياتهم القريّة المحكمة ، وأحدثوا فتحة عرضة .

<sup>(</sup>۱) قارن أ , ع ، ۲۸۳ .

را من رقد اهرهاد الإراح محموده النبيين إن هو أنه خفر أحدود في نصحر السدود في نصحر المسدود في نصحر السد لكورا مل المسلم ا

تم أمر بأن يعطر الجبيش القلمة بوابل من السهم ، وأن نتلف فرقة من الشعما ، وأن نتلف فرقة من الشعمان ضحام الأحسام كبيرت-(") إلى نتك الفتحة ، فيتترعين الفوز والطقر الاستراد من قما التنبين ، فأجرى الشجعان الفسترو بالراوسهم/ نهرا من دماء سكان القلمة في الغر ، بينما أحال الجبش من لخارج القهار ليلا أسود مفرزها عنى من بناحس القلمة بضرب السيام ، وبعد جهيد جهيد عقوال المجرهم إلى المسكنة والتذلق وطلب الأمان ، فأرسلوا شخصا والتمسرا الأمان ، فحقّق اكتنصطيل المأملهم واستيال المأملة واستيال المأملة المرادم المناطقة الحالة المالية المال

وفي اليوم التالي تول سكان القلعة بمتامهم ، ثم هيط مستخطفها كسيف نيال قد انكسر جناحاء وأصبح ذليلا عاجزا وصل العدر عن تصاديه هي التعادل وحملت الآية عني شرفات القلمة ، وبعد حمد الحاق وإهداد الصاوات لروصة السيد اعتاز حهروا بالدعاء لمعليث مع العدمان من فوق سماء من الحجر مكية في الأرض<sup>(1)</sup> .

وكتب الأمير 8 كندصطيل و رسالة مشتملة على نفاصيل ما وقع من حكايات والتُهتئة بالفتح التأثي الذي منح بالعضل الربادي وأرسلها إلى حصرة السلطنة . فأذى السلطان الشكر عنى التُعمة الإلهية ، وعين مستحفظا للقعة ، وضاعف ما يها من هُذَة .

 <sup>(</sup>١) بيون : واحد من أيطال الفرس الأسطوريين القدماء .
 (٢) يعنى القدمة

## ذكر تذلَّل الملك مسعود إلى الحضرة السلطانية

حين تعين للمملك مممود أن القلاع التي كانت سندا لإقباله وجيدها المثالر المسافقات ، شرع في المسافقات ، شرع في المباكاء على حرفته ، ويقدم على ما كان قد فرط مده من تقديم. ورأي المصامة المباكاء على حرفته ، ويقدم على ما كان قد فرط مده من تقديم. ورأي المصامة على أن يدادر – قبل أن المباهب نصابة المباكنة والمباكنة والمباكنة والمباكنة والمباكنة والمباكنة والمباكنة والمباكنة والمباكنة والمباكنة المباكنة ال

قاعتار وسولا فصحح اللساد بعث معه برسالة ملؤها انتمني وطلب الأماد ، مع خدمة التي بالسلطان من اللائري والسواهر الرأقة والسول والفريس ويلائيس ، المئونة وأسفاه المغنور والكافئور إلى حصرة السطانات ، واستقطر لندويه ، وواتيز به ال يرحس كلّ منة أموالا وأحسالا مجهؤة إلى المؤلفة ، ويصد حزوم والانجاد برحس الروح إن كلفه السطان بمهمية . فلين بالرسولة ، ويصد عرف الله والى والى رفة . قال السلطان ، ما طهر كمار في مشارع عواملتنا إلا بسبب طبئ الملك مسعود وحمالته ، أما وقد دعول من باب الاعتقار فقد مائلكا نحريا بدورنا طبيل المقوء ، فتجاريا عن سيكانه ، فإن وفي رأسه بالمصيان ثانية ويذر بارة الكياران في أرص الإيمان فجازؤه عثل ما رأى ، بال ربعا شهد ما هو أسواً ، ووللاً تحريرة الدينار.

ثم سمح للرسول بالعودة ، وولى السنطان وجهه للمصيف في مروج السّواحل التي هي بالجلّة أشبه منظرا .

 <sup>(</sup>١) كما في الأصل بالعربية ، ولعله يشمير بهداء اللجمعة إلى قول هذه – عز وجل ،
 فوافله أشد بأسا وأشد تتكيلا ﴾ السناء : ٨٨ ، وقوله جل وعلا هي سورة السناء ، ﴿كَهَا 
 ٢١ ﴿ وَلِمُرَّحِرَةٌ أَكْمِرَ مُوسِطِنَ وَأَكْمِرِ لَعْضِيلًا ﴾ .

#### ذكر مصاهرة السلطان أولاد الملك العادل

حين حلّ موسم الربيع ، وقده السلطان من مصيف أنطائية إلى قيصيرية أمر بإطلاق سراح دعرٌ الذين بن البدرة ومن مده ، وكنان قد أوقع به في حرب حصن ذكاخته وجرى أسره ، وطال معبوساً بقامة قيصريّة . وقد خلج السلطان عبد خلعة مدكيّة ، وأذذ له بالتوجة محر الشام بكل إكرام واعترام .

وذات يوم في آئده / التنظر في انهام / ولتدبير ، قال أستعنات لسبف الدين المثالية أن تعمل على الثانية بين حقة بالزياد بين حقيقة والمنافقة التحكل ميث الدين حيد استحمار ودائم المثالث وإداد وروق السطاحة . فكاكما ميث الدين حيد أن استحموس وأي الحاملة الإنجاز تلك المهمة ، وتوجّه إلى دير الشام بحرائه كما أن المثال بالمجارئة والمرافقة والمنافقة وفي قراس عرص مجوهر بدينة . فتاسب فلسطات المنافق كليم ، يبدأ بعد فقية لحق شمس الدين بمنافقة على أن العلوق بهذا أخذ الأحمة ولاحتمد د

وكان ه عز لدين بهن البدر » قد أعبر منوك ثشاء بمقسم رسول لدن قبل السلمان ، شاكرا ما حظني به هو من أيادي السمعين واتعمه ، فأرش كل شاشة عطفت بنفس أولاد التعاولياً ( ) . فعضر الحدود بمقدم الرسول على أفضل محو أمر واصبا ، وبلعوا المرتبة القصوى والدرحة لمانياً في توقير وإيجلال مأته .

وفي اليموم القالي بادر أبناء العادل – وكانوا منوك المسام وأطراف الأرمس وديار بكر ، كالحلك المعظم والملك الأشرف والمنث المفازي<sup>(٢٧)</sup> والملك فخر

<sup>(</sup>۱) قارن أ . ع ، ص ۲۹۵ .

<sup>(</sup>۲) انظر ما سبف، ص ۱۱ ، هامش ۱ .

المدين <sup>(1)</sup> حاستدعوا القاضي بدار السعادة ( دمشق 4 ، وأثوا بالأمير (نسمس الدين 4 مرتب الأمير شمس الدين لتّحت والأمتمة التي كان قد حديم، معه ووضع الجواهر والمرضكات علي أطباق فضية وذهبية .

ثم إقهم أيقوا عمى شمس الدن ألنوب هناك حتى يفرخوا من تربيب . ١٩٠٥ . وأسب لسنطان . ١٩٠٥ . وأسب لسنطان . ١٩٠٥ . وطرش أذ منتشبت على أن إنجاز الأموا ومارا الأملاك قد ونقا مراد المعامل ، وعرش أذ ركاب أنسلطان لو يفض إفى منطبة لكان ذلك نوع من تكريم للموافق وإعزازهم .

وبمعالمة الرسالة ضهرت على لسلعان آثار السّرور في أسارير نملومة بالنّور ؛ وصدر لأمر للأمراء بأسرهم إن لموكب السنطان عرماً على لتوحّه إلى منطقة منتبيّ على الجميع التوحّة إليها دون موقف وبهص هو بعت مطالع المنّد

ومي لطريق طلمت الحراج ولدماط علمي ومية السلطان فأحذ يعلمي وبتألم الما عظيماً . فدماً لحق بعلطيّة كان هودج العروس قد وصل قبل يوسي أو للاقة . وحاء أمراء الشام الكيار في حدمته . فاستقبلهم الأمير وكمدمسط ، و و شحس الدين التوبه ، وقماً عميهم ما حدث من أحوال وحكايات . وقد أثنى السلطان على ما يقصفان به من كمال الحصافة وتمام النباهة .

وفي تلك الألناء أترت الآلام العظيمة في بدن السلطانُ ، فـقـال الأطهاء

<sup>(</sup>١) كما تي رؤس، وأيضاً في أخ م س ٢٩٥، فحر الدن. ولعن المؤلفة ميه به مثل فقط علم المشار المؤلفة والمؤلفة وال

السافة وبالله كاوه موجوبين عدائد الو وصل إيده حدّ المعتم لكان من الشخص المكان من الشخص حدوث عطر عظيم ، والمعرف الشخص والمسافقة والمسافق

هلمه السيقط السلطان طلب المتراح / لكل بعدلاً انخويف الموح بالفطن، وكان قد أحسر قبل دلك براحة كبيرة ، فقال من يشعر بالا زياح لسلامتي عليه أن يبادر بالإعداق على فعاسيل ، وإده بهمدا الرحل الدي كان يدعر كن صباح بالعضة للتدير قوت يومه (<sup>17)</sup> ، ينطى وقدون ، ويحاكي الهجار وللماحم عندا حل الملين تكرة ما تكيد أمرء الشام والروم والسّوة من المحواتي من إعداق عليه

وبعد ذنك بأسبوع واحد أو أقواً اندمن الجعرو فعرم السلطان على العجروج منترعة . وأمر بالبده في تعيقة الأسباب لإقامة الحفل فرنّت المدينة ، وكان الأمراء والقادة الشاميّون قد صاغوا سمة قصور من الذهب والفصّة وإيّدوها بأنواع المجراهر

<sup>(1)</sup> فُكرت أسساؤهم في أ . ع ، ص ٢٩٦ عنى هذا سعو ، والصدر فيهة الدين " محمد بطايعة والمعار في الدين المرابع المحمد بطايعة في كليات القانون ، وهو الدين بن صل الوصعي ، وقتى الذين الرسمي الطبيع ، وصلني الدولة النصراني و 7) قرارة أخ ع ، من ١٩٧٧ قرارة أخ ع ، من ١٩٧١ قرارة الأصدارة بالمؤمن النصوارة .

ووضموها فوق ظهور البخال ، قبل وصول مهد العروس ، وأخذ اللأصوب بحركاتهم الجميلة والمشموذون<sup>(1)</sup> بطفراتهم السّرمة التقنة يستعرضون مهاراتهم ونتونهم

والتمس ملك ومحربيرت أن يكون هديلا لمسلطان ، أفيدل كه السلطان ذلك J، فتحيَّد نعث الضّيافة بمسوف الكرم من بذل النّيتار والدوهم ، وقضوه أسبوها بأكسله في لمنعة واللهو .

وفي اليوم الثامن بدأ السلطان الاحتفالات العامة ، فدها إليه أمراه الشام ، واعتبر عن ما كان قد وقع لهم من تأخير في الغربة بسبب ما أثم به من تعب ، فوصعو رؤوسهم حميما على الأرض ، وحمدوا الله تعانى على سلامة المهحة وحصول الهجة

ولما تلقمت أم البينا (السّمسة) بالرّواه الأرق القسائم ، ويتخلت لبنت الشيهات بالباسمين ذوك القدور الفطيّة من سقف القصر الأروق ، ويسعد ورّشو قَشر و ولقد ربيا السّماء الدّب بمصابح ۱<sup>(۱۱)</sup> سماء لاروريّة علوءة بحراص الشجع الشيارة ، وتظاهر الحرفاء بالشاكر<sup>(۱۱)</sup> ، تبحر السطان في حجال المخلال، روحى يحم الوصال و رزاى من الواجب فضّ لحتام وقضّ الرّحام في الحال المحال وليل بسبب بلك السعادة كورا لالقا لأولك لذين قدموا من حالب الشام على

<sup>(</sup>١) كد. هي الأصل ، مشعبذان ، عربية الأصل ، وشعبه ، مهر هي الاحتيال وأرى الشيء على عبر حقيقته . (٣) سورة المشل الأية ٥ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل . تشاكر (لفظ عربي الأصل ) ، لعنه تساكر . إضهار السكر وسيس
 بسكران

أس تستم مسائم إمعام الملك الموقق ، وجمل الملكة مالكة لكنور قارون وحاكمة لملك فريدون(١٠) .

وفي اليوم التّالي حصّ أمراه الشام بتشاريف ثميية ، وأجلسهم في محقمه كذنت قضي أسوعا آخر في اللّهو مع الأقران .

وفي اليوم الحاسن أدن لأمراء استام بالعودة والامصراف مزوّدين بسائر وأدهدف. وتوجّه هو يتمي قيصريّة ، ومن هنك إلى أنطانية ، وكان كدما بلغ مدينة من المدن رُبّت وأدبرت بهما لله المقهو والسرّور .

وقصى اسسطان المثناء وأيام لتعرج في تلك الرياض والمروح ، وحين بدأ ت رماح الربيح في الهيدوب ، وأحد البرد في الدوبان كقلوب المناشقين ، وشرعت عروق الأرض في الفيرب والخفقان كقبوب المشتاقين صدوت الأوامر لأطراف البلاد إلى الأمراء والأجاد كي يحصروا إلى ، قيصرية عروسة عروسة

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) في الأصل ؛ تشاكر (لفظ عربي الأصل ) ، بعده فساكر ؛ يظهم السُّكر وبيس بسكرة .

# ذكر السبب في قصد السلطان فتح صحراء «القفجاق» ، وأخذ « السغداق» على يد «حسام الدين چوبان،١٠١

حين قدمت المظلة المستونية على العالم من العاصمة إلى قبصريَّة ، دحل عجأة من باب المحكمة تاجر كان برأسه دوار من جّراء سعيه حول العالم كالكرة وراء النفع ولضر". فقد كان يداوم على عبور الباهر ، وينقى بنفسه مستسلما فرق الماء كزهرة «النَّيلوفرة (٢) رغبة في تخصيل لذَّهب ؛ فأطلق لسانه بالثَّناء كانسوس ، ورقع يده بالدَّعاء كالرِّمان ، وقال ، قد اخترت – أنا العبد الفقير – التُّمب في طلب الرَّوق ، ولم أر مسَّعادة والطَّرب وجها في ليل أو تهار ، وصرت أحرى وأركص حمف القوت (الدي ما اتخصل أبدا) فوق رطب الدبيا ويابسها ، وأصمت العمر العزير بددا في الجري وإء الكثير والقليل لإشباع مر بالبص من حوع والَّفق لي أن الأحرت في قصر الفناء ( لدبيا) بصعة دراهم بعثاث من ١٢٨ صروب الغصص وصوف المتاعب والآلام .. وأحدت أنسمتم وأبا في دبار لففجاق والرَّوس إلى ما اشتهر به هذا البلاط من عدل وشرف ، ومن اعتباطي بذلك وليت وجهي صوب هذه الأعتاب ، وأردت أن أعبر السحر ، قلمًا بلعت

معبر والمخبرة . أعدوا مني كل مالي الذي أنقصت عمري في خصيه . ولم يكن قد أنم كلامه بعد حتى بدأ شخص أخر في الجهر بشكود قائلا: كنت قد عقدت العزم على القدوم إلي مذه النواحي من جهة وحسب ، فعما

<sup>(</sup>۱) في الأصل : أبير جهربان : أي أمير نرعاة : ولم يره هذ اللف صمن ألقاب ندولة المسكونية التواقف من المسكونية على المسكونية التعالى ما كان المسكونية التي أو يوافق المسكونية على الأنهر.

وصلت إلى ولاية ا ليفون، أخذوا لملل متي ، فإن لم يكن لدى النصارى حوف م هذا البلاهد فمس أين لنا بعدل سلطان يعالج لواعج هذا الطلم

وما إن أثيم كلامه حتى صرخ أخر قائلا : أنا من سكان أنطالية ، وضعت كل ما اذشوره طيلة عمري في سفينة ، وبادرت بالسقر بحرا ، فهجم الفريخي عدينا وأخذ كل ما كان معنا وأسر الكثيرين .

حين وصلت هذه التظلمسات إلى مسسامح السلطان ، تسلك الفسيق والاضطراب كأسد العين ، وأمر بأن تُجير أحوال التجار في الحال ، والتقت إلى الأمراء ومشاعير الديوان ، وقال ؛ « الرقم إن لم تُقَرَّ مَرَّتَ ، إنْه مثل مشهور ، لقد تركما تلك الطوائل آمة ساكنة لفرط ما بنا من رحمة ، فإن لم يقدروا هذه التُممة <sup>(1)</sup> لموط عبائهم وأختلوا في الإضرار بتجار المثار اللين قد بدلوا لرواحهم لعمة الرغيف حبر<sup>(1)</sup> مصاروا مشركين في الأقاليم خوفا ورضا، فإننا لا شك معر، بل معدح وشكر إذ نعن أرسلنا الأبطال وفرسان الربيال (<sup>1)</sup> لمعت أذن أوقتت .

تم أمر ملك الأمراء حسام الدين – بهوسان – وكنان من قدماء الأمراء ۱۳۹ وكبار قددة السلطنة ، بأن يسلك طريق وسندانية / وبسير الأمير مسارز الدين جاولي جائشي گير والأمير كسنيدس بجيش كثيف إلى أرمينيا ، وأمر بأن تُسترى كنّ قامة قائمة على مر جبلي بالتمراب كعشل من بيشن طن السوء ، وأن يكورو أعدد دين الحله تبكية بظل أفرما في قلوب الكفار وأرواحهم حتى القيامة ، وأرس

<sup>(</sup>۱) قارن أ . ع ، ص ۲۰۴ .

مبارر الدين أرتقش بجيش جرّار نحو الساحل ، وسوف نبين فعا يلي بالترنيب ما كان نكل واحد مهم من آثار الشجاعة والصرامة (١)



 (١) توك المؤلف هـ ا فصلا بأكمله مي بأوامر الملالية ، بسوان ، ذكر إتدامة السلطان بموصع اكيفناديته في أثناء عهد الأمراء انظر الأولمر الملالية من ٣٠٧ – ٣١٠. وقد أشر المؤلف إشارة عابرة إلى مضمون هده الفصل في مقدمة الموضوع التاس.

## ذكر عبور جيش السلطان بحر الخزر بقيادة حسام الدين چوبان

أقام ال اطان زمنا في اكيقبادية؛ بقيصرية ، وظلُّ يتطلُّع لسوح الفتوح .

وسين عمير حبيل الملك البحر قامستا الخور ، وأى ألهل السُخد – وكانت من الحفلال وطائر الإدبار قد قبعنا على شرفات قصر زمانهم – أن غلبة من السُمَّن والفلاع قد ميرت فوق سطح السرم ، فأرسان رسولا لاستقبال معت «أحرء قائلا : إمما معن تماليك سك انعالم جدح أمره ، فعنا المناعش هي إرسال حيث كشف إلى ساطح السحر ، فإن كان قد طهر فقدو في أداء الحجرة الوسمية الأمام المحمود على عليها من عربة وان كثيم قصموك الوسم المحمد على موحدتكم خدستكم شاء كالمحار السُو الطائيةة لكي يجاروا الأعداء بالسُيف ولا يعتبون المراجعين .

يمشو برسول عي حرين هصحراء لجي ملك فقصحات أن أمدلام عساكر السعادة قد توضيت في فاضح الكرام عدم ؟ المي هدم الاستعاد قد توضيت في فاضح كالأعلام ؟ " إلى هدم ! للسعادة ، وأرسل طلت المقتمحات في الحال في المثال أفيران ، ويصمعو من قبيال الرؤين والقصيص وصاكرها عشرة الاس فارس ، ويتطوا ما يعود به رسول أقمل ألمل المناد من جوب من المال الموال المناد من جوب من المدال الموال المال المناد من جوب من الدائم وسيام المين

ولما وصل الرسول إلى منك الأمراء بدأ يتكدم كلاما واهنا كبيت العبكبوت،

<sup>(</sup>١) إضافة من أ . ع ص ٣١١

<sup>(</sup>٢) يشارة إلى قونه تعالى في سورة الرحمن . آية ٢٤ فوله الجوم المنشآن هي البحر كالأعلام ﴾ .

وقال المشوقع من ألطاف ملك الأمراء أن معود لكي بزيل – بقدر الإمكان معالمة التقصير التي إنكساها ، وبحن نقدم لآن حمسين ألف دينار في مقدس الأمان الذي يعلمية لنا هذا العيش .

فاست. ألفتيق بعلت الأمراه وسط البحر، وقال . أن ما جرّمت الجيش لكي القرار من وسط المساب القدل بالقول القريم عدي خبط أصحاب القدل بالقول الدائمة في حريد عجد المساب القدل بالقول الدائمة المراجعة في أمر السلطان لن عضت لبقة المحرد بسليفة القلال ، أن كل من يدوي جفته عن أمر السلطان لن أجميس طرق عقد إلا بهاق الفلال ، أن من يدخل رأسته في دائرة الطاحة المن ينوق من إلا لاثة المراجعة وحلمات وأحاد الرسون بالساس عدت المساكر كلها المراجع الفلالية عن راحاد الرسون بالساس عدت المساكر كلها المساكر كلها المراجعة المساكر المنافقة على الماسة .

قم إن الأمير حسام الدين أقام حفالا ، وطال إلى متصف لليل يعطي الطرب حقة مع أمرء المساكر ، وعد المدجر حاء قارس من الطّبية وقال : ظهر الجيش المفار القرك : فعما سمح مقائد طلك أمر بأن يهيض لجيش وأن يزعم عده قبل أن نصل إليهم قران هي مينان لمرك ندهم من باراري واستمسين أن مصح على ابدائنا الشرع حكان الكفل ، وإن نبل في مواجهتهم أقصى ما يمكننا من إمهم عهد ، لكن / يشرط أن نصطير حمى بنظم المجيش وتشكل الصكوف والله وراح خشية مفارقة الأهباح ( لأبدائ ) ، إلى أن يمنن لدن عجومهم الشي نشكن يح صواتهم ، فإذا ما طعا سرقة قدائهم حمدنا عليهم دفدة واحدة كلي 
نظل بحسن المذكر .

ومن الجانب الأحد كان التُرك يقولون لقد عمر جيش كالنَّار بمعونة الهواء

هوق ستعج الماء إلى هذا المتراب<sup>(١)</sup> ، وقصد هذه الولاية فينبعي أن نستثير أبداسا ومركز بأفدتنا على الحرب والقتال .

وحين خرج الحالووس الحشرقي من اسججاب الفستمقي"، بها القتال بالنزال بين الجابين، فأخدلوا فلمسلود الأرواع عن الأشهاح من الصناح حتى الرواع ، ويصائرون بالسيوف والرماح أرض الزوم لواسمة بمماء الأوداج ، وكمه حمت النورود الصفراء<sup>(1)</sup> في هذا الفضاء اللاروردي مصت عساكر المطرفين إلى مضارب الخياء .

فاقدم الأمير حسام الدين حفالا ، وندى على الأمراه وانقادة المشامحين مرؤوسهم ، وقال في أثناء العقار كل وحد مكم أكثر إعرارا مبي في حدمة عرش المسلطة ، ولكن لابد من التوفق والتاريز إدا حجي الوطيس ، وليوم ، ههر بعض الفقور عن تصميد لقتال مع الأعماء ، وان لم نصح بأرواحما عدا وقعما ما فعداء اليوم فن يقفى لما اسم ولا ذكر في الدنيا ، فتكنون بعدك كخصومسة سنود بسنواء .

هائسي عليه العظماء والقادة . وقالوا أجل ، بحن بماليك سنطين المدسم كنّك لو أسرتنا لاجتزنا بحصان الاستثال لأمرك ذروة قصر الإلني عشر بابا<sup>(۲7</sup>) وافقة الزّوقة كومضة المبرق فنجن إنّما نذعن لكرّ ما ثأمر به .

 <sup>(</sup>١) جمعت هذه الجملة عناصر الكوان الأربعة - حسب مقوبة العلامقة القدماء - وهي الدر وانهوره والماء والتراب
 (٢) يعني النجوم الماء والتراب

 <sup>(</sup>٣) يبدو أنه يشير إلى بروج السماء ، وتبلع عالم في علم العدال عند مقدماء التي عشر برجاً .

وفي العجالب الأخر ، كان الثرك قد شهدوا من حيث الزم ما تحر مر ۱۳۲ حراح<sup>(۱)</sup> ، والستعرق سائرهم بالبدن والزوح / في بهر من اللّم ، فقانوا . أهل نستند والسور بقترفون المذنب وشخل عنينا نحق غرامت<sup>(7)</sup> ونقمته ، ولكن أما وقد وقع ما وقع فلا يجوز القسيم مهانة ولك .

وفي الصباح الماكر حين القت الشمس درعا ذهبية في هذا البعر اللازوروي على الماء سارع حامل أصلام البعيش المنصور برفع الرّبة ، فتحركت الجنود ، وأعدت السعادة التي كان البها المناصل والمعابل في الإمطار ، فقهجم الأمير حسام الدين هجمة ، لأسلاء ، ودفع الجيش هي إلره العيول فدفة واحدة ، فلسا مصاح الحراث من مقابلة ربح المصري عيش الذك ، ومرحوا بشرب مسحام جده عرق أولك الكمار المعلقي بالمرّب ، وسلت المرّبة طبق الهرمية ، ومنذو المفرر الصاحل مسرا مؤذرا وفقع المحيش بمثل العساة المتجمعة لمدا الأمراء حسام الدين حيات عمر عش القلب ما كان يتردّد على مي أموان ، وومع ربة السرو هوق السماوات العملي ، وموحة الحيث يعمس الطائع صدين اهتم لدي كان وكرا لعقل المقدر وقد بال المقاصد والأمامي

. . .

في الأصل : رحم العجم يعني حرح انعجم ، وقعنه يعني به لجرح انقبائل انهبك.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل ، قرامة ، والتصنيع من أحج ، ص ٢١٧ .
 (٣) كانت بعض الآيات تتميّر بأن ، وهي رأسها حصلة من الشعر نسمي الحاليش ،
 (صبيع الأعشى ٤ : ٨ )

# ذكر تذلّل ملك الرّوس وطلبه الصلح من ملك الأمراء حسام الدين چوبان وحمه الله

حين علم ملك الرّوس بفساد حال رجال الفجائ ، قال ، ولا جلب سيدّه همى النّفس وسلوك طريق الحرب مع هؤلاء القوم فري الحالب الحادة أمر بعيد عن العقل والكفاءة ، وحيشما انتظم الأمر بعشر وانشر كان السجود لسفك الدّماء بالحمام والسّائل فجاجة ونقصا .

. فاحتار رسولا دا هبية وفهم ، صحيح لعقل ، وكتب رسانة تشتمل عمى ما ... .

أسال الله هي عمر السنطان علاة النبي كيقاد أهى عام ليكن معلوما لملك لأمراء أمني مذ سمعت أن رايان ممن المثالية الحالية وحيثه قد توجيت يؤيى همه ١٣٣ / النواحي ، استعيرت الروح في حسدي ، وأن لا أنوي ما الأمر ؟ وأن المحصم وانسارع ؟ وابن كانا بحيث مقاجات قد وقع حسدته في مصلاتة ، وأموقوا الكثير من العدد الركهة على الأرص هدر ، معه أن إلا عمارت المساطنات ، بكل إسلام ويضيفي أنكم إلا استخداضته هده أدبيار بالسيد البقر على يسلم لكم صبعتها وتصلاحها دول قائد، فاعتروس أنا غضى المساوك الذي استعدائدود لها .

وإسى أتوقع من حضرة ملك الأمراء أن يبذل شفاعته في هذ دبباب ، وأن يرسل للسنطان مبيًا نه حشوع هذا شملوك مسكين وحضوعه .

ثم إنه أرسل الرّسول بتحف كثيرة من الجدود والكنّان الرّوسي وعشرين أنف دنار لملك الأمراء . قلما اقترب لسُفير من الجيش ، ودقق النفر في الحند والصَّلط والرُّبط وخصِمة العظمة وديوان الرَّفمة<sup>(١)</sup> سكت وقــد طار لبَّه وهـمـس مناحيًا الله قاللا : ياربّ الأرباب .

وحين أليام ملك الأمراء يوصول رسول مدث الرؤس أمر بال يقدم المشيقون لإنوله في خميام الإكرام بمنتهى الحفاوة ، وفي البوم أشالي أرسل في طب الرسل . ركان قد أمر قبل ذلك بهريس أب. وخيمة المهادة بكل آلية بمكنة بأن يصعم عناك عدد من الشباب المقدرين وقد ليسوا لسلاح ، وأن تشقيم خيوس الدارية بالطوق واللجام بمعائبات الحيمة ، وأن تنزق بالتي الجيوش فوحا فوجا في مديمية الملقب عن معرق الراس إلى حافر اصحصان فتقت في كل ناحية وقد وضعت الراساح على الأكاف .

استراح بلنعوت الرئوسي وما عد باب حيمة القيادة ثم دس حسرة ملك لأمراه ، موضع رأب كمل منالة على الأرس ، وسلم طرسالة والشعد فضيها ماك لأمراه حصيمه ووقها في الحال على العرش ، والتي عليه عنده ثلاثة أيم ٢٣٤ من ها الأمراه مي اليوم الرابع ، وقال حال أن اروسي سلك طريق المدهنة تعليد بس ويك الإيماء على أحكام السنطنة وشرعتها ، لم معرص أمره على عصره السنطان ، فمه الذي توريه صوابا في هذه الشاك ؟ قالوا جميعا ، ما من فكر ولا رأي أفضل من هذا ، فعدالل استدعى الرسول وقال له - إن السلطان لا ينتي أسد أبد في هارية فهورك دول ذلك التراسل وقال له - إن السلطان لا ينتي في المعلق بالشروف ، (ديت ) :

- لو جعلت من بفسك مملوك به لأصبحت معكا .

د١) قارب أع ، ص ٣٢١

ولو أدعنت لأمره لأصيحت موقفًا مسدَّدا .

والمأمول أن يغدو كل ما بيتعيه ملك الرّوس ميسّرا ، وأن يعود ما يرسيه س أسس الحبّة بالنّفع عليه .

ثم صرف الرَّسول مزوَّداً بالخنع والهدايا ، وبحلعة من الخاصُّ السُّتعاني وقلنسوة سلطانية مُغرقة ، إضافة إلى رسالة مشحوبة بفتون التّعاطف . ثم يه أرسل بعد دلك إلى استوب، واقسطمونية، من العنائم مالا يدركه الحصر .

# ذكر فتح «السُّغداق، على يد حسام الدين چوبان في أيام السلطان «علاء الدين كيقباد، وحمه الله

حين سمح أهل والسَّمَد ؛ خبر كسر حيش والقبحاق، صبارت تلويهم واهنة وظهور آمائهم مكسورة ، وشرعو في إعدد العدّة وإرهاف الأسياف وتثقيف الأسنّة ، وتأهيّوا لمحرب .

وسد أسبوع نزل القائد بجيش جزار على باب ملدية ، وفي بليوم التداني حين أسدوده لليل ، فقراله حين أنساني من المستد الطلق السيوده لليل ، فقرائه المجين الجيش ، والمنع المشياب اعماريول بيسلام المجالات والأستة من داخل المدينة حو الجيش ، وطاوه في حراب وطمان وصرب حتى است نبات القرر المسلام وطلمت كواكب المسلل الأرق ، ووعم أن عدداً لا يعزف الحصر من امسانكر مسمورة ساز مجرحاً وأصحت دباؤهم في ميدان المعركة المحمد من المسائكر مسمورة ساز مجرحاً وأصحت دباؤهم في ميدان المعركة مسقوحة فولاً نقش وجود محمد السيد البكر ، من لوح الوصود محمد السيد البكر .

ومي اليوم التالي حين أصاءت مظلة المُمس الذهبية فوق المهند لممقر للفائدة وتبريد و وعرج للفلت، وتبددت ظممة المُهجّور بالشّمة المؤر ، عمرك البعيش من جديد ، وعرج المُستاد من المدينة لمقتال وقد الطوى للرّع عنى المرّع ، بينسا أثار المدرسات المُبعل العبار<sup>(7)</sup> ، وتقاطر بمصهم وراء بعض ، وحاروا بالنّفد والأفوس والسهد والحجازة . فولى حد الإسلام الأدبار - يحكم ما كانوا قد توصعوا عليه فيصا يبتهم – وأعطوا ظهورهم المعداي دفعة وحدة ، فصا السغيرة من المفرح

<sup>(</sup>۱) قارب أع ، ص ۳۲۹

كأتيم الأسود في الشجاعة ، وانطلقو في إلزهم الهما استعموا عن المديمة عنفت عليهم العساكر المصنورة ، وأضمت فيهم تسيّوف الحسورة ، والهجم سين من دماء الكهون والشّاب في الأولية والشّاب .

ولما حوا اللين ، أوى السعطان دو لسلّب الذهبي (1) يلي فواش حويري أسرد، بيسه ولي مست ،لأمرء وحيه – بتأييد الإله وعظمة درلة لسلطان وقوة مجيش - يهي حيث يستريح ، وبعد تناول الطمام جس لرأي للعمام ، وقال أما وقد عضمت ،لأوض بعماء القمالي الأشرو ، فعلا بأس من أن معدّ دم المدَّد لإصلاح شأن البندن - حلالاً وإن كن حراما ، فلم يبق من دم المعدّ مساف

وحين رأى كمار السّن في المديد أن مد يعد من الشّناب إلا أسماؤهم . و ومتر حدًا السيف من محاف وجودهم سيولاً ، فاول إن يسمدة آلات من الشّناب السارع عني القدمان الشّقان تعدّائمه قد وأوا وحودهم شطر واقبام المنحم ، فكانو كالهشيم تدوره يهم عيد هذا الحجيش ، وأم يكن يوسعهم المسّمود العارة وحده. ١٣٦ يعد هذا إلا الصّناع أو ولتمثل عهدا الدي حدث لدا ما مجم إلا عم صحف الرَّاي وقساد القصار ، وابن يقيدة وجرع وقتق بعد ما جرى الكتاب وسيق (٢٠).

ثم إنهم أرسوا بضعة أشحاص بمن عُرفوا بالحبرة وطول انتجربة إلى ملك الأمراء ، فقابلو الأوص حين سُمح لهم بانسيس ، وقالوا : أجل ، قد بنعت

 <sup>(</sup>ران سلب والسلب ، ما يُسب ، يقال ؛ أحد سلب القدين ، ما معه من ثباب وسلاح وغيره . ( المعجم بوسيط) ويعني يه نشمس

<sup>(</sup>٢) ورب هذه الجملة في الأصل بانته العربة ، قارق أ ح ، ص ٣٢٧

حراثيما وزلانه أقصى الغذايات ، لكن الأمر يسهل عبينا إن جملنا لطف منت الأمرو لنا شفيها ، فالوجب عليه في هذا الاقتدار الاقتداء معالك ذي فققار ((ا حيث يقول ، 1 وإذ قدرت على عدرك فاجعل العقو عنه شكر المقدرة عميمه ، سوف نقدة كل ما يأمر به من خراج ، ويؤدي كل ما يفرضه علينا من حزية ((ا) وتتحمل غرم ألمول القجار التي ضاعت في هذا المناحل ، وبياهر بطاعة كل من يسميه الإمارتنا وخدمته عن صدق فية وإخلاص طوئة .

حين رأى منك الأمراد ذلك التصرّح قال: ما لعبب في حدوث هذه الواقعة إلا شهر وأيكم وصفاهة الشباب الذين سقعوا بصحرء الملتحمة وكحمع على وسمّم " " فيميكم بالاعظار إلان حتى أيمث واحماً من الأعيدال لتصمرة السلطان، وأتشقع لنهه كي يمن عليكم ، وإن ممل أمتم من حور دورة المفلك العمق وما وقعتم بعد ذلك أسرى لمثل هذه المحة ، بن في تروا بعد من أدى الما .

ظماً نيدت للرّس الطاف منك الأمراء من خلال تلك الأنساظ آمو إلى المدينة معداء ، وقصّر على أطلها ما كاموا قد رأو ويسموه ، وطلوا اللبل طوعه . كل من كان لديه شيء أتى به ، فجمعو حوانة هائلة من كن نوع من النّاحق والصاحت والصاعل والعاملاً .

وعند الفجر حين أطفئ قنديل القمر ، وأشعل شمع الحميلة الرِّقاء ، أمر

<sup>(</sup>١) يريد په أمير متومنين عليًّا بن أبي طالب كرِّم الله وجمهه

<sup>(</sup>٣) قارن أ . ع ، ص ٣٣١ ،

<sup>(</sup>٣) كدا في الأصل ؛ بالعربية . (٤) كذا في الأصل ؛ باطق ، وبعمه · ساكت .

ملك الأمراء بأن بلس الحد بأسرهم السلاح ، وحلم هو مع المقادة أمام حدمة ١٣٧ أشهادة ، فالندع المأس صغيرهم وكبيرهم الس باب المندية ، واحتلطوا إ بالجدد ا كما يحتلط الألب بالحمل أمدل ملك الأمراء . وقدّت الهدايا ، وصاح قادة السريا ؛ ليرفي سائر الجدد يد التنظيم والشجاء عنهم من الآن فصاعد .

لم أمر ملك الأمراء يتجهز سفية سريمة لنطابة - كانت تسبق القصو مي السير - لكن تقل المصادر المحاصر المساهائي مع بالهدايا الأخرى في صحية رسول السير - لكن تقلى بأدب خصة المولك برسالة مشتصة عبى ذكر كان ما جرى من أسوال. فقال وصل الرسول إلى المنبوان وأبلغ البشارة بقصع والسندان في كسر جيش من العالم المساهان وهو يشهر بالزيح بالغ بأن يطاق سبر عالم المساهوس ، كما أمر بتسديم دلك افتاح والحلاي كان قد سسى ما لما استحوس ، كما أمر بتسديم دلك افتاح والحلاي كان قد سسى ما لما استحداد كان والعمس العول من عنل فالسلط ومرحمته أ<sup>(17)</sup> بأن الإمراد أمراد أن المراد المساهولية للي تجلد من حامه هو والعساكر مي تلك فلمركة ، لم إله سير لرسول بالحمية الذي يقلد من حامه هو والعساكرة وسائر وسائر المقادة من موردة قبالمة المناهة .

وقال السلطان، قد جخاوريا بشفاعة ملك الأمراء عن سفاهة تستديين ، وبسخاه ما قشرفوه من ذنب ، لكن بشرس أن بحل عرب وبسير وشهمة السي عليه الصلاة وبسلام شعاراً وقانوياً عرض أوثن والناقوس، وأن يردوا ما قد أخسره من عجار فسيار، فإن هم أقوا هده عنهمات على الوجه الأكسو، يعود ملك الأمرء بالجيش في حفظ الله العادن .

<sup>(</sup>۱) ریادة من أ . ع ، ص ۳۳۱

وما إن وصل الرسول حتى تمنى وقرم على رؤوس الأشهاد ، وعشمُن للرَّحل المن رؤوس الأشهاد ، وعشمُن للرّحل النتيجة بالموسى أيضة ووبته ، وأقيم مسر النتيجة بالموسى أيضة ووبته ، وأقيم مسر المائم كالرائم ووضع المسحف الجهد / فوق طبل أقضى ، فأصلت لمائم الأمراء ووضعه على رأسه وأسلت راية السلطان بكفّه ، ومنظم المائمة بكلّ أبهة وجعلال ، وأذن المؤذّن عنى مكان عال ، وصطّم الماقوس المناطق مكان على المناطق على معاد النسارة عظيماً كاند؟

وفي أثل من أسبوعين [شمروا عن ساعد الجد وأعداد في تشبيد مسجد جامع كبير فاندكوا بمادها (\*\*) ، ثم نصبوا مؤلفاً واعطيها وقاضيا ، وأعداد من أبناء كار الأهيان عدد من المشهدة رهبة ، وتركوا أحد القادة مع فوح من الجيش حامية هدك ، وحين ثم إعداد المشر وتجهيزها وحموا نصمان المسلامة في صححة ملك الأمراء إلى حضرة السلطان (\*\*) .

<sup>(</sup>١) إضافة من أ. ع ، ص ٣٣٣ .

 <sup>(</sup>٧) ما بين المحاصرتين ترجمة دعم الأوامر الملائية (من ٣٣٣) . وقد فضائلة على
الأمين تركاكة عبارته واصطرابها
(٣) يورة أ. ع د أيضا .

# ﴾ ` ذكر توغّل مبارز الدين جاولي مع كمنينوس في ولاية الأرمن وفتح القلاع

حين قصد الأمير مبارز الدين جاولي جانشي گير وكمينيوس بلاد أرمينيا وقف الأمر الأعلى ، وأوا طريقا مستوية وعل مشيكا ، وبعد المنطقة الصحرية ذاية . وفي كل مكان قلاع ويقاع وأماكن ومساكن ، فتشاورزا ، لم إجمعوا على ألا يجاوزا قدمة إلا إذا فرغوا منها . فوصلو أولا بلى دجمجين ، وكانت قلمة حصية ومعقلا مكينا ضخصا . فأمر وجانشي گيره بأن يسعد المحد المجل فوجة فوجه وأن يشيرا الأعلام ويقوا أوادا خيام كأنها الجيال الرؤاسي على قلالها ، ويضروه طوقة () حول القلمة ناصة الصيت .

ومي أيوم التالي حسوا الأنفاس عي أهل القعة ، الدين كتبوا وسالة - لما لحقهم من عجر ومثلة - إلى ليمون الكورة (١٦ ألصحوا فيها عن ما هم عيه من عجر وامدام حيلة ، فاستعان ليمون بالديخة وكتب رسائل ستعالة ، فتحمك - ١٢٩ منهم جماعة ، حمية وعصبية ا ، ولحقه بليمون

مستقرّ حين المليك على التجلّ بينما برلت جدود الخصوم هي العشراء ممثّ حلّ القيل ، وأقاموا الحقق ، قال الأمير مبرز الدين في آثناء المداوّة ، إن هما مجيش الدي قد جمعه ليفيون من كلّ مكان ليس له في نظره برود يوجه من التوجوء ، وفي الله عمد المكانس، المهم حين التوسط الشمس عبدان المساماء مجيد محمد الشيعود بالكانكان، ويشامل ما في طرح ، وطأمول أن يتحقّق وعد المحقّ .

(۱) كوذاكرد حول (أع ص ٣٣٧) وقي أصل : كرداركرد ، وهو تصحيف
 (۲) ريادة من أع ، أيضا

اوعدد المسعر، ومع طلوع ساوس الحميلة سوكاة بالزحوف، أقمل الصبح مصحكة عبير المجول البري ، فمعمى الجيش برعي وبهد كالأسد المهمسور وارتفعت في المجوش الوان الأحلام ورضة ورد أخرى ، وشرعت أرفينيات "> في العسل ، وحين ضغرال الأورانات"ع عن الإسان ، أخدات السُميهايات "؟ بالإسبار كالمها الميقفة والشهر ، وحل الشهم من مسميم لقارب معل الفكر والتنظر ، وأصبح السبّف البكار محمول الأحاق بعل الرؤوس ، ومعب جيش الإله بعضمة المليك لياس الرجود من قلب المصو بحملة واحدة! (أنه أن مطلق العضر ) عمال المكرر باعضة المليك لياس الرجود من قلب المصو بحملة واحدة! (أنه أن مطلق العضر ) عمال كالكور واقات القياة .

ثم إنهم شترًا حملة واحدة على عساكر السلفان ، فأمر القالد ،أن يُحكم شرسان كافة ، الإمساك بالدنان ، فأحكم الحد لصدوب إحكام جيل والهلامة ووقا الأمر اليقل ، حتى أحمدت ربح المشل جيش ليمون وصدك معسقوا حميما كالشهب الراصدة للعفاريت وراء دلك القبيل من عدّة المطواعيت ، فضافت بهم الصحرء على الساعها بسبب ضربات المشهام ، وأحد انفرسان يتمثرونهم بخوافهم ، فما من أحد وحدوء مهم إلا أسحوا به

١٤ وفر لهفون إلى لجبل مع عدد من أولئك / لطامة مطأستا رأسه كالمتظلمة.
 أما جيش السلطان فقد عاد بفضل طياري من استركة بايكثير من الفنالي والمديد

 (۱) ردیبات ، کند فی لأصل ، کلمة عربیة ، حمع ردیمی وهو أثربج اسسوب پی ردید وهی امرأة انتظارت بطویم أثرماح

(٢) جمع رُدل ، وهو أصل الكُم ،

(٣) جمع سمهري وهو الرمح العسب العود ، ويقال إنه مسبوب إلى سمهر وهو رجل
 كان يقوم الرماح .

(٤) إصافة من صاحب المختصر لا وجود نها في الأوامر العلالية، فظر أ. ع، ص٣٣٨

من أسرى العرمح وكمّار تلك الدّيار ، ووقف بحداء القلعة . فلمما شاهد أهدي لمك هنة من على استيدت بهم الحيره وركمهم الاصطراب .

وأمر الأمير مبارر الدين بإقامة الخفل ، فتعنى الطريون بمقدّمة واثعة في روال مرية دولة الكفار ، وشتّموا الأسماع بشجاعة أبطال الحرب بأحلى نفم وأصدق قول .

وقبي الفتياح ولل أحد القساوسة من لقدمة وقد تحطيب عيده بهدماء . وقبل الأرض أمام قائد جيش السطان وقال : قد يقينا جميمه عاجزين عم العمل ويثرنا نقد العمر مي ربح محينة من تست الحصار . لقد سعيت ورأسي بين كفرّ إلى القائد ، لأطراء هو صابع .

هقال الأمير مدارر لذين لا دب نكم مي الأمر ، وإن كنتم تموذ صلاح أمركم ميتميز عليكم أن تتركوا أسلاح ودخار المقعة حيث هي ، وغماوا كل أمتحكم المشحصية وترغفوا إلى حيث نريدو، ، ولتكونوا أمين من ناحية الحيش هطلب لقسيس العجمة على دلك ، فكت في لحال كتاب الأمان فأحلوا محمس ، وعميت راية مستعفة على شرفت القلمة بالطفر واليهاء

وكتبت في الحال رسانة مشتملة عمى كسر الأعداء وخفض عيض سائر الجند ، ورفع لواء السمادة ، ووضم تعد ناشدة إلى سائر سمالك . وذكر الأمير فيها أنّا المعاقل والحصورة في هذه مناطق كثيرة ، ولأمل أنّ يتيسر فتحه حمدة ، ١٩٤١ ، لكن لاية من إرسال المعان والأسلمة .

وما إن اعطلق الرسول ، حتى وصل منعوثو ليفون فجأة ، وعبّروا عن الدنّ بأعب صراعة قائدين · إن كان السعان يعاقب على قدر الحرم ، فحسب هذ المماوك المقدمى للنسب ما ناله من تصيص وتوبيح في هذا التاريخ إنني أكترم بأنّ أرسل كلّ سنة قصيرة عن طويلة ألف فارس وخمسمالة قواص ، وأشرّف السكة بألقال السلطان المركل ، وأضاعف الخراج .

فیمث ملك الأمراء رسولا بالرسمة إلى حضرة السعظة . وقد بلغ ما فتحه من المذالاع والأعرى بتلث الولاية حتى عودة الرسولين ثلاثين قامة نصب على كلّ مسهما محافظة . ثم إنه أرس رسالة أخرى إلى السلطان بأنّ الولايت قـد انصس بعضها ببعض ، ولم يتن فيها من حصن غرب

وصرب السلطان صفحه عن جرائم بيفون ، وأرس عهدا ، كما أقد أمرا مشتملا على إرحاء الشكر خامد مدت الأمراء وكمنينوس وصناعهما ، وأمر أن يتم استيفاء أموال التجوار أبرها من الرحوة التي يسرب نفتح الفلاع ، وأن يتم تسبيم القلاع والولاية للأمير قسر الدين ، ويسمح للجند بالعودة إلى الأوطاق ، ويتحص ملك الأمراء وكمميوس بمقردهما إلى محضوة المساطانية لإبلاغ ما حدث مثافية ، ويهالا أمر خطوء باللتاء بالميوف للسلطان

# ذكر فتح قلاع السواحل على يد مبارز الدين أرتقش

يوم أن الطلق ملك الأمراء حسام الدين أمير جويان ومبارر الدين جاولي إلى السُّفدناق وأرمينيا ، إنصرف سيارز الدين أرقش الأمايك<sup>(1)</sup> – وكمان عملوك ١٤٢/ للسلطان- يمو السُواس / ، فاستحوذ على أربعين قدمة مشهورة مثل دمافغا، وواندرشتيم<sup>(17)</sup> ووالماميزة ،

ورغم أن العربجة قد شحداوا في أوّل الأمر أسنان المصمم كالتماسيج وأرمعوا لحرب ، لكنّ تواثر الضرب من قبل أهل الحرب على يوافيحهم حملهم على إرخاء عندا الانهوام مضطرين ، وسلموا الحصود والقلاع ، وركبوا السّدن في جُمع الطلام ، وسلكوا طريق الأحصار .

فعما رأى سكان لقلاع أن يقاعهم قد حلت من انحامي والحارس والرّسح والتّارس اصطرّوا نظف الأمان وسلموا القلاع للمماليث

وقد عرص الأمير صارر السي أخبار المتوح وقال إن أمور السؤاحي قد ضعفت وقق رأى المماليك ورغيتهم ، فإن أند لما السلطان انصفقا صوب حزر العرع فأمر مسلطان بأن تؤدى أموال التكار بالقمام ولكمال ، وأن يُسمح لمجيش بالعودة إلى قاهدت – وأن يشخص مبارز لذين إلى الذيوان حاملا معه كلّ جليل وحقير من مهمات ، ووقفا للأمر الأعلى المجذ ما كان ضروريا لتدبير الأمر ،.. ثم عرم

 <sup>(</sup>١) الأثابك : نقب شَرَليَّ، ومعناه لأمير الوالد، ودبيس له وظيفة ترجع بنى أمر أو مهي،
 وغايته رفعة اهل وعمو دلقام (صبح الأعشى ٤ . ١٩)

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أندوسع ، كدا يدول قعد ، ولتصحيح من أع ، ص ٣٤٣

على الارتخال للمثول هي الحضرة السلطانية }(١) حيث قبّل اليد ، ومال تلث السّادة في قيصريّة الهروسة .

وكان فصل الخريف قد حل حين فرغ الأمراء جميعا من مهامُ الدعوحات وفرعوا إلى البلاط في قيصريَّة ، وكانت الأضجار قد تموَّدت على نفر الذهب بدلا من نفر الفضّة ، واغمَّه السلطان إلى وأنطابيّة ، فقضى الشناء هناك هي مرح وخبور ،

. . .

<sup>(</sup>١) إضافة من أ. ع، ٣٤٣ – ٣٤٣ يقتصيها السياق ،

#### ذكر وفود الملك علاء الدين داودشاه

### صاحب أرزنجان على حضرة السلطان ووصف أرزنجان ونواحيها

لا جلس الملك علاه المدين دود شاه بعد آيه الملك فخر / الدين يهوامشه على سنة الملك والقهادة «القادلة ملك مدينة أرزنجان وولاجها التي تعد أقضل المبقع وأراه الأماكن والزياع ، حيث يحري بهر الفرات دوها ، ويضات تسبم صباها سؤها المبتضع والرود البركي ، وبع أنه كان ذا بصبب واقر من كل أتواع العلوم ، وأنه الشفل بارتكان الماشي ومتابعة الملاحمي والاحبدد بالرأي والاحتماع أي لمرأي وانتمير و مقتل الزماع على أشكول بأداء ممكنك وصعمتهم ، فعل أي لمرأي وانتمير و مقتل الزماع على أشكول بأداء ممكنك وصعمتهم، ه مقا مسجمهم وكمل البحس الآخر ، وأثرت متالغة الارتحال عن ديام وأموالها حمر مالوب ، فأرمعت المجلاء مراية وجهها شطر مستطاب ، فعرصوه عليه موه أعمال ملك وقعح فناله فأكرم السلطان وقائنهم

وكتب رسالة خطية لمعدك علاء الدين بوحوب إطلاق سراح «أمررء السُجماء ورة ما قد أمحذه ممهم ، فإن استرضاهم وعمل عدى تهدئلة خواطرهم أرسل إلينه بذلك(\*) .

فاعتذر الملك بألا هؤلاء الجماعة سلكور معي طريق الجفاء واللارميلاة ، وو قفرا خصوص ، وحين تخفقت من أمرهم عاملتهم بعد يستحقود ، فسأ رسول المستقال بخرجيه العتاب ، حتى حمله بالرعم والوعيد علي إطلاق سراحهم ، وكف يده عن أمواهم ومختلكاتهم ، وأعاد الرسول مقضيً فوطر .

<sup>(</sup>۱)قارن أ , ع ، ص٣٤٦ .

وحين وصل الأصروء الأسرى إلى أعتنات السلطمة حظوا بالمؤدّة الكاملة والعلمات البالح ، وعمّى كل واحد منهم إقطاعات مُشهمة مُثنية باقتراح اكمال الدين كاميارة .

ولى سبح الملك علاه الدين أن كيار رجال مملكته قد انتظاموا في سعث عابلت ولا السلطة، وإن انتكر والديرة قد أعلد من أيدع أولتك ألامرء لذس كل مأحد فضرعوا في التحكم هي أواب أرزعات والإرده بهم ، ايمغ به الشعيل مبتداً من الحسد والفيرة لذك فأمد – وهو في حالة من الحزن والأهم والحوف من أسباب السفر ما يبين بأبراب السلاطين واقتم به استمثلة مخواهر الأكابر من تشخيد والهذابا ، واطفال صوب بالاط لساعات، فلما لحق يحدود تجسيرة سارع ضبوف الشترف راجاس لاستشاله ، وحماوا إليه الكثير من الأوال والأحمال

ومي اليوم لتائي خرج السلطان لامتقباله ، وحين رقع نظر الملك عمى معلة السلطان ، برال من قوق الحصال ، وعشرة الأمره بأمر من السلطان واركبوه لهية ، فقدا القرب ألود أي برزار مرة أحرى قصمه السلطان ، وتشرّف الملك تقليس الهد ، وهو على ظهر الحصال ، فاحتضه السلطان ، وأشد يسأله عن المشادّل لتي تكيّمها في الطرق ، فالتحصم الأخذار بعبارة علية حدوة ، وكنان السلطان قد يشتر الركب حياداً بعده محديث سائل أياه عنا طراس أحول .

ولما اقترب من المدينة لوى السلفتان العنان صبوب 6 كيفينادية 9 بيسما دهب هو مع الأمراء وضيوف الشرف إلى التُّزِل المدي كانو قد حدّدوه سفاً . فعمبوا خيسة الملك التي كان قد أحضرها معه من الريضانة ، وهي ذات حبال حبرية ، وطلّ الموالد محدودة باتواع الأطمعة ثلالة أبام . وفي اليوم الرّبع حمل الأمير وعم الدين ولد الطوسية , في الملك سأمر السلطان عشرة آلاف ديدا وحراماً مرصَعًا وقلنسوة مغرقة بالجوهر وجيّة ملكيّة بسجت بحيوط الذّهب وحصانا عربً من جنالب الخاص ، ورحب به .

ا وبعد ذلك أحضر ضيوف اشترف استدان / لوكلاء لفقة الممال ، فكالت: ا سندا بألفي وأس من الخدم ، وسندا باللهي حميل من القسمح ، وسندا بماكي حجل من "حمر ، وعشرين ألف دوم نقدا قيمة الحوالم من الشمع وستكر وعيره (`` فأوجى لمدت الشكر على النعم الجريلة لعاهل العرش والسيف وقضى ذلك اليوم مع أهاد في سرور ورفد .

وفي اليوم التأمي ليس المحمة السلطانية وركب حصامه ، فلما وصل عند السنطان المرابعة أنسان أحد استراح من عامة الطريق ، السنطان العلق المرابعة على قرائل الراحة ، فألمى الملك علاء المبين عمى عاهو الرمان والمكان الناء كثيراً ، لم تترّها سويا في صحرء المشهد وحيى عقف السنطان العال بحو الإوران ، أدى الملك الحدمة ثم دهب إلى خيمته

ظما القصى مصف النهار قدم وخم الدين ولد الطوسي» من قبل السلطان بحمة أعمى قيمة من الأولى ، كمما أحصر أمير الإسطين حيولا عربية مزيّة بعوق واجام من المذهب ، وأبنغا سلام السلطان ، رد أنّ المنك قد تكيد لمشقة رصا ، (بيت) :

 ما دمنا نشرب الخمر اليوم معا ، فلنضرب عن الديبا صفحا بإردة من قلوبنا .

لس الملك الحلمة وركب على مركب من مراكب الخاصّ ، فلما لماع (١) قارن أ . ع ، ص ٣٤٩ . الإيران وجاء منثره على السلطان وضع رأسه على الأرش نصيض السلطان وبالع في إعرازه وتكريمه ، وحين دارت الكؤوس بعضع دورت أتحد الملك يتب من مكان بسبب غرور الشباب والشعور بالساماده ، وترك عنان الكلام في يد المسان الذي تنتج منه معظم آفات الروح ، وأخلت تصدر عنه كلمات لا ينبغي أن تقال، وحركات لا يصح أن تأميل ، وكان لسلطان يكرمه بجر فيل العفو على مفواند . وظن عدر ألم يحضر كل يوم في محفو للكي لذي تستير به الذيا

 رفي اليوم الحادي عشر أي الأمير / دنجم الدين، من قبل السلطان بخزانة يكفى ما يها نققة ألف ملك ، والتمس العذر .

وفي اليوم التالي كتبت على يد دسعة الدين كويك، الترجمان معاهدة محكمة بحظ السلطان الذي هو شهوه المشود (٢٠) ، حاء فيها خلاا أن داود شاه يحفظ عهدنا من صعيم القائب ، ولا يصادق حصودنا ، ولا يرسل إلي كل دار من الذيل من المكامنات ما يدل على الشخط، والبغضاء ، فلايد أن يشهد من حليه المقد والتوفيق والبجاء ، أما بن بانتر خلاف ما تم الاتحاق عليه وما هو موقع من تفسوف بلكي من المجواء ما سيتسقة ، وأرسل المحاهدة إلى الملك والروع المساهان ، بالانصراف قرر الدين إلى عنك ودار ، فقدم في اليوم التالي الوزع المساهان ، ورجة صوب مستقر، وظل السنطان مدة في قيصرية، فم اتطفل إلى الدخس.

<sup>(</sup>١) كهربار ، وفي الأصل : كهرباء ، وهو تصحيف (انظر أ . ع . ٣٥١)

#### ذكر وقباد آباد، وأمر السلطان بإعمارها

حين طوى السلطان تلك المراحل على الصاففات الجياد ، واحتار العاصمة. وصل إلى منتزّعات وأكريناس، فرأى موضعا نو أنّ ورضوانه، بعده لاختار مفارقة الجدان وعشرٌ بنان الحيرة (شعر)

- أرضها من الحصوة فيروريّة النون ، امتلاّت – بما عبيها من وهور اللّقائق– ببقع اللّم .

في كل ركس عين لماء المرد ، كأنها قضرات من الثور المطرات من الماء
 الجو معياً بواتحة المست والأرص مملوءة بالماهر ، برتع الصيد من كل موع
 فيها بلا رجل .

– وهماك بحر أحضر ماؤه عدب كاللِّس ، مملوء بموح كأنَّه حرير الصبي

وهماك عين جارية عنى طرف البحر يعدو كبير انسن برؤيتها شابه

فاصدر السنطان أمرا إلى سعد الدين كويك . الدي كان أميرا لمشيد وافتحبر ان يبدأ بيناء همارة نزري بجمالها بيدر الهردوس، وغطم بإبدعه رزنق استمبر والعورائي(۲) ، على أن يعلى بناها وحط السلطان وقل تصرّره واحياره رسعا لتلك العمارة ، وعمل نكل يعلى موسرة فصرا

فأتم سعد الدين كوبث يشاء ما يمعث على البهجة من مناظر جميلة، ويبث المشاط في الرّوح من حواسق مريحة ، عقدها المقوّس يسامت قبّة الفلك الأعملي.

(١) السدير والحوريق قصران يناهما ملوث المارة عي العراق ، الأول قرب الحيرة والثاني
 قرب الجمع ، وكان يصرب بهما لمثل في العجامة والبهاء

قد عبر وجه الفغلك من ترابها الفيروري واللأروودي ، هصار ذا لون أروق موعفر هي أكشر وينة من أرواح دوي الدغة ، وأعظم انساعاً وأعظم وأوفى متناها من

صحراء القناعة ؛ وذلك في أقل مدّة وأقصر زمان وفقاً للأمر النافذ . • ماذ الله المالا كرى عنام وصد لا يقيمها والتصريفها صدوب ﴿ أَنْطَالِيَّةُ ﴾

ثم إِنَّ السلطان لوى عنانه بعد نزويقيها ولنميقها صوب و أنطالية ، ودعلالية،



#### ذكر أسباب أطماع السلطان

### في انتزاع أرزنجان من قبضة قلّك علاء الدين داو دشاه

حين انعمل ملك أوزهجان مصرفاً من خدمة لسلفان ولحق ببلاده حمد 
الده المساب على أن وسل وسالة إلى ملفك وكن المدن جهاشاء بين مغيث 
المدن بن قلج أرسلان مساحي و أورك (أوره قال قيها . رقم أني مدن في هذه 
اطرة من حضرة السلفان الكثير من الشهب وطائرة لقول (<sup>71</sup>) . فيني لا تمن من هذه 
قبل أمراق المقهمين عملك ، وينقيش أنهج لابد أن يعرضوه على طروي من هذه 
المساكة ، فإذا ما تبسر له ذلك قدن يشى عبلك أو يسابيك ، رحم كومه ابن 
صمتك أيها لملك ، وسوف أقرق حقالي الذي ولدائن عفية بين حصوع 
الجعد وأصرف همتني هذا لشناء كله على ذلك . فإن كنت حيصا على 
الإيقاء على رأسك وملكك ، فأطهر الوفاق معي في هذه القضية، وابذل ما في 
وسال مع عمل 
وسال م

وكاست عده مطربة تصرب على المود ، هي فريدة دهرها ورحيدة عصرها في الجمال ، وخدة الله ، والأشافية ، واصناء وحسل الألمان ، ورودة المسوت ، ودقة الأداء فيست ، بها مع الكبير من الهيديا إلى الملك ، الأمرف . وكان فحوى رسائله يله ، التي أجعل قدمة و كما حاء قداء الأبراهات ومما ليكنك كهي تسمعتي بلاد تمها في بلادك موضعاً عصبياً (1) القعيمي به ما يقي لي من عصر – في أو كثر مما لادم يه - وأن قارع البال أس

كما بعث برسانة ينفس ننعمي مع لكثير من الهديا إلى السنطان الغاري

(١) في الأصن . رور رباب خوش ، وهو الصحيف ، راجع أ ع ، ٣٥٤
 (٢) في الأصل حصنت ، وهو تصحيف ، راجع أ ع ، ٣٥٦

جلال الفين خوارمشاه (۱۰ . وأرسل مكتوبة إلى علاء الذين و موسلمان (<sup>17)</sup> يقول فيمه : إنهم لو افتالوا السلطان ارمشو، روحه الطاهرة إلى عدين ، فإنه ميسلمهم قدمة اكتماع ؛ بما تشتمل عديه من ذخائر ، وسيجمل من وأرزغان الموعي مستقر دولة آياتهم من قديم مركزا للحويهم (الإسماعيليّة).

١٤٩ فلما بلغت هذه / المعاني سمع السلطان أغرق في الضحث وقال : لقد اختلط عقل هذه المسكين وانقلب به عرشه ، ( بيت ) :

لأن أمره لم يتيسر بالذهب ،

فإلنّي أمتشق له سيفي البّراق

وحين وضع ماشطو الفيب معروس الربيع العست في الأكسام والورد مي الجيوب ، اعترم السنطان على لرّحين من لسّاحن متوجّها إلى منطقة 1 قباد أماده وطنّ هماك شهرا ، وعرم من ثمّ على التوجّه إلى 9 قيصريّة ، دون إيطاء .

وقد بهص ٥ الملك الأشرف ٤ بفعل خجايل لمطربة وخداعها ، وأرس

<sup>(1)</sup> السلطان جلال الدين حوارشاه ، توي حكم نمولة الحوارومية بعد وأدة أبيد علاه الدين محمد منه ۱۷۲ ، معدت علمال المعقوة من القوت الحوارومية وقابل عها المدن أقارقع مهم هرائيم متكررة ، تما نعشر ا جيئيز خلاك ؟ إلى المتحرات مصافية غياريم، فهوم جلان مدني الذي و إلى بلاته الهيد ، ثم عاد مغرًا مرة أحمرى بعد أن لجائد تنظيم صفوفه ، وتشقيل صفحات التالية من هذا مكان عن صفوفه .

<sup>(</sup>٣) رسلمان: هو جيزل متين تحص المورف بد و توسلمان و أي استم الحديد جنس عين عرش الدولة الإستاطيلة في و أموت امن ١٩٧٦ و فأنهير العيدة عي اللشب الإستحيالي، وحشل أشاعه عنى عند الطو والبح رسوم الشرع ، وأثام علاقات وطيدة ١٩١٨ - ١٥ مقل حديد السيد حال الدين الشيطوا يهله العيم. قد توفي منذ ١٩١٨ - ١٥ مقل حديد السيد حال الدين ، دولة الإستاجالة في يوان ، معين همر ١٩٧٥ ء عن ١٣٧ و بيدها ) .

الالحاصة على المشتقل اعلام الدين ! ، فجاء وأقام بأرغان مدّه ، ثم عاد حال ! . ونقد حال آمراق الكبار بيد ومن إعيار الأراء الفاسعة وإعلان البلاماة الكاسدة . وقالوا إن العموم أن نحص أيتاء المثلث إلى السلطان ومية ونلتس الأعلار على المثلث المثلث

وكان المسلطان قد سمع من قبل يتلك الأمور، فأمر أمراء السلطنة بالدرج كل ودحد على حدة بالبيض للذي يدول كل سهم قبادته إلى حدود أو إغياده والاكساح ، حتى تجميع فعاله مي تنك الماسكان من المساكر، المتصورة حشد الالال والحقيق طبق القلاح كلي لا يسبأ علاه المسى فحالة برى قفقة شها فيصول الأمر، ووققة للأمر الأعلى عجمة على مال كل حصر حيث عالى . مال .

وحين برند الملك خالداً من كال الدواحي أخد بهحث عن وسيلة بمدهد المحال قد محتاز تحوم الما الله معال المحال قد محتاز تحوم المام الله المحال المح

لم يذكر السلطان شيئاً قط بم كان قد نقل إليه عنه بهل تودة إليه ، و أسم عليه فأقطعه • آقشهر قونية ٤ مع ١ أبكرم ٤ ، وبعث به في صحبة غلمانه وقادة جيشه القدماء إلى • آلفهرة .

كان الخلك اعملاء الدين دورضاء = قد نزدن بأنوع التعلوم سيّمنا التَجوم، ركان يُقَى أجزاء المنطق والطبيعي والإلهي إيقاناً كامالاً ،كما كان يتمتع ينصيب وغر من الرياضي . وكان ينظم شعراً كالمة الرّلال بن كالسّمو العلال . وهي تلث الآيام أرسل هده الرباعي لحصرة السلطان :

أيها المليث ، مِنَ قلب أعدائك قد أوجعه الألم ، ووجه الحصم قد اصغرَ خوفًا منك

والحقّ أنه برغم ما أعانيه من غصص وآلام

فحسبي أن يكون لمي في ملكك «آب كرم» (أي ماء حار ) وعمر بارد غير أنه بدد دلك الملك القديم بشؤم القرناء الأشرار، والمدماء المفسدين

عهر إنه يدد ديك نفيك القديم بشوم القراء أو سراره والمداعة المستعين والجلساء الجاهلين . ادر السراك في مقال الشاك وعما السماك المنتق بعدد الله و فيضًا

لتعد إلى ماكن فيه . وفي اليوم التألى دخل السطان للدينة بمود الله ، فعمًا مستخلص ممالك 4 أرزنجان 5 أعطاها للملك وغيات الدين كيمحسورة حدً

ملاطبي الوقت ، وصوف مباور الدين أرنقش لكي بكون أتجابكا أنه ، وحصف لهم
الكير من الحراق رما لا خصر له من الجعد ولما كان قد على بالحاطر الشريعة
الكير من الحراق رما لا خصر له من الجعد ولما كان قد على بالحاطر الشريعة
مصرفة دائماً بحو عزو العام للمعافرة باجتلاف جذور أنناه 1 مسلاح الدمي 4
ودائمان و و د شيركوه ، ظلما من أروعان للملك عبادن الدين إلا أ قوص
ولاية المهاد 1 و فر الدين (٢٧) حقيد الملك العامل وحمل الأمهر على
الحمد بلك

كسما فترض ولاية الشام إلى الملك و ركسن الدين ، ، وكسان أيضاً من (أبنساء) الملكة و الصادليمة ، (٣) . وقسد ارجحسل و نظمام المدين أحسم

<sup>(</sup>١) إضافة من أ . ع ، ٣٥٩ .

لأربحسانيي (17 في ذلك الوقت هذه الرباعي . وقد أضات صبحاً من أجل والشام و<sup>77</sup> حين جندت رسوم الإسكندر وجعلت الشمس رابة للملك ونشت <sup>77</sup> قوانين استطنة

وحين فرع السنطان من مهمت أرزيجان واتخذ الاحتياطات اللازمة للقلاع، أسر الجيش بأن يهماجم 3 أرزورم 5 و وكوخونية 4 ، 5 حتى يُرى أي هريق يستكه معنا الملك ركن افدين حهانشاه والملك مظفّر اسين محمد .

ولما علم الملك و ركن الدين ، يورود العساكر فقدَم بقدم انفوضع والتدلل وسيّر لكتير من التحد فحده العيش ، وأرس أميراً من أمراك مع كر رائع بلي حضرة لمستعد ، وأعظاء رسالة مصموعها ما أن الا مميؤك مسكيل ، ولا كان الأرجماني الجامي قد نمرة ، فقد مال حزاوه ، أما محملوك طالما كنت حياً ، أقبره حساس الإحلام مسرعاً عني مارين الولاء للسنطان ، والمأمول أن تتلي هي شأمي الآية لشريف و ولاتور وارة وور أصري به <sup>432</sup> وألا يوجه السنطان عتبا لمي سنّ أم المدول البرية عن عدياً لمي سنّ المدول البرية عنها لمين الولامانه ،

 <sup>(</sup>١) من مريدي عصوفي لمعروف حلال الدين الرومي ؛ النظر : فبيح الله صفا ؛ تاريخ أدبيات در يورا ، ٢٨٣ .٣٨١ طبع ظهران ١٣٥٧ هـ . ش .

 <sup>(</sup>٢) كانمة وشام ٤ فيها تورية لمتناها الفارسي ، وهو الليل ، ويهلدا يكون معنى الشُصر :
 قد أضأت صبحاً بانبيل

 <sup>(</sup>٣) في الأصل دانمتن ٤ وهو تصحيف ، انظر أ ، ع ، ص ٣٥٩.
 (٤) لأسد - الآية ١٤

هلما وصل الرَّسول لحضرة السنطان ، وعرص الشافهات والتَّحف / شمعه لسطان يمنيته لفرط كرمه ، وقرّ له أرق لرّوم وفقاً لملتمسه ، وأصدر أمرا بأن يكف الجيش عن المهب والغارة في ولايته .

#### ذكر فتح « كوغونية » واستنزال الملك مظفّر الدين

أصدر استطان أمراً بأن ينطلق ا لأتابك أرتقش ، بجيش حاشد لمحاصرة اكوعونية ، وستحود عليها بالصّلح أو بالحرب . ومن إن وصل الأتابث أرتقش؛ في أول يوم حتى الخرصوا في حرب هائلة ، وقتل عدد كبير من الناس من الدَّاخل والخارج ، ورغم ما كان بدي الملك من ذخائر ومصانع تزوَّده ببحار حارية من لماء ؛ فإنَّه خشى من القسام أهل القلعة ؛ وفكَّر في وخامة العاقمة ، وأرسل رسولاً إلى الأتابك لكي يشفع له عند السلطان ،كي يمحه إقطاعاً في الممالك المحروسة يدلاً من القلعة ، فمعث الأقابك الرسل إلى الحضرة السلطانية في مذا النَّأَلُ فاستبشر السلطان بهذه أبشري ، واستدلَّ بها على بُعد غور لملك وكفاءته ، وأنعم عنيه -على سبيل انتملت بـ د رمّان ، و د بهر كالى ، - في حدود الشام- وه أرسوي ؛ التي كانت مشأ أصحاب الكهف ومقّام ١دقيابوس٤٠١٠ . كما قوص إليه 3 قيرشهر ٤ امحروسة كإقطاع معاف ومسلم ، وكتب بدلك كله ميثاقاً ومعاهدة وأرسها إليه هو وأولاده الثلاثة فحر الدين سبيمال ، وعز الدين سياوش، وتاصر الدين يهرامشاه، مع خلع عقيسة في صحبة الرّسول .

ولما رأى مطفر الدي المواليق والمعاهدة استبيشر وشعر بالتَّمكين ، وأعلى لقلعة ، واتطاق هامي الميال إلى و قيرشهر » الخروسة وأستفيى/ الأيام حتى "حر العمر في دعة وراحة ، لشرجة أن استعمال دعيث الدين كيخسرود<sup>27</sup> رضي في خطبة كريمة من بنائ ، فرفض ، وقال : إن استاطان الخياث السن) قد شغل

 <sup>(</sup>۱) المغل الديار الدى فر مه ومن قومه أصحاب الكهف، انتفر تعدير ابن كثير .
 (۲) هو ابن السلمان علاء الدين كيقياد، وقا أصبح عيات الدين ملطأنا بالمعل، ولكن

مانتهفاك والعرف ، ولايصلح أن يكود صهرا لأسرنا. وسبب هيت وحرمة مكانه مع بشئ عقاباً من حالب السلطان الى إنهم اعتدوا له وانتقاف كريسته المصومة اليمن العرم المجليل المسطلة بحكم الشرع وكان أبناؤه من بعده يُنظر إليهم بعبي التعقيد والإجلال من قبل سلاطين الروم .

## ذكر إرسال السلطان غياث الدين ليتولَّى ملك أرزبُحان

حين فرع من فترح القلاع برى هنان لفتح نحو اسيواس، هيروسة ، وأمر و ميران المثال الميان الدين كيميدسود ، وأمر الشكل الميان الدين كيميدسود ، ومبار الموادق الميان الدين كيميدسود ، فقد المعارف الميان الموادق الميان ال

وك بلع السلطان حبر حديه على الرعيّة تضاعمت العو من الباعشة على مماندته عده .

وبعد أن بحق عيبات الدين بأرزمجان ، أقام السلعين مدة قليلة لاستقبال الرّس القادمين من أعراف الصالم ، لم عرم على الشوجة إبى • قبياد آباد ه والطالبة، و اعجالية ، وظلّ هناك من أوائل الرّبيع حتى شهر ه بيسان » .

بند وفاة أيه غي شوال سنة ١٣٦٤ (كسا سيأتي ) . وعلى هذا قايد عيدان فعلى سم يكل قد أصبح منعمدناً عبد تقدمه محجبة تلك «أخيروا غير أن المؤلف درج على أن يعطى فقب الانسلطانة لكل من توبى الحكم، حتى أكدو ذكر أحسان سيقت بوليه السنطلة (الغر مثلاً ١ ما يلي من ١٣٠٤ هامش ٢)

<sup>(</sup>١) يهمن وشايور من ملوك انقرس القدماء .

# / ذكر وصول قاضى القضاة محيى الدين طاهر ابن عمر الخواوزمي برسالة من قِبَل السلطان جلال الدين خوارزمشاه

حين نهيرم السيطان لشهيد جيرال الدين بن علاه الهين محمد تكمل في حدود المهند من جيش المعول ، ووقع في نهر السند شلاعهم موجه ، الم نجا من تلت الورقة ، قام و وقاطات » - وكان في أوّل أمره من أوياش المقتبان في تلك التراحي - بالدينة بأمر السيطان بها قدمه من خدمات حازت ترضا والقبول ، قلّك لذلك بملك الوفاء ، وقوص ايت حكم تلك الدير . ووصل السلطان إلى مدينة مر فقة بشرة مقترقة من الحد كانت قد نحقت به بعد أن نموّق حيشه قد يك غرفة ، ويت كان الم

وقد أرس قاصى انقصاء محي الدين وكان مر محول أثمة خوارم يشار إليه بالمنان في علم الكلام ، ومنفى عهد هي سائر العلوم - لاعتباع سل هودة مع السلطان وعلام الدين كيضادة ، وكال هما الأمر من أهم المهمات عده ، مأرساء إلى حصرة السطان بهذا مكتوب ، وهو من متشأت و شهاب الدين كارساء !

إمداد السكرم ، وإيراد التحيّة ، ووطالف القاء ، ورواف المدح التي تدفع إلى مشام أقلب بسبيم المقيدة الصائبة والطبق القليمة ، ورافع قاعدة الوداد وساسي الانتهاء ، وترسمة قاعدة الوداد وساسي الكناهان المعظم اللدي عهده كمهند جدشيد (١) وهو دو القسرتين هذا الرسال ، عسلام لعبين وقطب الإسسلام

<sup>(</sup>١) جمئيد ؛ أحد منوك العرس القدماء ، عرف بالعدل وبسطة لملث

والسلمين، فقد امعالى شمس الأعالى ، طن الله في فعالمين ، فقصار أل سحوق ملك الملوك والسلاطين، برهان أمير المؤمنى ، دام ساميا ويحمى الملوك حامياً ، استمدت بى المراقبة في إحرار سعادة الأجلماع ، ومزعمي فلمي إلى إدرك كرامة المألفاء ، وهو رهن بموانة الحظ وساعدة الرامان على النمو الذي لا وه ، يمكن تقروه بالكفاية مهما كان القلم حاداً وسهالاً / : والخصط ما ينسسي بسا

واثعن كمان تعمير الأومان وتقلب الأدوار قد سدٌ من قبل هذا بهب المكتبة والمرسلة المدى يسلو به الأصدق، وقت الهجر والدارق، ف نمن الآن فصاعدًا يحت بذل ما في الوسع لرفع حجاب المعابرة والدرية ، وفتح باب المودّة ، والاتحدد . فيتُحد الجنبات شعارً من قبل القائل

قاملًا إن ظفرت بود حر فإن الحر في الدنيا قلين ٤

ود المُشاركة هي مشايعة سنة الجهاد والهارية أمر ثابت يحمد الله وسّ ، و والمساهمة هي توفيق الذي واللة أمر حاصل ، د وأولى شاس بوذك وحلّتك من وافقك في ديك وملّتك »

قمن جهة سلاطين المغرب فإن ذلك افجلس السامي ، دام سامياً ، وسطة سد شغور ، وقدم قبار المشرق ، فنحن لعمل سد شغور ، ومن جهة دنبار المشرق ، فنحن لعمل بمدرا الإسفاء در فتن الكفار باسيف ليتمار ، إذن – ومع وجود المديد من القرائن من مفسل لجنس – تو فيم لفتح طرق المياسطة ونصبح متشاركين ممشابكين في جدب المنافع ودفع المضار

أي اثناس نجعه صديقاً وأي الأرص سلكه ارتبادا ٤

هذه الرسالة يتم غيرها من مدينة و مراحة » عمرها الله · وهي هي هـ..ه الساعة مركز ترايات (<sup>(۱)</sup> ، حكّت بالمهاس والنفسر والفكسر، وذلت في أواحر حمدادى الأعمرة ، جمله الله غُرّة لتقوفيق وصبح للسعدة على الجلس العالي .

ويحمد الله ومنه ، ويهمن همة دولة المجلس الساسي – دام ساميا – وألهما قال أسوال دولتنا وأصمال مملكنا استوجب مالة أنف حجد ، فقد الححدث كال أسباب التوقيق وعُمَّة العموان من الجعماع الكنامة وليحمدع الأنه ووحدة المصلا ١٥٩ ( ومطاوعة كام المؤولة ومشاهة الأسر الكبيرة / وضيط المثلة الحاورت والمكتسب دفعة واحدة ياسم المه تعلى . وققد دخلت – في مدة غية رياتها السلطانية عن مدا الممالك – ممكمة طويلة عريضة من ديار الهيد في حدوة عُمَّالنا ، واستقرّب محمّاء كلها ومحقد عرما يرتمة على الانتظام من أعده الدين ، وضفاء قالرب أهير 
الإسلام

وم من شك في أنّا اغسس لينامي – دام ساميا – قد ملع به الاجتهاح وقسمادة كنّ مبلغ لما اقصف به حال ملك، ودوات من رواق وازدهار ! حيث تسقيم منتابة أرغيّة ومنتقامة الممال وإنّ كنّ سعادة تخفيل تحسكم محسب أنفسه دوي مهم رافعهم، فها .

والآن ، وقد وجمّها إلى حضرتكم الصّدر المعظّم العالم المحتمد قوام ملعث معجر الملّة والمعنّ والذّين ، شرف الإسلام ولمستمسن ، علامة طرعان بالقعة لعصر، انتخار عوارزم وحربسان ، منث النّواب ، قاضي القصاء في المسالك ، أب ملوك والسلاطين عاهر – أدام المله تسهيد، وحرس تأييده ، فهو واسطة عقد الأكامر ،

<sup>(</sup>۱) عارد أع ۲۲۹

وحلاصة تومة المفاحر ، ومن قدماء أعيان العضرة ويقايا أركان الدولة - قُرت بالحلود بمويلة التقريب ومؤيّة الترجيب المصوص ، وهو هي منظمات الأمور مُشار إنه ومتقل عليه ،

وسوف بُفصح شفاهة برسائل تفتح الطرق وتربل عن مرآة اقلب فيمار العُرمة والمغابرة ، ولذكر هبار معاركنا التي يعرفها حق المعرفة ، تما يوجب رفع حجاب اهباينة والفترية وفقح باب الموافقة والوحدة حتى يكون تردّد الرّسل واختلاف المعوثين والسفراء من الآن فضاعداً أمرًا عنواتراً .

وضعي أن يصنعي الجنس انسامي لكلامه - المذي كليرًا ما مرّ عبي مسامع مللوك وانسلاسين - يسمع الرضا ، ويستثمر كلّ قوله ورسالله مرسلاً منّا ، وأن بعتبر ما يعوضه من منتمسات ويرهمه من مقترحات الكمّ والكيمن أنصافًا صادرًا ١٥٧ - عن حاوض المائيّة وصفاة القلويّة لـ والحمد لنه رب المثلين ١٤١٤

صالخ السنصاب هي إكرمه ، فكانا بركنان سوياً وقت الأبهة ، وفع السلطان التكف وحجاب الأحبية بسهما ، واستقر أبه على حقلة إحدى الأميرات س بنات السفطان حبلال الدين ، وقد ولكن له من أحت الأمادث ، ألى يكو ابن سعد ٤ ، صباحب شيرار – للماث ؛ غيات الدين كيخسرو ٤ ، فيجمالان بيسهما قرابة ومصاهرة .

وأرسل في الجواب هذه الرسالة من إنشاء 9 صحد الدين الطعرائي الأسد أيادي 4 :

حيث إن الله تبارك وتعلمي قد جعل انتظام مفاحر الجواهر واجتماع عرائب

<sup>(</sup>١) يصافة من أ, ع , ٣٧٠

الماقت في الذات الشرقة وطية المبس العالي مسالطان المنظم الإسراطور الأصله عاهن يتي أدم الإسكندر الثاني ، صاحب قران العالم ، حجلال الدئي واستي ، علاء الإسلام والمسلمين ، محيى المعدل في العالمين ، تُظهر احتى بالبراهين ، ممك الموك والسلاطين أدام قضاعف جلاله ولقاء في الدين نهاية آماله ، وصرف عين الكمال عن كماله بمحمد وأنه ،

فقد عَلَت - بحمد الله - براهين اللّعف العميم والكرم الجسيم كأصدق ما يكون و

اليس من الله بمستكر أن يجمع العالم في واحد ٥

وهكذا أورد أن تكون الميدار و باستمسالة الأراء (") ، ولا فتتاح باستمطاف الأهراء وهو رأس مال ملك وأساس التوفق - من جانب حصرتكم لكي يصبح التيسير قريبا لأقسم التعظف والتوفد وأورع التلطف والتعطف لدلث الحاب الكريم، بن حكات التجم - و أبن الفصل ولا أن يكون لأطفاء

ومن ثمّ أمر بافتتاح المكانة مع هذا طفقس ، وأحرر قصب لمستق في رعاية قواعد الوواد ، و عيرُ مدفوع هن السبق العرّابُ » فدما وصل خطاب العقليم ، ١٥٨ الذي يبعث عمي ملباها، والافتخار ، خطرم الشؤق! استي كان كامناً في الجواح وعمدكماً في الصدر فبعلت السنة مر «التباع الذيّ :

وأبرحُ ما يكونُ ألوفُ يوماً إذا دنت لحيام من الخيام ؟

علم الله أنه منذ أن تواترت الأخبار بحركة الرّايات المتصورة للانتقام من

<sup>(</sup>١) راد في الأصل كدمة : ارو يعني منه ، وهو تصحف ، انظر أع ، ٣٧٢

كتّل العلامي . وشعاه صدور أهل الدي . سيّما الآد وقد القيت بستائر صدر فهمد ، وقيص يصدد التوميق ســاً من مصداء عزيمة بطبس العالمي السلعاء المنظم فاتحدت تزدد أمنية المباسعة في حضرته لعظة بلحظة . ونسقط لرعية في الهاوقة بحكاتيت . لكن لا يحقي عن المصفرة أن لهذا نظلم جهاداً في الأركاد الأربعة (للمحمورة) باستمرار رحلة فلتناء والعيل غت ظلال السيّف وهو غس لمضى مدى تعطف به الحلس منالي في العطاب الشريف حيث أشار إلى وتران الجنس ، وفي تخلية للتمهيد للاحسر.

والأمر الثامي أنّ الله – عرّ وسلّ – أكرم ندئ الحصره بكرامة «لاتفتاح ومرية «لاجتداء فأرد لهذه المطالف أن تكون من نصبيه ، ولم يكن من البجائز العمل يمكن ما قصت به الأقدار أما وقد سُمح بالمياسطة فسوف يردداد مثل استشرة من تواتر المكانات

لقد رصل الحاب الحمروس الصدر دكمير معالم مجير الدولة ولدس ، هيمير المولة ولدس ، هيمير الإسلام والمسلمين ، ويحر الملوث والسكادسين ، سا اندؤلة القاهر ، وسياه الأمّد لهاهم و مجيد المحلمة ، معث معوث الدّوب ، قدوة الأكمار والصدو ، أحدث المرامان ، صدر صدور و خوارم ، ووغراسان ، ووضحار الدّب العلام . أدّم المه تمكينه ، وجعل ليفين قربه ، فأينغ بالمشافهات الشريقة ، فهيئت بمحددة ألطاف لعميمة ثلاث تنامير حوس المقيدة ،

وفي الأيام. الفنية التي قصاها هذا سب الفنوب بذكر المعاني استطابية . وراد من تمكن لأرواح بتعث المكارم المكيّة ، ورثاً عليه مال المقائد و مسلاح اسين 6 معادة لمثول في خمامكم والثقة أكبدة في أنه حين يتشرّف بالمثول في حامة تدك الحصرة المطرعة سائق ما يقوله وبديه بالحملة فموياتها ، والتحسيرة قول هذا المخلص ، فتدعموا بذلك قاعدة المودّة التي أرسيتموها بتواتر المخاطبات وتعاقب المكاتبات : شعر

لو كان فيما يراه من كرم فيـه مزيـــ فـنزادك الــــه

وذلك عدل استمرّ هذا اهمنص على جادّة الخدمة ، يسلك طريق التّقارب . وانسلام .

ولًا وصل القاضي مجير الدّين إلى سيواس ؛ عرض له مرض مهلك ، فودّع انشها وهو يماني من الأنم ، فراقق صلاح الذّين اتّحت وانهشانا ، ووصس إلى منطقة و أحلاسة في الوقت الذّي كان السلطان مشفولاً فيه بمحاصرتها .

### ذكر وصول رسل السلطان جلال الدين للمرّةالثانية

احتار السنطان حلال الدين للرة على 1 ريارة ] مسلاح الدين كلاً من الدين الشوعي ، وعم الدين أي بكر الحامي ، ويصفهم مهمديا توقّرت له مي لدين الشّوعي ، وعم الدين أي بكر الحامي ، ويصفهم مهمديا توقّرت له مي دلت الوقت وكانت موجودة في المعزلة ، والاصفيل ، وجعل برققتهم الدين من بكت الأمراء المخورزميين ، وزوّدهم بالوصايا المبينة في تعظيم منزلة السنطان توقير بكت الأمراء المخورزميين ، وزوّدهم بالوصايا المبينة في تعظيم منزلة السنطان توقير

 <sup>(</sup>١) يعني نمساؤول عن و العشت خانه ۱ : و وفيهما يكون الطشت لقي تعسق فيه الأيدي ، وإنفشت بدي يفسل فيه القماش . . وفي اعشت حاله يكون ادا يليسه السطان ، إلغ ١ (صبح الأعشى ١٠٤)

وعندم بلغوا حدود الروم كان السطان هي 6 حلاية 6 . ووقفا الأمر عبر يهم المرشدون من طلك المشراف الرعوة في الحبال والمشابق 2 x وجول محافر المقاب في الأحمارة عبود في به من أهمول وبحدود، وأبلغ السلطان يقدومهم. ٢٠٠١ أمر يأن يتهجد أو الحكور لا مشتبالهم بجدائب الخاص؟ وأن يكولوهم بموصع توه دي بهجدة و قطار حسسة أيام بين الأمهار والكاويس واطراعي للقص عمار النكر وإذاته وعلمة العطر وعاله المؤسط.

وفي اليوم صائدس حين عرج السلطان – لذي علا اسمه فسامت الشعس باللغة الزراق عرب مان لغوجه و كسال لدين كاميارة و وظهير لدين الترجمان ه للوفاء باحتياحاتهم ، وتقديم الاحترام لهم ، لا وأن يسأوهم هي لمناعب لتي قد شاهدوها في لطريق والمتقسير الذي أبداء المضيوت (<sup>17)</sup> ويشعونهم للمتول سي يحق السلطان الم

وحين بعنوا الأعتاب الملكية استوات عليهم الأهشة وتملكتهم العيرة برعم ما كنان فيهم من عرور وصُعت فقيلوا الأرس دونما احتيار ميهم فتفتش وقام نصف قيام إكراما لهم ، فسلموه فكتاب وأنموا فرسمة ، ثم مصره! إلى مقرر قامتهم بعد العراق ، وتلقوا الإعرار والإكرام طبقة أسبوع كامل

وفي اليوم الثامن أسر السلطان فأهد الجدس ونم استدعاؤهم للحضور . وجنس اسلطان حلسة و حمشيد (<sup>77)</sup> على عرش ذهبي مرصع بالجواهر كان قد صُمع له ليلقى به رسل الكيار ، ووضع اضاح الكيقيادي على رأسه . وبعد حمد رب ً لعالمي ، ومصالوات على روصة سيّد لمرستي قال بريس .

١١) إصافة من أ. ع ، ص ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٢) اندك العارسيُّ القديم

أيلموا السطان الماري الخدمات الولفرة من جانب هذه علما أغلص ،
واعرضوا غليان مراسل الشرق المتزيد تربيد هممه العالمة تطلماً لتقريب مراسل
الاجتماع ، ولتقرير أن غاية ما كنا تحتاء وزيده الله تك بريز إليه أن حسام نتقام
السطان ظائلة لتافيي من فهم خصوره في و "بأبحازا و رضل بأهداء ووساء لقد
مرع دعته العالمي من فتم منطقة و تقليس لا ، فقد كان لايد له أن يهجم بصمة
الهدة ، ويتبدل متلاقي بالفراق . ورغم أن وعام مقدم أمال هذا الخلص يقصر
عن الوقاة برغاية جابة فحسه أن يرغم أن وعام مقدم أمال هذا الخلص يقصر
عن الوقاة برغاية جابة فحسه أن يلون بإنكس هديرة أمثال هذا الخلص يقصر

أمّا ، وأن وقد عقق أنه صرف ميته عاصرة قمّة لإسلام و أعلاها ۽ بتدويل أصدا أو أعلاها ۽ بتدويل أصدا أخر إلى مو مدا عن الشرائي الله وقال مدا أخر يسلم مدا عن السائح المسلمية ، و فواصد والمسلمون والله عن المسلمية ، و فواصد والمسلمية ، و أواصد والمسلمون والله عندان عن تلك المدينة مؤكّل من عالمات مثلاً منذركين وصداك مصدحة أحرى من باب التقديمة فالله من المسلمية في مدا من المسلمية في مدا المسلمية في المسلمية والمسلمية والمسلمية من مدان مع حيث من فدان - واب مناسمية من مدان عن مدان عن مدان عن مدان والمسلمية من والدن أخلق واستهادة ، وأن يقسر حاكمة نمكن من فدان - واب مناسانية من حديث ويكن ما في وسعة أنا ، وإنه ليجول بخاهري وضعيري أن

 <sup>(</sup>۱) هد نص عبارة ، گزامر العلائية ، ص ۳۷۷ ، وعبارة الأصل مصطوبة
 (۲) قضان ، الآية ۱۷ .

<sup>(</sup>٣) ريادة من أ. ع ، ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٤) و لأن عقيلاء القرون الأوبى وحكماء لأومان السابقة قد قالوا إن الدحول هي طريق دممانة والمصومة مع قوم ألمانوا دونة حديد، سيما وهم يتوكلون ومتصدول محول الله تعالى وحديه ومؤنه هي كل الموارد والعمادر ولا يتقود عمي جامر أو راك أو -

أرسل رسلاً إلى (الإيلجيين) (1 ) وأعدس لهم عما بدر من المنطان 1821ع (الدين محمد 17 . أبار الله يوهانه من تعجيل ، وذلك لممالح المسلمين أجمعين ، كي تطامع جمرة الفتنة – لتي ستولت على أطراف الحافقين --بلين القال ولبل اندان .

ُ كُولا شكُّ أننا سوف ننقل هذه نفكرة من حيّر القول إلى الفعق ، كمي يكون دلك معمومًا نديكم . وقد بدا من لواحب إيلاع هذا الأمر إلى المسامع الشريفة للسعفيان الأعظم لأنه يكون مشاركًا فا نصيب في هذا الصند .

هان حصل السلطان إنجار الأعمال لرائدة رأس مال عمره ، بأن يُغلع عي
سفت دما أهافي ، ذارس ، ومحاصرة تلك الديار والنكس وصرف المساكر عهيا
ورضها صوب ه آزان ؛ ، وأرس إلى حيش المدير وهدب شهادته والصشح ، ومعهد
الا يتوقل هي دار الإسلام بوحه الدين وسفت شهادت وهي أمر معموم عاقبته
117 شيم لكي يستوي عمل الفشرة وأكال المحت ، وظهل أن أيسل بكل ما يحول
بالعاط من السوامر والنحس والفشاة ، وما إلى ذلك من المختلف من المحتل المناطر من المحتلف ما للعالم المحاسرة من المحاسرة المحاسرة المحاسرة من المحاسرة المحاسرة المحاسرة المحاسبة المحاسرة المح

<sup>=</sup>فاسق أو سارق – أمر يعيد عن مستك أولي الألباب ودوي لحصافة وأصحاب النَّرَايَة (الأوامر العلالية عن ٣٧٩)

 <sup>(</sup>١) إيلجيان ، كد في لأصل ، جدم ، إيلجي ، رسوں ، معموت ، متدوب ، ويسو أن هذ الفقد قد استخدم اصطلاحا هي دونة سلاجقة الروم – ببدلانة على انصول ،
 كما ستلاحظ فيما بعد

<sup>(</sup>۲) يعني به السعفاد محمد حوارزمشاه (ت : ۳۱۷هـ) والد السعفان جلال الدين ، وكان هو ندي استئار النقار فقطموا عنى مولته وداروا بلاد المشرق الإسلامي في أقصر مدًا .

أما إن أعرس عن همده القصائع ، فالكميحة واجمة بحق الإصلام وصريق فسيّلة للعالم ، وعينيا بدوره أن معمس بد تقتضيه الآية . ﴿ وَإِنْ طَائِعَتْكَ مِن لمُؤمِنَ التناور وأصلحوا بيهمما ، وَإِنْ يقت إحداهما على لأخرى فقائعوا التي تبهى حتى تعييم إلى أمر الله ، وَإِنْ فاوت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ، وإل الله يعيدًا فلقسطين ١٤٤٠ .

\ أرارى واحيا جلب المشعة ودفع الأفرة ، فوا ما أصابتنا عبى لامّة في خضمً الموقف ، يكون قبد خرجما من عهدة أسانة صباري تصافى وقستس ، ويدلك «عهود<sup>(17)</sup> في دلك . أما إن أطن النّصر بطالعه من حجب العيب فهمو المرد ، والبادي أطفى

هلممه وذع الرَسل الحدمة ، أمر السنطان « التونيه چاشنبي كبير » أن يستعد ليزّحيل لبردّ على [ حوارزمشاه ] وألاّ يبحل ببدل كلّ دقيقة من دقائق الطّنافس والشّقاس

وأمر بأن يمعنى عصحت ألف من المترسات الشاهير لأبطال من عُروه يطول مقامة وصحامة بحقة والوسامة ومردد الشجاعة قلمة مم تدبير الأمور المعلقو، » وتوجهوا من المحضرة المستطانية مبياشرة إلى الطهيق . فلما تعانت الحجام ، وتم إيلاع السلطان جلال الدين أن رسلاً من حاسب الروم بقوات شرفيسة ، أمر أن يعترج أمرء حوارزم الكمار وأمطال الحيش على حدالت الحاص لاستقبالهم . وتعتالاً للحكم لتقور بالأمير وشعم داس التوبه ، ودم يخلو بشوائد المعلميم

<sup>(</sup>١) سورة التحجرت . آية ٩(٢) في الأصل : محمود .

١٦٣ والإخلال بوجه من الوجوه ، وإن هي إلا لحظات حتى بدأو بهم ولأحمد ل والأفشال والجمال والبدال ، والأحدة والقرئم وقضاها النحم والماشية برمائي جمل بهني "أختى لم بوارم الخوامة والطبخ ومنسئت اشعمر والخبية ، كما محق بها مائة بغل غمس الأشامر الذهبية والعلمج الخاصة والمشخصة للمشمية . فدهمة اجه رومون حصيمة أوثار كبيراً على المساطان علاء الدين ( بين ) .

- إن المُملَكُ لجدير بهدا انتنث ، لأنه إسما يربّي مثل هؤلاء المماليث

وقبل أن يبنغ الأمير ه شمس المين c حدود ه أخلاط c أصيب بمرض «الشّرم» ه فأحد يصم فلذهانات اهدّر و c أ · و يتحرّك عمي محقّة ، فلما وصل إلى حصرة السلطان أهمي من وضع الحيس على الأرص

وفي بليوم الخالي استدعى السلطان حلال الدين قادة جيش حوارزه وريع الأعتباب والديمون بشكل حداث ، ووقف وقسمر الدين علي شرف الملك الخواريمي، فشولي لمرسوال الراسل وحوابهم ، ومع آله كان بعطانة الواوير ، لكنة كان يتصدّى للمجانة ويتحدل عسدة وعاة الصوابات إمام الاستطال فحيم الماستطال فحيم الماستطال فحيم الماستطال فحيم الماستان المواجد المحادث على الماستان المواجد المحادث الماستان المحادث الماستان المحادث الماستان الماستان وقبل الماستان ا

<sup>(</sup>١) البُحث الإبل الخراسانية

<sup>(</sup>۲) تارب ع ۲۷۲، و

شهر على هذا الموال لا همَّ له بعد التنَّره إلا سماع الأوتار وشرب الحمر العدية

ونت يوم اشفت السطان جلال الدين إلى كهار رجاله وقائل 1 وبد ما أظهر، يوما تطفك مرسول إلى كهار رجاله وقائل 1 وبد ما أظهر، يوما تطلقا مع رسول الروم ، وما أدينا مده 3 أضاب 1 فصدا أو أن عندهم من نقيم خلاً اسمى نه يالي تكريمه ققالوا جسيماً بإلسان واحد : إن عندهم من مدت الاجتمال ما لا يشتر مه لمشار طبلة أهمار لأي سفائل ، ولديهم أهممة للنينة وخمر وردية ترين الهم والمحرف ، فهجب أن تبقى على هيشا ولا يحدر بنا أن رج بارة هذه العبد .

ولما هالت مدة إقامة و جانشي گير و تأثير السطان هلاء الدين للمات ، فأرسل كمال الدين كامير هي مهمة لكي يتحسّس الأخدار ، فلما وصل كمال الدين إلى حصرة السلطان حلال الدين ، وتجادت الحديث معه في كل باب ، لم يشتم والعمة الصمّح من أيّ وحه ، فروع والتعمس الإذن بالمدودة ، فأحامه لسلطان لداك ، ورة رووة عمّومة حول وأخلاطة ، وهي أعلاط أباطيل

تحرَّصاً وأحاديثاً منفَقة يست بسع إدا عُدَّت ولا عرب ١١٠

( وقال إنّ مدينة أخلاص قد ضاق عليها الحصار ، ولا يعسيع ما تكدّماه لمذة هوينة من تعب ومشقة ؟ " . فإن كان قد علق بحاشية الخاطر الكريم لمسلطات غمار سبب ردّ هده المشكاعة ، فلايه أن يُزل بعده تمهيد الأعشار فعودو بالسكامة ، وأسفوا الحدمات الطلصة ، وسيقدم وسللا في أعقابكم ، ويأتوب

 <sup>(</sup>١) النّبع والدرب بوعان من الشجر تصبع سهما نقسيٌ وسنهام ، والبيت يغدرب مثلاً مهوان الشأن

<sup>(</sup>٢) إضافة من أ. ع ٣٨٣٠

مالواتيق وإجابات الرسائل بالتقصيل . فوذع الأمير 3 شمس الدين 4 ، وه كممال الدين 4 ، وه كممال الدين 4 ، وه كممال الدين 4 السيطان ، وحرجها مسرعين . ولما قصلت الدين 4 السيطان ، وحرجها الطريق يومين ، تركوا متاعهم هناك ولحقوا مجردين . 170 بالإيران السلطان/ في 6 الدلائية 4 .

وفي العبري رأوا د ركن الدين جمهامشاه ، في ه أبرن اروم ، وأوصوه بأن يتحتّب الأعداء الذين يتخفرك في صورة الأصدقاء ، وألا يتحرف عن الميل والولاة للسطان . فتعميّد بذلك ، لكنهم ما بلغوا د أرزنجان ، إلا ولحق د ركن الديم ، بالسطان حلال الدين وخرّضه على غور تمالك المرّوم . الديم ، بالسطان حلال الدين وخرّضه على غور تمالك المرّوم .

وحين بعغ السلطان الأمر مستحدً للمران وافقتال. وأرسل و كحمال الدين كامياره الدعوة الملك و الكامل و ويغتي أولاد و العادل ، ، وأسر بمصير عشرة الات هارس هي صححة و جاشمي گلير ، ، ولا كاندصنفط ، ، وه ميارر الدين عيسى، ، ودور الدين كماحي ، إهى و أرونجال ، لمريد من لاحتياط وليحرسوا لمغرّف .

ولما وسل كمال الدين عند ملك الكامل والأشرف ، وتوعة في أول الأمر، ولم يجيبه مصرحة ، فأطلق كمال الدين لسله بالتكريم والقريبة ، وقال إن سه نهادم بتقديم هما الإمداد لوزير همة الإنساد ، فو حست ما يعشى مده في معمد - وللمهذ بالمه - ورأيت مرم السعان بهذا أحيى ، ان تقديد مده لا تشرّل إم مأصيا باخصة من هذا تكلم ، وواقلة في استال ، وأعث المساكر ، وتوافقات بعد الكامل بالمسكر إلى و حرّات فاصد المهاجة أصحاب الأعبار في إلاه من قبل مصرع ، وأخبروه أن استريحي ومس إلى شاطئ المسربيم قدير يوره هي المالة كلف درس ، وعرم على عزو السلمين ، فعاد المنك الكامل متمنكلاً ، وأرسل رسالة متحدر إلى السفص ، فلمما وصل إلى هماك مصره الله تعالى ، وأصفى المأسار بالكمار ، فأرس الملك الأشرف ، وبنسث حدود<sup>(1)</sup> ، وطلت الساري ، والملك المنت ، ولمنك لدين لحصرة السففات

### / ذكر استقبال السلطان

### للملك الأشرف ولقائهما رحمهما الله تعالى

أمر مسلمان بأن يُحمل إلى سرل الملك الأشرف عيمة ملكية كاتُها مجل يذكو الملك من ارتفاعها ، وأن تُصرب عنى حالة نهر جار في منطقة ادروج ، وأن تُهياً أمر به وعُدَّة الفراش والعلست والشراب والمشلخ بمعدمت ذهبية كأمها معردات كبر مالع الروعة ، وما يلحق مدلك من أدومت ولوازم تلزق بالسلاطين

وبهص المستعدان للاستقدال ، فلما بعد انتظالة فاستطابية مرا الملك الأشرف
من فوق محصدان وتطلع بحو المستطان ، فعما اقتربا ورأى السلطان الملك الأشرف
واقفا على قدميه برا ، فوصع طلك الأشرف أربع على الأرض في عدّة مواضح
له إنهما ركما بعد المنافقة والملائمة ، وأحد السلطان في السطف معه ، وقال إن الملك قد تخشّم مشقة السير ، وباله التكبير من القعب ، والمأمول أن تكون ميامن حركات أقدامه وبركات أعلامه سيباً في زيادة عضمة إيران ، فول العلك من جديد وقس الأرض لانها ، فأشار السنعان بأن يقدم بعن سريح السّير يعولى ويحاء، فركم لمنك وأعد في غادس أحرف العديد ، فالسائلة ، وكان الأمير كمان

 <sup>(</sup>۱) وهو سلت الحواد منفقر الدين يوس بن مودود اين الشك العدل الأبوبي، يقون عمه
 س وصل هي كتابه ومنسر الكروب هي أخبر يمي أيوب. (٣ ٤٧٤) . وكان في جدية عند كامير . ركان جوداً إلى الدياة، شجاهاً !

السن يتولى أمر الترحمة بينهما .

وحى اقتربا من المروح أمر المستقال أكدار الدولة بالذهاب إلى الحجمة مع المستقد والحريق المحددة المشتبة المستقدات المستقد والمستقد والمستقدات المستقد والمستقد والمستقد والمستقد والمستقدي وظلمان كان وصوفهم المشتب ذور شعر مسكيّ ، فأصبح المستقد المشتبة المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد ، وأبدى رجعة في الاستحصام من مشتقة المطبق المستقدات إلى المستحصام من مشتقة المطبق المستقدة ، والمدى المستقد المستقد ، والمستقد المستقدة ، والمستقد ، والمستقدة ، والمستقد ، والمستقدة ، والمستقد ، وا

ومي اليوم التأتي حين تعلن غائد القدرة فرسموا الفرص لدهي للفصص على صمحة السلماء فررقد، صدف الملت الأصوف وسائر الملوك جادة لتحدمة وحدو التي الأعقاء السلطانية فحرج السطان من الإيوان واكنا فانحون وهم عني مجهور جوافهم ، وأحد السلطان هي التعلم والسؤل عن الأخوال ، واعتدر عنه بحمد لايانة وقد من تقصير في لحادارة بالقدوم فول الأمرف من قوق محمد لايانة ، وأمر السلطان بأن يقدّم حصان من الحاص، ، فركيه ، وأشرف محمد القول أن السلطان بلغ قلمية القصوى في تكريمه ، ويقل الحدود محمد القول أن السلطان بلغ قلمية القصوى في تكريمه ، ويقل الحدود

نم إنه دعماه إليه مع يحوته ، وأجمس الملك الأشرف معه في مكان واحد . ودارت دورة الحمصر لحدوا ، فلمم الرت سورة المُدام في طبّة السلطان ، أمر . الإمساك ، وأمر الوزير بأنه إدا توجّه الملك الأخرف صوب مقر وقامته أرسل هي إلره إلى العيمة بكن آلات لخفل وحلمة ملكية قيمة وحصاناً يسابق الربح بطوق وابتعام ، ويأن يُعسس إلى كل إعموانه بمنا يبقي ذكره أبد الدهر ، فألفذ أنصاحب الأوسر المطاعة .

وفي ليوم القابي حين أحداث براعم الأرجون تفضّع في الروضة رواله اللو ، تؤجه السلطان إلي المدينة ، فعمه القريوا من المواية دول بطلت من فوق الحصاف ووضع 1 غاشية 9 فسلطان علي كتفه (1) كمما نول كلّ معوك الشام وأحداد بسيون في ركاب السلطان إلى أن بلموا وسط المياسان ، فلسار عب المسلطان في للما بالمسؤليان ، كان الملك (أشرب كلما تصافى وسط المسلوبان المناس ميته الشريعة ، وقبله لم مسلمه السطان ، وهدام كالوا يسجون حصانا المتطان كان الشريعة ، وقبله لم مسلمه المستطان ، وهدام كالوا يسجون حصانا المتطان كان المارية بقرأ من المي يهادو الركون ،

# ذكر توجّه السلطان والملك الأشرف مع العساكر المنصورة تحوه ياسي جمن المحاربة السلطان و جلال الدين ه

في البيوم لتألي حين طدع الصّاح الصّادق من أقّق المُشـرق ، وحرّه ملك لكواكب لسيّارة حسامه مصقول من غصمه عازمًا على العزو ، تعلى هدير الطيول ، من تلقاء أعناب السنصان ، وبعال حسن روم عفر سارت بلطلة المبيرة

<sup>(</sup>۱) و وهي عاشية سرج من أديم محرورة بالذهب . . تحصل يهي يديه عند الركوب في سواكب الخللة كالميدون والأدياد وحوه . بحصها أحد الركاباذارية ، رافعاً لهد علمي يديه يلتتها بعيدا وشمالا ٤ (صبح الأهشى ٤ ٧٠ ) .

للمالم ، [ وماح الجيش بكلّ الطوائف من بُرك وأوفرغ وكرج وأوح وووم وروس وعرب فوجًا فوجًا كيمحر من المحذيد ] (`` ، هجارووا 4 سيمواس 4 إلى واقتشهره في أسيرع بسبب ضخامة الحشد .

وحین أسع السنفان و حلال الدین و بالا السنفان واطلاف الأشوف وبایی نظوک وأسفال الذیار توارا بالساساکر مشتهروه بصحره و اقتصار و طلب قارید در این بیلدی دلت الدخت و افزا ما ایسترت اندا کیشوره علی ذلک طرفتم آلیت لغت او الدین بیلدی الدین میشود از ایستان المیسود علی ذلک طرفتم آلیت لغت او الدین میشود است ایستان الایت طول الاطلاف و اعظانی استخدال متحدماً بارهم و آرزد ارومی و واحد بسادی الایت طول المثل و حدی بصور حدی و باشی چس و عند العمر و حراور الله واضف .

وما عدمت الجنود التي كانت قد دهبت من قبل للمحافظة على تعور

وأرخاناته وحرامة الصابق تقدوم رابات السلعة مع ملوك النظم ، توجهت بالسرها محمدة السلطات , ودع الأمير صارر لدين حاولي ، يلائماتي مع سائز (أخراء بألف من الفرساد ابني قمة كالمير صارفيليمة معمداً أثبل اللين ، وأيمست الطلبيم عن سجيش ، فعل يسيرون عبى الجيمال طول الملين حتى القديب الصابح ، وفي ١٩٨ لعدر وحدو أتمسهم وصعد خوش المدتر ، "وكان في ملاوادة تركان خوارسادة ما مائة أكد قارس ، ومعصرونهم ، 4 فكتلمت الحرب عن سائها وأيست شرسة

أحلاقها، وهمَّت بسقت لدمَّه وإهرقها ع<sup>(٢)</sup> ، ويرعم ما لحق بالحوارزمي من مدد تبو المدد ، بينما كان حند السلعان قبيني معدد فاقدي مدد ، فقد ثبتو،

<sup>(</sup>۱) يودة س أع ١٣٩١

 <sup>(</sup>٢) وردت هده مجمل الثلاث في الأصل بالغة العربية .

راداقور شربة الموت لأضمعف عمدهم وفي النهاية حين فرعت الكتائل من السنهام ، ولم يتق مي الحدمات مصال تشمه الشقيف ، اسطورا إلى النوخل عن خيولهم ، والقوا الصفاح بالكفاح ، فصار بعصهم قليلاً وكسيرًا وبعصهم الآحر مأخدة أسراً .

وحين حيىء بالأمراء اللهي دخلوا في زمرة الأسوى إلى الخوارمنشاء ، أسر يوضع بوهل هي أقدامهم ورقابهم ، وتوقيمهم إلى أن تُعرف عاقبة الحرب ومن يُقصر والطَّقر .

ثم إنه استدعى 6 أرز الرومي 8 ، وفاظه في عنف مقاومة نشك الطرفعة مقليمة ، فأحربه بقوله كان هؤلاء العرسان بمقاون الهو العبيش الرومي ، أما وقد هرم وانكسر يتعمل الله ، فإن مملكة الرّوم ملث للسلطان

وحرج بصمة أمراد من الاشتباك ، وكاما يعرفون الطبق ق ، محقوة بمجش السلطان ، وقصوًا عهد القصة برشها ، فطلب السلطان المندل الأسرو ، ورسم صوره فواقعة على وح محياته ، فعلم يمعمل الملك مدلت المثال ، وأشهر النست كالمسال ، وقال أحمل ، إن الجيش الذي يتكسر أولاً يمكن لتصر حميمه مي المهانة ، ويضي على السلطان أن يطبعن قبه من هذه المأسمة تسمأ ، فسوف يتم الرئالية في المطالفة المطالفة بقصل لحقّ سابق حدالي ومواثاة المحطأ

# ١٧٠ / ذكر حركة الرايات المنصورة للسلطنة وانكسار الطليعة الخوارزمية

وفي اليوم التّالي أرس جيشَ العرب مع فوج كسير من مشـهير الأبطان كتقـدة ، بيسما اختتار 6 لخوارومي ، حيثًا هائلا دا عطمة وجلال لتسقّط الأحدار والتقدّم كطليمة فتوطّل في المروح، وأرادوا أن يترلوا على شاطئ البهر ويسيطروا عميه وصحة وصحت إليهم طليمة السلطان وأعد يحر من السيوف يسهمر عليهم ، وأدّى المتالم الفريقين واصعدم الطائدتين إلى دق الرّأوين في المحردات والأبدان في الدّروع كما أبدًا ليك الفستق في الهاون ، وحين تخوّر المهار الأبطن إلى ليل يهيم بسبب ظلمة القدام ولفيار أعملت كواكب الأسة وشهب القصال قرق ل

وفي النهاية أسفر القصر عن وجهه ، وولى العبيش الخوازوي الفرار ، أجذار لوعى مجلمة وصحبح كانصفاريت خلف أولاد «أقافين أولئك ، وصمعقوه كل من وجدوه بسيل السيّوف فانقلنوا صخريني .

وحيى امكشفت صحراء المعركة وكانت بحرًا مواجئ من دماء الأوداع عم أنساره «أعداء ، وهرص ل حمد السلطان كا سيطارتهم على الماء والعدنس. ، أرسو هارسًا إلى أعتاب السطان ، وأخبروه بانكسار الجعنسم ، والهوائم العبيش ، وحنيا ماناء والعدس ، والشمسوا تخرك الركاب استطاعي إلى دلان للوضيع .

ومي العال صربوا اسميمة للمكنية ، ورقعوا الأعلام ، وتقرّل البينيش كالمبيال اسعديميّة ، وأغملوا خييسمة السلطان إلى ذلك المربح . فموصل الخميسر إلى حواروشاه، فإيل الاطمئنان قلبه ، وشرع في عناب الأرزوبي .

# / ذكر انكسار طليعة الخوارزمي

#### كرّة ثانية

وفي اليوم التأتي دخل حند كثيرون من المعاليين كطلائع ، وأخلوه يمبولون طبلة الليلة هي الجبل والوادي ، فلما تشرق حيش المهند (11 من جديد ، وبرن ملك المجرم في سيدك الإلفيم الخامس ، رأى كن جيش عميمه فيجاة ، فاصعفوا وهجم الخوارميون أول الأمر ، فجعدو من عصال السهام ما يشبه الحكر حيى دفعوها إلى ضمائر المشكار والكبار ، وأخذ الراسل بطفقون هنا وهذاك صواحق السّهام والحمال مؤودة بربش الفقيات حتى ألبلغ خَثَرَ شدّة تقوس وقوة سوعد الأعمال الرّين بساك مين مسامع المحصوم خفاف الحركة وفرمات المك نهادمي

هنت حین المد و کشهادان (<sup>(2)</sup> ووحره افلاً مو , وحین مسالت ریخ صوبشهم لفرکود ، حرّه دعد مرهمات المیتوف وحرّروا مشقیت الراضح . وصموا مهیم واصده کوارل الاقدار ، فاطنوط یکل من استقوا به ، ولمورد ناکره فی میدان المرکم ، جمعاحم بنان الطاقمة ، کمنا فضاؤ بقلالی الشماده الی آمیره الفلت . ویشل آلهال الخوارزمین بهبارا واضح المحاسار والهجوم هرار ، واشد بیداهم می راکب وراحل بمشاران فیصناقطون ، وقد عرضوا عمی المعرار والوسته بالأمیار (<sup>(2)</sup> . وأخرق معیم العین علی فراق الرّرح ، واقسف ملك «أرواح مصنة»

<sup>(</sup>١) يعني بجيش الهند : اللين .

<sup>(</sup>٣) امس جيل

 <sup>(</sup>٣) هي الأصيل - دن بمراد بهده . ولا محل لها ، وقد اخترباً أن بيس قفربر ٤ يكدمة
 لا مرد ٤ المثبة في الأصل بيستقيم المتنى .

العجر والمُصنف لارحام المفوس الشهيدة ، وساق الجو أناواج الأرواح المفاوقة التي سنة المشتب من المفاولة والمشارقة في نعت الملحمة حسكسيق القدوب الوالهمة ١٧٧٦ للمشأق ، وضيق صدر البخوس . وقام جدد السلطان أ حاملين ذاكرين دلمه هي ذلك أشتام ، وأرسلو وسحالا لإعلام اسمضرة المسلطانية بالأحوال ، وكان الركاح المسلطانية بالأحوال ، وكان الركاح المسلطانية بالأحوال ، وكان الركاح المسلطانية بالأحمال على المسلطانية بالإعلام على المسلطانية بالإعلام المسلطانية بالأعلام على المسلطانية بالإعلام أن الحوارزوسي

كانو قد أثخنوا بالجراح في معترك المنايا .

والقت محيرة والاصنفراب خوارزمشه في المثيق ولحرج فأعذ يحترق كالشمع من لحرقة ، ويحرو تدك الكتاب إلى مثاب ١ الأررومي 9 وسوء لديره وشؤه - موسوس إليه ١ الأررومي 9 حيدث قائلا - اقسم على أولت الدين وصلوا هاريس مع قادة آخرين ، والرع أروحهم بالسيّف استار لكي يثبت من تمثّوا هي الحرب ثبات الصحور ، ولا يبح الحصم التحرّك ، وتصدق عليه صفة ووقدف في قلوبهم الزّعب ٤ .

فعادر بالفقيص على سمحمالة رحل حرَّ بريء من جيشه ، ووضع الأعلال مي أعدقهم ، وأمر بصرب رقابهم جميهماً ، وسوف يبقى هذا إلى يوم الحساب مشتبة عزي وشتار ، وإلم وعار ، فقد نوم ما قاله ذلك الفئار أمود الفلب، وكان أعدى أعداء نفسه في ذلك ،الأمر .

# ذكر فرار طليعة خوارزمشاه للمرة الثالثة

من طلائع السلطان

وفي خيوم التألي حين قبل فلك التجوم - كعاده العبيد - أعتاب ملك المعالم في خيوم التألي حين قبل فلك التجوم - كعاده العبيد - أعتاب ملك المعالم في تعد المعالم في المعالم في المعالم في المعالم في المعالم في المعالم المعالم في المعالم في

أما السطان فإنه لم ينتقت إلى المياه والحيش – لليّة قد عقدها في هسه ولاّ تم الله قد رُوي إلى الأبد يشرية و ألين و<sup>(1)</sup> ، وإلما صعد فوق جيل هو أعمى من هذه الأسجاء ، وحال بطره ها وهاك ، فراي الفسحراء والراحباء ، وجال بطره ها وهاك ، فراي الفسحراء والراحبوا والمين المنتخبة العلاق كلها يعتد العلاق وكانوا قد مسبوه جيام في حيام في حيام والراحبوا المنافرة وكانوا قد مسبوه جيام في حيام في حيام المنافرة المنافرة المنافرة وكانوا قد مسبوه جيام في حيام المنافرة المنافرة المنافرة وكانوا والمنافرة والمنافرة المنافرة ا

وطلوا طول الدس في تتدبير والترتيب للمقارعة ولمواع وتشقيف المبرع ، والرّهم نتحقيق إرهاق شعاع 1 العسام ا<sup>(17)</sup> ، وقضي السلطان عظيم الشان هي تنت البينة وهزًا ، وبعد تخديد الفسن ، دحن في صلاة يناجي فد لحلال، وأخا يدعو بد و يا » يلمة بنير لسان في خلوة القرب اللاحكماني وبطسب لمدد

(۲) ورهف : رقق وحدد ، والرهق ، من معانيها التعجيل

 <sup>(</sup>۱) شارة إلى الحديث البوي : 1 إلى أبيت يطعمنى ربى ريستيني ؟ عن أبي هربرة بطر البخاري شلا ، باب لاعتصام ، طبعة در الشعب ، مصر ، ٩ - ١١٩ .

# ذكر مقابلة الجيشين وانهزام السلطان جلال الدين وأسر أرزن الرومي وأخيه

يوم المسبت الفامن والمديرين من ومضان منه ١٣٦٧ أصبح الجيش ميشسما كشفة العشر ، مشالفاً كوجه المشمس ، وأمر السلطان أن يدخل الجيث ميشسما كشفة العشرة ، واقفب والسائلة ، وأن يدخل الجيث والمسبوة ، واقفب والسائلة ، وأن يدخل المشادع المشا

ومي النّاحية الأحرى حرت تعنة العيش تعيثة ملكيّة ، واصطف حيش صحم يريد عن مائة ألف نفقتال ، وتقدّم الملك الأشرف إين حصرة السعدان وقال : مو أنّ تسلطان ركب الهوم بعلاً بدلاً من الحصال ، بل لو وُضع لفيحل

<sup>(</sup>١) في الأصل منشور ، وهو تصحيف يلا شك .

<sup>(</sup>٣) كند في الأصل ، ولدله اسم بخيم م منجوم ، عبر أي لم أعفر فهذا الاسم علي أثر في خاجم والمصادر للتحصيصة التي رجعت بيها ، ( نظر مثلا ، كتاب منظيم الأبهال مساحة التنجيم ، لأبي امريحان البيروني ، الحقيق جلال هماشي ، طبع طهران ١٣٦١هـ ، ودخميرى ا بالقارسية تعني الرابة ، أو المؤسم ، وأخطى من سرية تعليم

<sup>(3)</sup> يعنى الأسود المرسومة على الأعلام .

شكال (١٧) أيسا . فلا شلك أن كل تعلب هي هذه الجيش المعوار سيفدو عشرة أسود كوسر ، فيتمكنوا بدلك من الإيقاع بالعدن . فقدّمو، بعلاً ركبه السلطان في الحال .

فدما نصب التبطة ، وتقرب وقت تداني الجمعين ، صعد خواروساه عمى تن سرندم وأتنى نظرة على سود الجميش المصرور ، ثم أضرح أمة بارة تأثّ وحسرة، وأد أن كان هذا بعيسوس في حورتي ، وكنت أمضي إلى العرب مام جيش الثنار بهاد اللغة ، لكان نصيبهم مثي الدّمار والهلاك ، وكنت قد تعهّدت نبتات الأرض بهاد الماماء على حسيل من تلك الكلاب الشارية ، تم إنه عاد يلى قلب جيش بدوع منهمرة وصير ناف .

وحمل ه الملك الأشرف 2، وه كمال الدين كاميار ٢ صعدة الأسود، فأقدوا ١٧٠ بالميمة على الميسرة / وأحروا الجميع على اللحوء إلى واد صبق لا هو معوصع معرار رلا بمكان لمعرب ، وهم يشتمل السطال حورارشاء الاحرب والعلمي والميسرت ، وإمنه أسرع في المحال بحو الأخلام وقصل متها « لمصاباته ؟ (٦٠) والميسرق والدلم ، وينطها متوجره لشرح ، واطفاق هارياً حيث واص المشر بالسرى ، والزعادال بالعميل ؟ )

<sup>(1)</sup> الشكال، الفيد: وهو أن لكون إحدى اليدين وإحدى مرحفين من حلاف محتشين (٢) هي وأحس سجوق ، وهي – فيمنا بيدو – أربة الطورة بالذهب، والتي تخميل القالب السلطان واسعه ، وكان المشالك في مصدر والشام يطلقون عليها اسم والصفائة ، الظر مرجع الأعلى . ٤ . كان

 <sup>(</sup>٣) كد في الأصل ، كلمتان عربيتان ، والوحدان الإسراع وتوسيع الحطور والمذميل
 الستر الدتريع اللين .

وضعل حيش العرب بعارة السّنت ، وأحد أهن الرّوم يتحرّكون هي برّ لحصوم هي بواحي ملك النيار مرته مرقة كالجل الهادئ الساكن ، ووجأة أدركن صاحب أرز الروم ، ورازًا معه أشدة المزير – الذي لم يكن يقارة – فأخذوهما ، وأود يهمم إلى سعد المثالم ، فورضى قشت أقدام المؤلف شجيرا ، فأشه المسلطال من صرب السّنة ، وعهد به إلى يعمن أمرائه ليبلول كل جهدهم في حراسته ، على ألا يبارل أبدًا من حرصة ودطيسه ، بن يريدوه حربة وتعفيماً . كان ألّل إليار ملكا مرقة ، ورقود ليس حرب (١٠) .

ثم برّ استعان أقبح إلى ميلاط ، فعمل لمك الأشرق الفائية على كنفه . وأحد يسير على قدمه في ركاب السلطان ، مذي تعتف هو وجميع من حصر معده أيالغ ، وكان السلطان ليمكن كل لحظة اعتداراً ، ويسلخ للمهمة مي الطفائف فنما حل المسلطان البلاط ، فين الملك الأشرى الأرس ، ثم قدمه صوب حيمته واطفان السعاد من السنّقة من حديد إلى الحلوة حيث للمصلى كي و يباحي ربّه ، وصحد لمده شكراً ، وحسد ملك المعدل

\* \* \*

<sup>(1)</sup> راجع بن لأليدر (الكامل ۱۲ - (18 في حودت سة ۱۹۲۷) وقد شب صحب أرز الروغ فيدا الفيل إليه افره يمنحاء الكان كما قبل عرضت تتغلط تطلب قربي، معادد بلا أقتي, ومكدا مد لمسكن جاء إلى جلال الدي يطلب مهاداء موسعه بنائي، من بلاد علاء عدى، فأحد ماده وب بيده من البلاد وبثى أسراء . و.

### ذكر تحرك رايات السلطان صوب أرزن الروم وفتحها على يد السلطان علاء الدين كيقباد

في اليوه التألي ، حين أرجع ملك الكواكب وملك القواهب التحرّك في منازل الشهار الصادق ، توجّه السلطان مع الملك الأشرف وإضوته إلى وأرزن الروم ، وفي الطهرة تناهمي إلى سميع السطحان أن فرقة من جيش خورور حكالت قد وأث أرابط اقد استاهنارا جميعاً في تلك أبقوة بحيولهم وأسحتهم سبب ربح الجموع العاصف وخوف المؤتم فأصدر السطان أمراً لحصادة من الجيش الذي بالذهاب إلى طالك وقطمهم تقرير على المؤقف ، فقل بقط الكانا ، وحسوا أوسجم قد درقت الإسرائل و وتقلت إلى طالك منافعة من الجيش الدي الأحرة ، وقات الإسرائل منطقة .

وفي اليوم التالي أراح العيد المعيد يشفة باسمة النّقاب عن الوجه لدي يرّين العالم ، وطهر الهلال من أحد جوانب السماء فيدا كقوم طعراء (1<sup>2</sup> السلطنة

وفي الفستح الأول توخّه كسار رحال النّم محو بلاه منت الأنام ، قبرل السنفان من على الغرش وأمسك بهدا نعدت الأسوء و أحدث من على الفرش وأمسك بهدا نعدت الطرّاحة ابنتي كانوا قد أعلاوه عقت العمران ، ولمّا فسروا المشروبات ، وكدن المؤلف و أحدث المقال الميمان المؤلف و أحدث المقال الميمان في يظهار أنواع المهارة وممان والمغروبة ، تم إيهم توضّهوا إلى المسلى ، وتعادد معمود المثلق ، وسالت الصدقات كفظرات الأمثال على السائلين ، لم حضورا لحاص ، قالما ترك كلّ منهد المحاول إلى عجمة ، أرسل السلمان عشر

<sup>(</sup>۱) مظر فیما سبق ص ۱ هامش ۱ .

حلع سلطانية مع عشرة خيول إلى الملك الأشرف وسائر الملوك ، ودهاهم إلى الحفل المشمىء للعالم . وبسبب بُعد عهدهم بمماقرة الحمر ، أحذوا س الأنجاب ما كان تقيلا .

وفي اليوم التألي لحقوا بمنطقة و أرزن الروم » . فأطفل الأمراء الذين كاموا
في الدينة الباب ، وفتحوا طبق المقاولة . فأمر السلطان بأن يدخل المدينة وحل
أسي يوتى بقوله / فيدعوهم إلى حادة الاغياد بلسان الملك ، وبهددهم نبلة عم

الإن بوصيد : و إن خالي المنتسبة ، ووفقاً للحكم ، دخوا أحد المقريمن من
حاصته في صحية أحد أمراك بنسبية لكي يدفع بأهمه إلى طريق الصلاح ، ويام
في دنت كل استامة ، فقروه الأمر المعتاع بإلاجابة بشرط أن لا بلحق بالأحيم وأحب ي تكتب عهد ويقية الأمرية المناطقة على دنت على المنتسبة ، وأرسل كتاب عهد ويطاق اليهم ، فلمنا طافعو قصه
الامين الخالدار ، وسائر لأكابر من الملتبة في حدة السعطان الوحداد المرابة وحداد المدال المدينة المرابة داخل وسائر لأكابر من الملتبة في حدة السعطان الموحداد المرابة داخل المدينة الحالة المواقعة المحالة المدينة الحالة المدينة المحالة المدينة الحالة المدينة المحالة المدينة الحالة المدينة المدين

ومي اليوم لتأتي ركب السلطان عمن حصاب فاخ للعالم كاميد الميو . وسار 
املك الأخرف مع أحوله على أقدامهم في الركاب العالي ، فنما دحل السمعات 
الإيون ، وقف المدك الأشرف مع الإخوة مصطلمين ، فوضع السلطان قدم على 
حافة الصفة منذ يسيرة لم جنس ، تم ما لبت أن قام وأسسك بهد المدك الأشرف 
ووحل قامة لحاوة ، وقصوا ذمت اليوم في لمهو . وفي أثناء النشوة تشمّم لملك 
الأشرف نقطتك ركن ادين (١) موقعت شفاعت موقع الفيول ، وبان حدة فهية

۱۱) برید به رکن ادبی جهانشاه این معیث الدین این قلج آرسلان، صاحب و آرب الربخ» الفراما سلف، ص ۱۸۲ .

وحملي بشرف تقبيل اليد ، وتعضّل السلطان عليه فأقطعه ﴿ أَقَسَرَا ﴾ وتوايعها كما أقطع أخاه ( أيوب حصار ) .

ثيم إنّه وجّه فرقة من الجيش صوب ٥ أخلاط ٥ وكان نوّاب السلعان جلال الدبي حين سمعوا بالواقعة قد أخلوا المدينة وعبرو إلى ٥ أران ٤ .

وبعد شهر قال المعلك الأخرف ، يعنين عمى الملك أن يتحشم سقلة العرجة 
١٧٨ سحو ٤ الأرمن ٤ الكي يُبدش و أولتي ٤ مع بضمة قبلاء أخبرى من بلاد 
الكرج في تطاق سيعرة ديوان الملك الأخبرف. فقسل الملك الأخبرف. فقسل الملك الأخبرف اليد ، 
وطلب منتورًا على ذلك وعلى منك الأرم ، فتعجب السعفان فيرط تواضعه ، 
وسلم المنشر ، وأشق الأمير و جاشي كثير ٤ مع حصمة آلاف فرس في حدمة 
الملك محو ه أسلاط ٤ ، على سبق الاحتياط ، وأمر به سمةة تربد عن الحداً بما 
لا طقة لأي سففان عليه ولا عنى عُشره ، وقدمس الأعدر وقفع مسافة طويقة 
باغلة والزاية لوداعهم المنافعة والزاية لوداعهم الأميانية والزاية لوداعهم المنافعة ولاعنى عشرة ولاعنافية ولاعنافية ولاعنافية ولايانة ولاية ولايانافية ولايانافية ولايانافية ولاية ولايانافية ولاية ولا

توقف السنطان بعد عودته أسوعًا لتفقّد أحوال انقلاع والبقاع ، وأمر بأن تُرسل رسائن لفتح<sup>(1)</sup> إلى بواحي البلاد ثم عاد إلى 3 قيصريَّة ٤ بعد يُل المُ ادت .

(1) أور الأستاذ (هوتسما) محقق الأصل القارعي في الهامل عمر إحدى رسائل الفرع على بطور مرسة بن البودة على بدعية بسمال عمر أصد بن بالبيدة (في المواحد في المواحد على المواحد على المواحد على المواحد المواحد بالبيدة على عمل المواحد المواحد بالبيدة المواجد بالبيدة المواجد بالبيدة المواجد المواجد المواجد المواجد المواجد المواجد المواجد على المواجدة المواجد المواجدة المواجدة

وهي هذه الأثناء وصل من ٥ علائية ٤ مكتوب بأنَّ سلطان العالم إن لم ١٨٠ يحرُّك ركائبه بسرعة فسوف يفلت عنان حكم و العلائية ؛ من يد مماليك ا السلطمة ، إد ألَّ محافظ لقامة -ولو عُلق جسده في حيل المثنقة لكان أولى-قد كفر بالنَّعمة ويرمع أذا يسلِّم القلعة لنقبارضة ، فالدهش السلطان لهذا الكلام ولارمه التَّفكير وقال : أيقع احتياري على من لا أصل له وأجعله رئيسًا وحاكمًا ١٨١ عمى صدور الناس / ومن تزكى منهم ، ثم يضمر مثل هذا الغدر الذي ليس له من عذر ، إن هذه لشيء عجيب وركب في الحال على بعل يشبه في سيره ١٨٧ . ربح قيمم الجنال ، ويرفقته بعض / الحواص ، ولحق بالعلاقية بعد ثلاثة أيم ، وأظهر كأنَّه لم يسمع بثنيء ، لكنه شُغل في السُّر بالتفحص واستكشاف الأمر ، فسما تخفَّق أنه حائر عادر ، وشهد لأثمَّة والحفاظ في موجهته ، وأفشوا مسارب تدبيره وكشفوا عن فكره ، وعُلم أنه الحقُّ الصَّراح ، أمر السلطان في الحال بأن يحمعوه إلى لمرح ويمرّقوه يرباً إرباً ، وأن تُعلّق جثته مما بالها من حزي جراء ما معل وصار كل من كان شريكاً له في ملك المقالة قريباً له في بمس الأمر

ولمًا سمع منوك السّواحل بثلث لعقوبة . يعثوا عنى الفور من كلّ صوب بالخراح والجزية لخدمة مانك انعرش ولتّاج

وطن السلطان سيلة شهرين هناك يقيم محفلات المذكبة نارة ، وبيرم أمرًا مقروبًا بالترفيق نارة أخرى له حاء من هناك إلى أطاكية وظل هناك أرجس بوطًا أخرى ، ثم أمر أن تمكت المساكر المنصورة في أوطائها ومساكنها مستريحة مرقهة مدة سة

#### ذكر توغُل فرقة حراسة مغولية حتى «سيواس» المحروسة - حماها الله تعالى

وهي ألناء توقّف للجيش عجّمة الكثير من الجد ، فقالوا لا يجمل بنا الرّجوع دون أن ممن شيئاً ، وكان 1 السب في ا<sup>75</sup> دخول العول ممالت السلطان هو إعراء ملكة ه الكرج ) ، فوحدوا في هذا لعلة منزوها .

 <sup>(</sup>١) تا كان معروفاً بالرباط الإصفهاني ء أما الآن قلد اشتهر باسم وباط كمان الدين أحمد بن راحت تا (أ. ع د ص ٤١٩).

### ذكر دخول عساكر السلطان ديار الكرج وفتح القلاع على يد ملك الأمراء «كمال الدين كاميار ؛

أعد الأمير و كمال الدين و وجائش كبر ، الات بعصور و ولم يقصره على المشاة الدين كمال الدين و وجائش كبر ، الات بعصور و ولم يقصره الات كبر صوب ولاية المكرج ، و يشكا في السح أحدى المين المال المين المين المين المكرج ، و يشكنا في السح وحد من الاستيلاء بالبيل سينرا على الاتين المال الميورة كانت شرفاقها السحة واستيل السمال وتعرف اسبوء والترعوا بالرماح التقيية والمستيود ، المينة كال حركة في أرواح أمل الكرح وأعر الله في تلك لمن وعده المينة في المين المين المين المين المين المين المينة كان حركة في أرواح أمل الكرح وأعر الله في تلك المن وعده المينة كان حركة في أرواح أمل الكرح وعدكم الله عدما كثيرة تأسرومها الآلاء المينة كان حركة المينة والمينية والمينة المينة والمينة والمينة المينة المينة المينة كان أرواتوا أمل و دحرح ) معال الأمراء أو وجدارا الذيها الموسية فضية بهم كمين المسل بها روهم به من

10 60

الحجارة والسهام الرائشة .

 $<sup>\</sup>Upsilon = V_{pq} \cdot V_{pq}$ 

#### ذكر تذلل ورسودان ؛ لهلكة الأبخاز وطلبها مصاهرة أعتاب السلطنة بتوسط ملك الأمراء

لمًا سمعت ؛ رسودان ؛ ملكة الأبخاز بتوغل عساكر السلطان وبالنكسة التي حلَّت بالقلاع الواقعة يتخوم بلادها وبخمت في بقاعها يفعل حوافر الخيل الحوَّبة أنتي يمتطيها المقاتلون من بلاد الرَّوم ، خاصمتها أبواحة وجافاها الهدوء والسكينة . وبعد إدارة أقداح الاستىشارة رأت المصلحة في أن تدخل من باب الملاطفة والمسالة مع أرباب الدولة . ومن أجل ذلك فتحت بب المكاتبة مع الأمير كمال الدين ، والتمست الأعذار عن ما كانت قد عاينته من حبث أمراثهم [بسماحهم لحيش المغول بالتوغل في بلاد الرَّوم؟(١) ، وأرست الأحمال وقالت بهي حادمة لسلطال ، أطبع كلّ من يأمر به وأدعن له ، وأعلب العين أن الرَّصا بالعفو لا نكول مقروناً يتحرب بلادي ، وأن لا يجير ملك الأمراء - معا يتمبّر به من كمال لكرم ومحاس الشّيم . أعمال لطّلم . والمتوقّع من ألطافه الإنقاء على بقادا فسلاد ، وأن يُطلع الأعتاب السلطانية على رعبتنا في الصَّلح ، وحبن تموح آثار العناية والتعطف سيتم تأكيدها بعريق لمصاهرة والقرابة ، إد يحول بحاطري أن تُصبح ابتتي المطهرة سوهي من صلب سلجوق ومن أصل داود(٢٠). قرينة لملك الإسلام غيّات لدّين كيخسرو بحكم ما حصل من جوار بين ديارها.

فقرن ملك الأمراء كممال لدين – بما عرف عنه من دهاء وحسن إدرك – ١٨٥ ملتمس الملكة بالإحابة / ، ودعا إليه الجند - ثم أبدع السنطان بنياً فتح للاتس أو

<sup>(</sup>۱) ریادہ می آرع ، می ۱۲۲ .

<sup>(</sup>٣) زيء به حاود بن سليمان بن أهلمش بن أرسلان بن سعجول، وهو ثاني سلاهين سلاحقة الروم، تراي الحكم بعد وقاه أبيه سليمان مؤسسة الموقة الظر شجرة سب سلاحقة الروم في اخر هذا الكفاب

. أربعين قنعة مشهورة معمورة ، وسبي الشراري وبهب الأموال والموشي وتشبّع الجيش بالمالي .

وكان السعطات – منذ أن بعث بالجميش في إلر المفول – قد كف عن جهاء اسميفترت وأصل عن الطور، وليث يموسد الأعجير المساؤة و قامر في الحص بإسهاء المحقل ، وتم استدعاء حرفه الطور . وينشت يجابة الأمير كمال المديم برد أمرض بالتوقيع الأعرف للسلطان ، منفوع بالإهرب عن طرضا بعما بلمل من ساح مشكورة وعندمات موروة ، وصدر الأمر بأن يسمح للعساكر بالمعودة إلى الأوطان ، وأن تعد عساهرة ملكة عقروة بالقيول ، وألا يسمح للجيش عند الآب

فاستدعى الأمير كمال الدين الأمراء ، وأبنمهم بالأمر ، ثم ارتخل وحين نحق بحدود تأريخانه أمر الحد بالانصراف ، وسارع هو إلى لحصرة السلطانية ، قبال من الإكرامات والكرامات ما لم ينه أحد .

#### ذكر توجه عساكر السلطان نحو الأرمن واستخلاص إقليم أخلاط وباقي بلاد الأرمن وإضافتها إلى سائر الممالك الهروسة

حين سمع السلطان أن تمالك الأرس قد صدارت مصيالك ، وأن الملك الأشرف – بحكم ما كان يطلب على طبيعة من معجّا للهو – قد ستقر يدشق معد استجارة ، وصلك سبين المطرب في جوسق د هرت ا<sup>(1)</sup> ، وأنه لا يعمير عندما لما يحدث بديار الأرس في موقت الدي ينامج فيه جيش المعول غازله دود

<sup>(</sup>۱) في أخ ٤٩٧ ، بيرب

، تفطاع، ويقسم على يقابا الرعة ويأحدهم أمرى كما كان جاسه من الحيش ١٨٦٦ الحوارزي قد تفرّق مشرواً مي تلك الأمراد. فأخذ أفرده في قطع الطباق ، حس سمع السطان ذلك كله أمر – نعرط شعقته ووحمت – « كمال الدس كاسياري ، بأن يوجه لحصلم منتصور بالسره بلى تعلق الحصارة ، وأن يمحل على إيماق بها لأراس من وألمالالذ وبدليس حتى تواضى تغليس، بسائر المعارث

عروسة .

قائطاق الأمير كممال الدين بموجب الحكم مع العساكر كماة ، فلما سغ أعلاط وحد تسك الشاطق 8 كدار ما بها أثر a ومنتقبه جماعة تمن بقي من سرد الدس هناك دود قبل وقال وحواب وسؤال ، وحملوا الرّبة مي أمحال أي المدية ، وأصدور على الولاء لمسلطان ، وحموا الحقد سمعه

وعادر الحين المدينة ، وأسر بسرول على شاهيج السحر ، وسيّرت أقعاح العساكر بصبحنة لأمرء إلني كلّ باحية ، وفرضوا سيطرتهم على ممالث الأرس بأسرها ، بهمن دولة لسلطان

وأرسل لأمير كنمال تعدين بخبر فتح ديار الأرس ، وما وقع لتمك العابل والدّمن من حراب ، إلى العضرة السلطانية فسر السعد بالمقدم ، وأنمد أشراً – بهمن نقية لأبير كما الذين ومتمالته بسائر الأمرة اللين كابرا يحولان قيادة شروعة بالمرتبط المساحب صبياء الذين قمر أرسالان » ، وا مسعد الدين بالمنطق الأرفيلي و وا تاح الدين بروانه ابن مقاضي شروعة من مثال ما بذهوت به محر أفحالاه والأرس ، ويترون أمر تلك المبلاد ، فيميشوا أبواب الإنقاق. ويتميذوا أملاك العالمين والقبلي ، وأن يتصرف الأمهر كمال طامين صعوب والرومة ويستقى هناك في النظار الأوامس حلمنا وصل مصاحب ويرومه والمسوعي (أعمال كان لابد للأمير كمال الدين من مادة الجير لإعادة بناء ما المدر من أمية القلاع / . فأعد يسلم حجر الجير والتبن في تواحي وعادل

تحرب من المهيد الفلاع ، واحد يسلم حجر النهير والتين في تواهد إعلان ميرا واعلان كبيرة و ويسائروا ، وأمر كل واحد من الأمراء بأن بيني بضعة أقران كبيرة ، ويسائروا المعمرة ، فاقدا والمحموم ، فاقدا في يومين أو فلائة ألاف قمينة من قمال الهجر ، وأحل أمر باستدعائه والسماح لعساكر بالمودة إلى أوفانها ، فسمح لمحد في الحال ، واعقاق بعمد عاراً على المثول في الأعتاب سلمانات.

حس حتى الصاحب ضياة الدين وتاج الدين يرواه وصد الدين المستوفي – وفي صحنهم ألف دارس المعاردة – بإقليم أحلاظ ، نصبوه الذيوال ، فصحلوا كل الأسلاك والمقارب ، ودعوا لمراجع وأربات الأراضي للعوده إلى أراصيهم ومياهيم ، وسلموهم الدور والماشية ، وأسقطوا عيهم التكاليف الممهوده كما منتدعو مخاطلي الفلاع ، وضعلوا الإيرانات والصاريع المعانة .

وها وصل طحمر لولاية ٥ الكرج، وقارّانه ، توجّه إلى الأوطان كل من هرّ وتعرّق ، وما نبشت الولاية أن عمرت في أقلّ مدة

اتم إنهم فرَصوا قبادة جيش نلك الممالك و استان الدين قيمارة ، وكان أمير؟ ضجاهاً وقالدًا عسكرياً ذا دراية ويخرية . فينمله أن و قبرخانا، قد نزل 1 يتطوادا، مع جمدعة من حمد الحورزمية ، وأن الولاية نيست بآمنة من جهته . وكان السمعان قد سمع بدعوته طولاء لأعتابه .

۱۱) فارت أراع ، ۲۷٪

ودات يوم تعيّب 3 سان الدين قيمار ، مع غلام وركابي فقط عن أعدر الأمراء ، وتوحَّه صنوب 9 طاطوان ¢ ، فلمنا اقتشرب أدرك رجنالاً من جيش ١٨٨ الحوارزمية وقال : أحبر الخان أنه حين غلبت قايماز / الحاجة للقاء جاء أعزل من لسلاح . قعسي أن يسمح له بالتشرف بالخدامة . قدما سمع ٥ قيرخان ٤ ذلك تملكه بعجب ، وأرسل واحداً من ملارميه - كان ذا درية - لاستقباله لكي يتبين صبحة لحبر . فلمًا مُحْقق أنه هو ، ذهب a قيرخان ، بنفسه لاستقباله مع شخص واحد هو حاجبه ، فلما حصل اللقاء وتلاطفا طويلاً استأذن الأميسر اسنان الديرة ودهب عند زوجة فيرخان وأبنغها السَّلام وسألها عن نكبات الأيام ووساها ثم عاد إلى قيرحان ، وطلب طعامًا على سبسل التنسُّط ، فأتوا بما كان حاصرًا من «طِّعام - وبعد تناول لطِّعام انترع « سنان الدين ؛ مصحف الحماين من علاقه ثم وضع يده عليه وأقسم أن أمراء لسلطان لا يحملون في قلوبهم أيَّ صعن لقيرحال وسائر أمراء الحواررميّة ، ومن يسيئوا لهم ، وكلّ ما يعُولون عبيه أن ينتقلوا من هذا النشرُد إلى حانة من الأمن والاستقرار ، وليس أدلُّ عني دنك من أنَّ السيطان قد قال للصَّاحِبِ بأن بُدخلكم في دائرة الطَّعة - فإن وافقكم هد الأمر فيتمين على قيرحان وسائر الأمراء أن يقسموا بأنهم مع السلطان جميعًا في البير والعلن .

قاحتمع ۶ قبرختان ۹ ، وابركت ۹ ، وابلاد موعود<sup>(۱)</sup> وفساروخامه واكسبو سكيمه والأمراء الأحرود بأسرهم ، وأقسموا على دنث كله ، وأثو بالحمر ، قلماً تداولو، علداً أقداع عقار ۱ سال النبي 4 وطنب السماح بالعودة

<sup>(</sup>١) ورد هذا الاسم في أ. ع ، ٤٣٠ . ويلان نوعور خان بيودي ،

١٨٩ لإبلاغ الصّاحب وباهي الأمراء ، وتم الاتَّفت / على أن يركسوا عند الصّح ويذخلوا سائتين المدينة لكي يقوم أمراء الدّولة وأكابرها باستقبالهم ويتمّ هناك بؤرار ما يلزم من مهمات والتّأكيد عليه

رحين دخل سنان الدين قيماز المدينة كانت صلاة العشاء قد قضيت ، وقد مهض أركان الديوان فسأله الصاحب عن سبب غيبته فأخيره بالأمر ، فالتوا حميمًا على فرط كفاءته وشجاعت ، وأمر الصاحب بإعداد مالدة كبرى .

وفي اليوم التَّالي حين طلغ كوكب الشَّمس وأطلِّ من قلل جبال المشرق ، كان فيرخان وسائر أمراه الخوارزميّة قد وصبوا إلى أطراف المدينة ، قحت تاج الدين پروانه وسنان الدين قيمار وسائر الأمراء للاستقبال ، وأنزلوهم بأحا البسانين، ووصعوا من الأطعمة ما كانوا قد أعدُّوه ، وبعد الفراغ طلب تاح الديني يروانه تخديد القسم رعبة في تأكيده فأعاد فيرحان والأمراء الآحرون القسم عني بحو ما فعلوا بالأمس فلما حصل لهرونه وسائر الأمراء اطمئيان البال ، دحل بروانه المدينة ليلاً وأعاد على سمع الصاحب ما كان قد تم تدبيره وحمعه من مهمات ، فأمر انصَّاحب بأن بعدُّوه أصعاف مأكولات الأمس . وفي اليوم لتالي حرج بنفسه من المدينة بموكب حاشد تخلَّه الربية والجلال ، فسما أُبلغ قيرحان وصول موكب الصاحب جاء لاستقباله ، فتعانقا . وواسى الصاحب قيرخان ، ونزلا ببستان ، وكرر لصَّاحب لقيرخان العهد والميثاق بالأيمان المؤكدة ، وقسَّم كل ولايات أررك لروم عليه هو وباقي القادة ، والتمس الأعدار لأنه إنما يتم الاقتصار حاليًا على هذا القرر ، فإذ ما وصل بحدمة السنطان فسوف يجري تعرير 415

ثم دهب إلى المدينة ، وكتب على التَوقيعات السلطانية السي كال قد

. ١٩ · اصطحمه معه مواثيق باسم كلّ واحد من / أمرء الخوارومية . وهي الصّباح الباكر أرسل المواثيق مع ثلالمالة ، من الأعلى والأوسط والأنسي إلى قيرّعان .

وفي اليوم التَّالي ارتخل قيرخان مع جميع أنباع الخوارزميَّة إلى أرزروم .

## ذكر غارة المغول على الخوارزمية وتفرقهم

حين إرتقل الخوار ميون من وقليم 3 أحلام 3 ، وانطبقوا صوب أوزاد أروم ، ويحقروا ويغو غطاب 4 ، صماطهم في الطريق مرج كأنه من روضات الجمال ، فراقهم محصب مبته وبطف مرعاء ، وقدر به ، والزاوا جميعًا دفعة واحدة ، والزاو السروح عن ظهور الخيول ووضعوها على الأرص ، وتخاوا عن أسلحشهم ، ووصعها ، ؤوسهم عنى وساده الراحة ، ثم راحوا مي وم عديق

وفحاًة أعارت عليهم من أحد الوديان كتبية مغولية ، فحصت عددًا لا حصر له سهم عنما للسيوف ، بيسما بحا بروحه كلّ من أعطني منهلة فني الأحس . وشردوا في الوديان قوادى وحماعات

وحيى حسم حييق المفول أمر الحوارميين ، كانت السّمناء قد اصغرت ارومالت بحو العروب، فجاءو إلى أبواب وأخلاه، بسيوف روفاء ملوّلة بسّم طفرم الفرسان والكتّاب الدين كانوا في المدينة لحيقة والحدر هول اللهل ، وتألّم و لفقال والمُرّل وعدما الملح لفحر كان جيش المفول قد ارتخل ، وترك الشرب مي مكانها مشتعلة ، فدهم لصاحب عدة من عمرسان للتحقّق من الأمر ، فدلقو منقد في امكامن والمهارب والمساوب والكهوف ، فلم يعثروا عمى أي الو ، وفحاً: خرجت عجوز وهي تزحم من فتحة أحد لحدوث ، وأسرعت حو الفرسان ، 19. محمدها إلى الصاحب كانت تلك برأة ألم<sup>(17)</sup> قيرحان ، قالت . من رب استرقا مي الترم بصحراء وطوقطات ، حتى هجم عليها فيهاً سيممالة وطل من استرقا مي الدوع من جيش بدفول ، كتابوا قد طلو يقودون خيولهم من ا معان الالي ليل تلك المنطقة طوال ستة ألم بهلا توقف ، فيساح كل من كان منيقها في أليج له لا يستلك بداية من الدون ، فيسمد حيداً أو هرب في واز ، في الهم أحدارت وساقوا إلى أن رأو الفرسان ، فاشعدت من ظلمة لليون وقد عصدتي ، وتدفقت مي منحمة يأحد الجداران ، ومن ذلك الحين وأنا لا أعدم شبيدًا عن أحول المعرورة المعربية عن أحول العورورة العربية العورورة العربية العورورة العربية العورورة العربية العربية

قال الصَّاحِب أليس من العار أن يعجر أربعة آلاف رحل من لخواروميَّة عن انتصدّي لسيعمائة رحل من التَّتار ؟

أجابت المحبور لو أتقيت قدسوة مغولي وسط آلاف مؤلفة من الفرسان الحوارمية قولو الأمار حميماً ، هكدا تمكن رعب المعول في قلوب الحوارمية فامعن الماحب لقول ألفي الصح تلك ، وقان يجدر به قبل أن يقلب الحول ويحاصروا المدينة أن سعدن إلى أوزوج 1 فاستصوب كل أسحابه هذا المزاكي ! "". وأحذوا في تدبير الأمور المهامة للمالك ، وحملوا من العلف ما يكفي لأوبعة أيد في سلكوا طريق أوزن الربع .

وهناك حدة الرّسل من كلّ ماحية بأن كل فرد من جمود الخوارزمية قد تتهى به المتعاف إلى إحدى النواحي فأرسل الصاحب مبعوليين لدعونهم إليه ، فجاءو

 <sup>(</sup>۱) و أم مرأة قيرخان و أ. ع ، ٤٣٣ .
 (٢) إضافة من أ. ع ، من ٤٣٤ .

יין בישועה הנו יו יין זי הנו איין יי

حسماً في حدت ، وقسوًا عليه ما حدث ، طائع الصاحب في استمالتهم وقال ، الأمرل إلا تشرضوا يعد ذلك لأي نكمة بجدلًا دولة السعطان ، وأن تكون هده آخر الكيات وحالته الصالب ، وأعطى لهم جميمًا الثّباب والدَّهب ، فاعضمُو، راضين صوب فيصريًة .

وحين وصلوا إلى أعتاب السلطة في قيصرية ، ألس السلطة على العصمات مراتهـة ويتأواه المشهبة للوزير وطيب حاطر مخدوورسية ، وصع «أرزشجات » ١٩٣٧ - تمينرخدان، وو أساسية ، ليمركنت ، والازائدة » ( لكسلو ستكم » / والكيمة! ولهلان لوعوه بصفة إقطاع .

## ذكر الحشد الذي جمعه الملك الكامل لغرو بلاد الرّوم، وانهزامه وعودته منكوبًا مقهورًا إلى القاهرة

هي سة ٦٣٠ لم يقتصر الملك الكامل المقله التأقين وشقاله المناهم على مدت محمر وحكم بلاد اليمس ، مل كان يهد الاستيلاء على ممكنة الرارد التضاف إلى بلاده ، ويقل التوضي والتأكيرة بالتأكار، والوحدة ، قدما كمرعوب يالآية ، فر فيضر تعدى ١٠٤٤ وأمر بأن يشن الأخوة هجوماً مباعثاً على بلاد الروم كسين اسم ، ملا يقع لتسلطان علم بالأمر إلا يعد أن يشرو « الكامل ، بالاد لزور ويضم على المراد

وقد أُمهي هذا الأمر في الحال إلى ديوان السلطان ؛ فنما أُحيط علما بهذا

<sup>(</sup>١) الدُّرعات لأية ٢٣

التحلُّط من جانب الكامل قال - إدا كان عرور الملك ، ابمقتصى قول الله عر وجلَّ عن فرعون ] • ﴿ أَلَيْسَ لَي مُلكُ مَصَرٍ ﴾(١) قد حمله على التَّعرعي٠٢٠ و لإعراص عن قبعة المودَّة ، فقصد محاربة هذه الأسرة السلطانية ، فإنَّ المأمول أن بولي وحهه صوب القاهرة مقهورًا بأسرع ما يمكن وأن يلوذ بالقرار إلى مصو حراء لما هو مصرٌ عليه من الشرّ ويمرّق ثيابه وبلقي بها في النّيل حسرة على ما كان من ملكه لعشام .

وفي الحال أمر لا كمال الدبين كاميار ٥ بأن يتوجَّه دون إيصاء بمن حضر من الجد حول الأعتب السلطانية إلى تمر ، أقجه ، ويتُحد اللازم نصيانتها ، وألا يبحل مشيء مما هو معروف عنه من حرم ودراية ، لأن المواكب السلطانية مشطلق في الأثير.

مواصل لأمير كمان الدين مع الأمراء والقادة السير بالسّري حتى وصل إلى ١٩٣ أوَّل ١ اممر ١ / فسدَّ طباقد بالشحر والحجارة وشُحُها بالمقاتلين

وبعد يومس أو ثلاثة وصل السلطان بعساكر وفيره وبصحبته أمراء الروم وحواررم ، وما لا حصر له من العتاد والعدَّة

وعندما كان يولى جيش الحبش لأدبار ممهزما حوفا من حيش الصير والحُسَ (٣) كنان الخوارزميَّة والرَّوم يحرجون من للث المُمَّرات ويشتبكون في القتال وللرول مع رجال الشام ، فيقتلون ويجرحون الكثيرين من اليّاس دون أن يلحق بهم - بقدر الله - أذى من قبل جيش الشام وكال السعطان حينداك (١) الزحرف ، الأية ١٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل فريب (خداع) والتصحيح من أ. ع ٤٣٧ (٣) يعني إدبار الليل ويقبال النّهار

#### رطب اللَّسان بقول الله تعالى · ﴿ وَإِنَّ جِندِمَا لَهِمَ الغَالِيونِ ﴾(١)

ودات بوم قال السلطان : يهني الوقوف يكل حدية أمام جيش أشام عند الصّح ، وانقطسل في هذا المصام بعكم الحسام . فأخذوا في التأكس و لاعتداد طول الليل . وفي السّحر حين ركب قائد السيّوات حسان الفلك لأسود ، وجرّد في معرض ميدان الأفق المقرقي عنجرًا من شعاع جال مسرعًا هنا وهناك ، ليس السنطان بنصب لأمة الحرب ، وإن الأمرء الكبار بأسرهم في لحديد ، وزوًا وجوهم صوب الخصم فرور السيوف وشا بأوقاع الأعداء .

ولم یکن لحرب المون قد کشفت عمن کان لنصر معوانا له ومن لحق به الحدثلان ، ولم یکن الکامر قد سلب مذکسر کرة الظفر حتی شوهد فارس أقس تم وصع رأسه علی الأرس ، وقال أیه، الملیك، توفت عمالته الات قعند الصح مست الملک لکامل مع إحواد سریق فشام ، قفرح الساهان بتلك لبشارة .

وأر د المدن الكامل ويوجونه الدخول من طريق 3 دورج دو 2 ( وباعنبك 6 ...
وكانت العساكر المتصورة عمرس هدس المعرس ، فلمما بلعوهمت وبدا من المتعاشر من المعرب ، فلمما بلعوهمت وبدا من المتعاشر عمرة عين أمضها المقدرة الميار بقراب الكيس عمرة على المعربة عمران حص و متصورة ، وماما بلغوء أضرمو الذار هي القامرة القامرة القامرة المقامرة القامرة القامرة المقامرة القامرة المقامرة القامرة المقامرة المساحدة المقامرة المساحدة المقامرة المقام

<sup>(</sup>١) سورة الصافات : الآية ١٧٣ .

<sup>(</sup>٢) اطبقة من أ، ع ، ص ٤٣٨ . (٢) اطبقة من أ، ع ، ص ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٣) أفثل العربي : 3 أن ترد الماء يماء أكيس ؟

<sup>(</sup>٤) الأحراب الأية ٢٥ .

### ذكر محاربة ملوك الشام وشمس الدين صواب لعساكر السلطان وانهزامهم وتحصنهم بقلعة عرتبرت

لما رسيم الملك الكامل عاوي الوفاض من يلاد الرّم سار إليه ملك خوقبرت لفرط عجزه ، وكان قد تولي بالولاء له وانخرط في زمرة الخبين لنبولته وقال ، لقد اكتسبت عداء المسلطان بسبب موتني لكم ، فيلزم من باب المروء أن لكون صيالة ملكي في ذمتكم . فندب الملك الكامل كلاً من ملك حصاة وملك حسص والأمير شمس الدين صواب – وكان زعيم المدار وعدام حرم الملك الكامل المان والاعتماد كلّه على شجاعت مع خمسة آلاف فارس للمماعظة على ٤ عربرت،

وحمن رحم الملك الكامل جاء السلطان إلى ملطية ، واستدعى العساكر التي كامن قد اتوخجت الحراسة الحمرات ، وأمر بعد الجدسور على مهر العراب ، وأن تعدر العساكر بالسرها ، فلما بالغوا صحراء حزامرت ، كان ملوك اطماع قد رلوا غمه و العقية 271 ، وأحلوا الأحمة للقائل ، وشعرع مبارر الفين سابلي ومهرامته ، الجائزار وباقوت ميرداد وسائر الشخصيات الكرية في تعيقة المهمنة وللهسرة ، وتفايل الجائزات ، وإصفاف صفوفاً حتى انصماء القبار وقع تصدر عن الطوفي وتفايل الجائزات ، وإصفاف صفوفاً حتى انصماء القبار وقع تصدر عن الطوفي

وكان قد مما إلى سمع الأمير كمال اندين أنْ ملوك الشام يزمعون التحرك

<sup>(</sup>١) إصافة من أ. ع ، ١٤٠

<sup>(</sup>٢) العقبة : المرقى الصعب في الجيل

المتناط على طاريق و البيرة ، وقومة الجيش صوب ذلك الطريق على سبيل الاحتياط . فلما وصل إلى مثاك ولم ير أحدًا انصرف إلى خوبرت 3 وطل الأحبر ومبارز الدين جاولي جائمت كبيرة و وضعي اللدين ألتونيه جائمتي كبيرة بإرفاعي المرياة الدين المتالخ وجائمتي كبيرة ألم المتالخ المتالخة المتالخة

ولا رأت الساكر المساقدة أن حيداً قد وصلوا لمددهم مجموا ، فرد الشاميون محرمهم هيجم عيهم و لاح اللدين يورانه الي القاضي شرف، مع عساكر دكيدة، وجداه سعد الذين كويث 4 من المسرة إلى المهمد ، فألحقا بحد الشام هرمه كاملة ، وقالت من الشاميين مقتلة عظيمة ، ولم يُقتل أحمد في السرب من بعد المجانب إلا أحمد القرع ، وأسروا سعمماتة من حدد فشام وأسعوهم إلى دهليو القانح . دم إن الشاميين بزلوا وسط عقبة حرابوت ، وعاد الروياني عطوري الخام .

وفي اليوم التأثير وصل و كسال الدين كاميار ٤ بعيش جراًو ، فعما شاهد حدد الشام من فوق العقية عُقاب مظلة الفاخ ، تدافعوا في هلع وذهول حتى وحلوا قلعة محرفيرت، قدشل جند الرّوم المدينة بتؤدة ، وبالغوا في القهب وحرق ١٩٦١ الديار ، وخرق الأستار / . وكان السلطان قمد يقمي في ملطيّة في انتظار من يينسر بالسفنين م

<sup>(1)</sup> إصافة من أ. ع ، أيضا .

#### ذكر والدووالدة مؤلّف أصل هذا المختصر الأمير ناصر الدين أمير ديوان الطّغرا وهو تما ينبغي إيراده وفق مقتضى الحال

كانت والذنه 6 بيمي 9 المجمّعة ، وهي ينت 3 كسال الدين السّمنائي ع رئيس أصحاب الشّائعي في نيسابور ، وهي من قبل والدنها حفيدة 9 محمد بن يحيى <sup>(1)</sup> مرعت في علم المُجوم ، ولذ كان طالعها مشتملاً عمى سهم الفيس نقد جادت أحكامها في الفلاب موافقة للقصاء ولقدر .

وعندما جاء و کسمال الدین کامیار و نمی سفارة إلی السلطان جلال الدین عد باب و آخلاه و ، راها مقرّبة لحدمة السلطان ، ورجدها مرحوعاً إلیها هی آخکام سائحوم ، وصد عودت عرص هاه الحکیة علی سیسل التمرّ فی اثناء عدوه ، بنا حدث السنطان حلال الدین ما حدث ، حیث حلت مه الکمة می حیث معول اتجهی لامر بعده المراق وروحه این دمشق ، فعما بلع حبر دمث بیستان و ملایا شدین و آرس إلی بللف «آخرس رسولاً لاستدعاقهما ، فائی بهما یلی بلاد دارم معرور مکراسی .

ولد دهم الحيش إلى حرتين حكمت بيري فلخمة بأنه هي الوه المعلام. وهي أنساعة المعلاية بعدل من بيشر بالقمر والطفر ، فاحمد السطال بترمد دلت الهوم ويتطلع إلى وصول المرسول في نعث المساعة ، وفخالة ومس الرسل بنيا مقدد أن عساكر المثام قد حذلت وبجأت إلى وعزيرت ، ولو نظركت الرايات بحوه مي أي لحظة ميتم فتح المتعة دور أدبى منارعة ، فترابعت ثلة لسلطان بمها إنها في ذلك محلم من موافقة ذلك محكم ، وأطلق عصمان الخاص في العمال

<sup>(</sup>۱) محمد بن يخيى بن مصور أليسيهري ، محيي أدين (٤٧٦ – ١٩٥٨) , رئيس الشافعية سيسابور في عصره ، تعقّه عنى الإمام أفتري ، ودرس بنطامية سيسابور عظر وفيات لأعيان ، لاين هنگان ، طبع مصر ١ ، ١٩٥٥ .

إحصارها معمة دحلت قال واقق حكم يبيى حدود القدر لربايي ، وأسبوها علمة ، وأمرها السلطان بأن تعرص كل ما تتصام مي أسيات ، قالتمست إسناد ديوال الإنشاء الخاص بالسلطان لوزجها ه مجد ادين محمد لترجمان ه وكان من سادات ؟ كورسرخ ، ومن الشخصيات لهامة بعرجهان ، فتحقق لها ذلك دون أذيني ترقد ، وهل دائماً سالازماً هي سيحت براسكم ، وكان يحظى بالمعطف الملكي ، ويفغ أمره في ذلك المدولة مبلكاً يحيث لم يكن مسلطان برى من هو أصطبح منه لحمل الرسائل إلى البلاطات الكبيرى كتبقداد والشكم والحوارثيين و وخلال المنبى مسمعانه (أو إيجهي ؟ "أوقد انققل إلى حوال في المناسع المناسع الأساك .

رحم إين ما كما بصدده ،أمر طسلطان هدقوه في الحال طبول بشائر ، ووي الدوم مثالي خؤلد مركب المساهات صوب حرارت ، وويان المعرف حتى مصبوا لدلهاته عشر محيقة ، وأحالو محال الأمن وصيقوا ماة الأجين يهتران العجازة على عصوري بالقدة . ومن عرائب لاتحداث المهم كمانو، قد عاقفو حكماً في يشر بمطلح مدث حرتين تاكي يقدّم للمصلك وميلوك الشام و كما فدحل المسؤول عن المشاهر وكما تحدمون وعيمه في الأوسى . ولهذه بهذله بن أثراً (ال

وكان ملك حمة رجلاً عاقلاً ، فقال يا أصحاب الدولة ، إنَّ الدخول من

<sup>(1)</sup> من الأصل : هجرة الدين ، وهو حطاً واصح : طفر ما صلف عن ۱۸۵۳ هجري ؟
(۲) كند في الأصل : والصح له يشير يهيده الكلمة إلى اللحول : وإبانهي يمحمي سيت ، أو رسل : القر قيما من عن ١٨٥٨ ، هجل ؟
(٣) يست قرم أ ع . ٤٤٤ .
(٢) يست قرم أ ع . ٤٤٤ .

ب القنارمة أمر بعيد عن الحكمة والسناد ولرأي أن يذهب واحد ما إي حصرة لسلطان وبمسلك بتلاييب كرمه فلعله يؤمنا على أرواحا . فانفقوا حميماً عنى أن يأتي ملك حمماة – الذي كان قد أنسار بهيدا الرأي – إلى خدمة استطان، فحظل بالماطقة الملكية وقُرنت شفاعت بالإجابة بشرط ألا يأمرح معود عشام وأمراؤه من انقامة شيئاً قل أو كثر ، وأن يقتمو بحروجهم سالمين وتمًا المسلم كتاب الأمان على هذا عنمو ، لكن / حجزة نمجين وتمينسجين مسلمين وتمًا

وهی الیوم اشنامی خفقت عدمت<sup>(۱)</sup> آصلام سطان ممالک انشرق عمی شرفات استماد ارزافل<sup>(۲)</sup>. فَلَمْتُ اداموال من القلمة الله الأمان ، وظلموا أن رُفع بربهم الرابة لسلطانیة ، محمل و خاص طعرل ، الرابة إلى أعلى ، وهمسها على حدر الدرانة ، وكامت أصوات المشارات من مدّحل والحارج نصل يمی أسعاع لكراكف للبنارة

وحرح أمره امتم ومعوكهم من مقعة وبراوا بموضع كان صبوف المترف قد حدّدوه من قبل . فأرسل السفطات بكان حامة عدى قدر مرتمته ، وأمر بأن يحصر ولي الحمق بأشهي لدائلة بعد سبالة الشماء أدفعن طول الشم وأمرؤه حملة قد يسبو الحمع ، ومالو من الطعام ولشرب نصيباً يس هناك مه مو أما أما من مو أما أما من مو أما أما يشاول منه بحلاف تسمس الذين صواب الدي لم يتلفت إلى الحامة ، ولم يتماول كسره حر مي بحوث عصدى السفات نشيم و فشراء ، وقال الأجرو 5 كما للمناق قدين قد يسمى 3 بدم يميس توبيه المساود ولم ياكو حريا ، فأحدث كمال الدين قد أكس يكتا يديه وبايع به الشيع ميلمه ، فيسمًا وسلطان السماع تنك الملطية .

ا كدا في الأنس ، كدمة عربية والعلمة طرف الشئ
 (٢) هده عبارة أ. ع 52 ، وعبارة الأصل مصطورة

ومي اليوم التأثين مودي في السحد كلاً من يسيع دواب للشاميين ان يكود جزاؤه إلا القتل والصلب . وما كان هذه الاستخفاف لهالهاؤك وهو أشر لم يكودا يستحقرنها ((۱۰) إلا يسبب فساد رأي و صواب » . وفي اليوم الثاني حصل الملوث على الموادة المرافقة قد علمت على الإنصراف فيمكموا وحوهم خطر أوطائهم . وكالت الرطوية قد علمت على مزاح و صواب » فمجر عن المشي ، فأحذ غصانه يحملونه بالثناوب على درع كرجي ، حين بلغوا به حدود الشأم .

وفي اليوم المذي نال فيه الملوك الإفان البلانصواف. أصحد السلطان التراب والأمناء إلى انقلمة للديهر أموره<sup>(7)</sup> . ثم الجمه صوب قيصدية ، وأصدر أسرًا ولكمال الدين كامياره وإلياز المترابسالارة لكي يطهرًا الملكي الملذين أتميهما من الملكة ندادية ، ويقوما مخالهما وقو رسوم الحان السلطانية . ومطاق عقد، عاراً

> عنى بنوغ مشتى ألطاكية وعلائية ذكر فتح حرّان والرّها والرّقة وتوابعها ولواحقها

حين عرم موكب ملك النجوم عنى الانصراف ... بالأمر الإلهي - من برح القـمر إلى برج الجمل ، وكسه بصحته أطراف قفل اججال بالحاني والحس اعطاق السنطان من أنطاكية وعلائية إلى قيصرية التي كانت مجمعًا للعماكر

وأمر الأسير كسمال الدين وسائر أركان الدّولة أن يصفدوا الدرم على فتح حرّان. والرّها ، و لرقة ومصافحاتها ، ويجعلوا من ديار العادل والكامل وقصورهما مجانم بلسكون ، ومرايض للظّهاء والأمام .

<sup>(</sup>۱) إصافة س \* ع ٤٤٦

<sup>(</sup>۲) غرد أع ، ٤٤٦

فاملتن مدن الأمراء كمال الدي بحمسة آلاف قارس كالمرق اللاكبو وما يد حرات المرق اللاكبو وما يد حرات الاكبورة و حرات اكاست لنساسر مع اللهبور ، والسنتك عن أن يُذكر ين يديها جيل 3 قال ع كسا كاست أمراج حدثها فوقع لمأرعدة في روح البحر الأنسور ، فإن المراجقة أضلتهم من كل جدب بسب نواز المهجمات روقع أحجار أخليق في يبوت ساكنهم لكن جدب كلكهم والمطاقلهم حسارة المعاد تهين

مدها عجوز عی تجرّع ما ناهمبر من کاست مربرت، وشرع عسکر لاکرج رائد عی پیده کرائیم حربیم مسمعی فی نامینیة، مسرخوا طالسی الأمداد تسکیر هذه افتحة وجوثا عمی آرواجهم و آرماطوا الاکام الدفادة ملك الأمراد ماشترس اظهامیم با بحداوا حارج الفقطة شیئاً موی لأمقال واقعیال ، وأن بارلها • شیئا عارس کانحیب از پیچرخا خروج الشکره در شجیی

مرموا مراة السلطاية وصيد لأمراء إلى القلمة وهي حالية ، فأتشوا في الدهار ما لا حسر له من الأموال وبند أن أكبي عليه ما ساوه من مساع بالأدوان وأضعوا عميها ""، وأفعوا استطاب طأسر بعد أن أكبي عليه ما ساوه من مساع بالارسواد لجزائن يكن حجته إلى الطرائة المامرة ، ويتركزا بالقمة ما لابد من وجوده بها ، ويرسو ما تبقى عا متقود لكي يقتل إلى ملطية الحروسة . ثم إلا عليهم «بدارة يرسره ما إنتقى عا متقود لكي يقتل إلى ملطية أخروسة . ثم إلا عليهم «بدارة وترسره عارت القلمة ، ولوضو بعد وإلغاز الجابل إلى "كوسوالسلطانية" .

وبعد عوده ملك الأمرء والعسكر من قوق قلعة حرّاك وصن رس منفيّة فجأة بحبر مقادة أن هنث الكامل عاد إنى حرّان واستولى على القلعة ثانية بحسارها ، ووضع العاقفين والجند وننواب في أجوزة وحمّاتها على الجمال

<sup>(</sup>۱) تارد اع ۱۹۶۸

وأرسفها إلى مصبر ، ورخ مهم في السكين المؤلَّد . ومع أن السلطان انفعل مهد . الحبر لكنه استشهد بالمثل المقائل 8 فيوم أن اليوم عليها ٤ - وقال إنَّذ استرجاع حرَّات ليس بالأمر المهمّ ، والرأمي أنّ تتطلقوا لهاصرة المَّدة .

أجياب 3 كمال الدين كاميار 6 إن أمر أسطان سليم ، وإن العساكر النصورة لو قصدت قلاع «الأنازك لمرّعت أبراجها في التراب بمبر عناه ، ولكن لما كانت وأمده منه، قالية قدمة هي جيل صلد ، وإم يقيش لا تأكي الطان احقق آلها بالنشرة الله بالمنتجمة بي ميهات هيهات أن تتم السيارة عميها ، لكن أأطلب الفتر آلها المنتجمة في للات مناورت متنابة بحيث بمبر في السنة الأولى جروان مزورها بها ، وفهب مواتبهها وأسر رعاياها ومرارعها ومكهم ، ولا يسمح لمدت شد أخرى أن بعمل إنهم مدد يشكل محروا مستياحيًا لمهم من في السنة الثالثة يمكن أن بعسكوا بمنلاب الأمان وقد اللمنة أن ومقرا لأن أحراكا ، وقد الدسانة في ، الأمراكا ،

### ذكر تصدّي تاج الدين لمحاصرة آمد وعودته محالبًا

ذات يوم ، وفي أثناء معاقرة الخصر وقدول لأقداح قال 3 تاج المنين يروقه ع بن القاضي شرد الدين الأرزغائي ، تربيجا لسوقه ويولاً من مكانة كمبال الدين كابير – ركان أهل لماليا بأسرهم يحسدوه – قال وقد وجد السعفان في حالة من الاستراح والارتياح ، وذكان السعفان لمعلوث بأن يتوجه بالجد القدامي بعس فهم اخترازوبين إلى و آمد ، فسوف يستولي عليها خلال منة أشهر بأن أقل .

<sup>(</sup>١) إصافة س أ. ع ، ص ٥٥٠ .

فأكرمه السلطان حين ألزمه بذلك ، وفوَّس إليه رعامة الجيوش ، وسيّر في صحمه الحد ومعهم الآلات الحربيّة والعتاد والعدّة المرّبة .

فسماً وصل إلى هناك ، قضى مدة في حصارها ، فما فهر لذك من أثر ، وعدد 6 ترخان ، وسائر أمراء خوارم – الطلاقاً من انحقد لذي ملاً قاريهم من حهة مدت أضازي ويدر المنين أنواد والملك انتصور صاحب ماردين ، لكويهم مم ينتمتر إلى السطان حلال الدين عندما لبجأ إليهم – عمدوا إلى الإغازة على تلك المبلاد ، وأشاعوا بهما الحراب حتى أنواب ، متحارة حيث أعملوا فيهما القتل وتشي و لحرق والنامية .

۱۱ المن معيار قديم كان يكال به أو يورن ، وقدره إد داك رطلان بعد ديان
 ۲۱ إصافة من أ. ع ، ۱ ه ك .

#### ذكر ورود رسل بلاط [أوكُناي قاآن ](() إلى السلطان علاء الدين كيقباد

حكى الأمير شمس الدين عمر الفزويني المعروف بسروران<sup>(٢٢)</sup> 3وهو من أكابر منطقة قزوين]<sup>(٣٢)</sup> فقال :

عرضت لي حادثة من أحدث الآثار ووقائع الدّمر، فقارقت وسني القديم الذي كان مقطع السُّرة ومجمع الأسرة ، وسلكت طريق القجارة ، فعده بلعث مدينة فأروزوم؛ ورأيتها مضمودة الأسعة والرّسة ، أقلمت هناك مداة وحصلت مالا ومتاعاً وهيرًا ومصلة متوايدة ، وفجأة عرضت عمى السنّعر إلى و تركستان <sup>133</sup> فضست الدولم وبلارسات ، وقصيت مدة عي استكمالها تم قد لنفسي هذا مناع لا يعنى إلا يعنونة بسيراطور فلّمرت مطية المشر، وقصت يخارة وابحة .

وكان الإسراطور حاصرًا وقت عرص الأمتعة فقال لي - من أبن حف ؟ قت : من يلاد الرّوم ، قال : ظلف البلاد لتي بيد المسلطان هلاء الدين كيفياد ؟ قلت : نعم ، قال : ما طبيقته في السيّاسة وطلك ؟ قلت : على النّحو الدي يورك للإمهراطور ، وليس في الإسلام سلطان مثله : عمل شامل ، وعقل كامل ،

<sup>(</sup>١) إصافة س أ. ع : ٤٥٢ .

<sup>(</sup>۲) سروران : أكابر ، ساردة ، رؤساء

<sup>(</sup>٣) إصافة من آع ، ٤٥٢ .

<sup>(1)</sup> في الأصل : يركستان (كذا ) ، قارن أ. ع ، ١٥٣ .

ومُنك معمود ، ومال موفور ، ورغية مسرور ( ا قفال من الطلم أن سعر هذا السطال من الطلم أن سعره هذا السطال من عايت ، ولندعوه لكي يعسبح على دئننا ، ويسقى ملكه ورعيت عامرين ، قال أرسالة والسكارة ، فقسى أهما طيقة لا حسم لي بها ، قالام عليها . في مطالح عليها . واختر الله عليها . قالام عليها . قالام عليها . قالام عليها . قالد عليها مثلام عليها . قالام عليها

# نص الأمر الملكي الذّي جاء إلى السلطان علاء الدين كيقباد

يعدم العدم العدل السنطان علاء الدين آل قد متهجما منهمكا حسا مي الحكم وسلسلة الرعقة ، والقادمود والثاهيرت على راصوق فقف معما ، ورصيا كل الرسود فقف معما ، ورصيا كل أرصا ، وأرصا ليك ما يقل على بين على رسيا او ووثما ، وأردنا التقل على المدوم معيد تقلب عن ملكك ولمساكد الله تعدى قد حملنا عظيماء وأعراب ووقع من المرسية ، فقد أصبح رسيما عيد يصيار على المواقع الله ووطلاعات عن صرى الرسي والمؤسسة بن كان جراء من لا يسمعرن أو يلوون رؤوسهم أن يقتحم جيئته والإنهم ، فيقتمهم بيان كان جراء من لا يسمعرن أو يلوون رؤوسهم أن يقتحم جيئته والإنهم ، فيقتمهم بيان الساسة والأطمال ، ويقير على رؤوسهم أن يقتحم جيئته والإنهم ، فيقتمهم بيان الساسة والأطمال ، ويقير على رؤوسهم أن يقتحم جيئته والإنهم ، فيقتمهم بيان الساسة والأطمال ، ويقير على وذات راحتي ما السبب في ذلك .

١١٠ حصر مؤلف الأصل قسماً كبيرًا من هذه لأوصاف ، قارن أ ع ، ١٥٣

كُتب في سنة 9 بينچين ٩ ٦٣٣ من مقام بلاط 9 سبره ؟ .

مواصلت لمستر إلى أن لحقت بهبلاد الرّوم بعد أن طويت سبحل مسالك ، اندبار : فلمما بفعت قيصمية كان السلطان بالعلاقية ، وكان سيارز الدين جاوايي قد ٤٠٧ أرس رسولاً / وعرض على السلطان حالتا . فأبقونا هناك حتى الربيع . وكان «أكسر، يأثون لرايتنا كل يوم بعد الدرّو وقبل (إقامة المدّيوان) ( كانوا برهون حابنا أبيغ الرّعاية .

ولما تبدأم وجه الرابع ، وقدم استطان من علائها إلى قيصرية استدعانا وعاملنا بكل استرام وتكريم ، فلما سلمت الرسوم (برليغ) يهض واقفا وطالعه بمسه ، ولما برل من قوق العرش وأصعدري إلى قاعة الحلوة وحدي دون العلامين كان أول قفط سمعته منه قونه ، لله العمد والشكر أن يكون الرسول الذي وصل إلينا بمن اصطفاعها الله ، فهو مسم ، فأصبح من أعز الله عربرًا عيب، ومدكّو لنا

ثم إنه قال إن انتدس يقتصيك أن تصدقي القول فيما أسألك عنه ؟ فنت سأفضى بكلّ ما أعرفه لنحصرة السلطان في جميع الأحوال .

قال : هل يقصمون في ملكنا لو صربا نوباً عنهم ؟ قلت : معاة الله لا تكلف موالانهم إلا أن يلعب المدوب للحدمة كلّ هام ، ويحمل إليهم شيقاً قليد كا يرت من الملابس في امخرش ومن المناع ما يكسر شه بمرور أوقت في المزرن والاسعيلات ، واللهب الذي يتمرض لتنف تخت الأرض ، وأن يكود

<sup>(</sup>۱) قارب أ. ع ده؛

مي صَعْمَهُم عَاهُرًا وَبَاطُنَا . فَقَبَلُ لَسَلِطانُ النِّيابَةُ وَأَمْرُ فَأَعَدَتُ النَّحَفُ وَلَهُمْ يَا وَلَمُلُوفَ الرَّفِيَّةِ .

وفجاة في الشلت من شوال سنة ٣٣ دعقل السنطان إلى جوار العق. – تعالى – . وجلس اينه 1 غيبات الدين كيجسروا على العرش . فارسل إلى أن والمعلامين وقال : عاطيك أين قائلا لك : يا أممى ، وأنا أدعوك يقولي ، يا أممى . وسأسلك بدوري طريق التيابة .

وست بالهدايا التي كان السلطان حلاء النمين قد أعدما يصحية فخر الدس ٢٠٥ (المحروف بابن الحسار المصري ٢٠٠) وفي مطبيسة ، فلما / وصدل وبي ولاية خراسان كيسنا الملاحدة بعيش حائد ، وحساونا بلي ٥ كردكوه ٢٠٠٠ ، فظللا محوسي مدة تلاثة أشهر يوسي ولما وصل خبرنا اليي المحدمة ، مصدر أمر إلي ١ وحراعوت بين ٢٠٠ فخلسا من أيديهم ، فلما وصليا إلى المحدمة ، وعرصا أحوال الإعزاز والإجلال وقبول الفاعة ، وترب التحص، ووقاة السلطان علاج الدي ، قال : فكرانه ، فقيرائه ، فقيرائه ثلاث مرات ، ثم صيدر الأمر بأن ادم بالي الروم أكون باقباً فلما بلغت العراق كنان فيابجو نوين ٢٠٠ قد الصياحة في وكوسه طاخ يجيش غيات الدين ، وسارت الأمور في وجهة غير التي تشاها .

 <sup>(</sup>١) كالما في أ. ع : ١٥٦ : وفي الأصل : يسر جير : اين جير . ويسر عمر : اين الحمار .

<sup>(</sup>٣) إحدى قلاع الإسماعيلية

<sup>(</sup>٣) قائد معوبي .

#### ذكر وفاة السلطان علاء الدين كيقباد(١)

كانت شمس معالى السلطان علاو الدين كيقياد وجلاله في الحكم والسّداد قد بانت درجة الكمال ، لا بل حائط الروال ، وأفعن لحكمه عظماء الآفاق ، ويداً في مشاركة أمير المؤمنين المستصر في للملكة بمقتضى مُلك الأعمام ، وخوطب بالسلطان الأعظم والقسيم المظم .

وكان بمحكم غيار الرحشة الذي علق بخاطره المبارك ، قد أمر بجمع المجند في قيمسرية لغزو ولاية الشام ، وفوض أمر النداية ١ بسيواس، إلى ١ قيرخان ١ بعد أن كان أمرها موكان إلى فخر الدين إياز ١ الشرايسالاره . وكان أشحص الحواص، وانتقل إلى حوار العش . كما أقر ملك أوربجان ثانية للملك غيات الدين . ووشح ٢ ألتوبة جاشي كيرة لغولي مهمة الأفايك ٢٠ وملك الأمراء لدولته .

٢ كما قرر ولاية عهد / سلطة الزوم للملك عز الدين قلع أرسلان ، وألرم ساتر الأمراء بمتابعة ذلك حتى اطمأن الجميع رغبًا ووهبا فبايموا ، وأقسموا الأبمان الفلطة الوثيقة على الولاء له والانقياد

فلما برغ هلال شوال سنة ٦٣٤ ، كان قد حُدد في صحراه المشهد من النجد ما لم يكن بالإمكان حصره ، وقد حضروا في ساحة العيد ، واستعرض كل منخص ما يتقد من فنون ، ثم إنهم أعلوا الميدان ، واتعلق السلطان خلف . لأمير جلال الدين قراطاي تايضنا على رصعه [زاعماً أنه سيلتي به من فوق طهر الحصان على الأوشر جلال الدين من ذلك يروغانه ،

<sup>(</sup>۱) غارد أ. ع ، ۲۰۵ .

 <sup>(</sup>٢) رسمى الأنابك : الأمير الواقد ، 1 والمراد أبو الأصراء .. وليس له وظليفة ترجع إلى ...
 سكم وأمر ونهي ، وغايته وفعة الحلّ وعلوّ المقام » ( صبح الأحشى ٤ - ١٨٠ )
 (٣) إصامة من أ. ع ، ٤٥٩ .

وقد لعما هذه النعبة عدة موات ، ثم توّجه إلى حيمة دات ثلاث قماس ، وأدّوا صلاة لعيد ، ثم وضعوا الخون ، ورفعوه .

وفي اليوم التأثف من شوال أمر باستدعاء كال ألرسل الموجودين يقيصرية محمور الحفل طسلطاني ، وعجمت لأمراء والأكابر والأماجد التمايمين للمستعدة . وحيء بآلات الطرب ، وتصاعدت أصوت المطريين دوي الألمان المنهمة ، وبدأ لستماة دور طنقل المدهية والسيّمان الفضية في الشوران عدى رؤوس الحرفاء كأنهم أشجار سرو سائرة ، وصاح النامي سريع طوقع بننده ( بيت ) ،

حذوا بنصيب من تعيم وللَّه فكلُّ وإن عال المدى يتصرُّم

وعواب البين ينعب بالتحيب مبلغًا أسماع الجُلاَس ورضًاع الكاس بصوت مهول

ىشىد - (شعر) .

كم حموع قد رأت أيصارًىا يموحون الخمر بالماء السرّلال ثم صاروا في عدٍّ أيدي سبا وكذاك الدّهر حال بعد حال

وفجأة جاء و ناصر الدين على جاشي كيره بطائر قد شوي بعمه حيّدًا ولا زال ساخماً إلى الحقل ، فقطمه وقدّمه للسلطان . وما ين تداول السلطان يصع ٢٠٧ تقييمات حتى ظهر تغيّر / كامل في مراجه الكريم ، فأخد أهل المجلس في التفرّد ذاهدين .

و بخشّم السنعان – لفرط ما به من اضطراب والتهاب – انوكوب إلى قصر «كيفيادية» ، وقد أصابه في شايد . وقال نقراطاي - قد تشهى أجلي همادر بانند، ناء و كمال الدبي كاميار، لازويده بعص الوصايا ، فأسرع علمان الحاص هي طلبه ، فوصل الحصرة عند صلاة المشاء ، وكان قد ظهر الكلال على لقوة النابقة للملفان حتى إنه كان يستخدم الإبعادات والإشارات ، فسأ أنوك الأسير كمال الدين شها منها ، ومن ثمّ سارع بالعودة لهي البيت .

وكانت لليلة لتي استقل فيهما السلطان من قصر 3 كيفهادية إلى حَنَّة الرَّصُونَ هي لينة الانبن طرابع من شول سنة ٢٣٤ ، وبعد يوسي حصل جسده لمفهر إلى 8 قوية 4 ، وقُن جنيا إلى جنب آياته وأجداده .

لقد أصبح فسي البرق بسب دنك مشوًا ، وامتلأ عبى السّحاب باللمع ، وأحدت أمور دلك والملة مد ذلك الهوم في التّراجع ، وأصابهما الفساد ، وبحق الوهى بما يُحمك لسلطتة من علام .

وكان من عجائب الاتفاقات أن الملك الكامل والملك الأمرف - وكلاهمه كان يمشي تصنه بالسيطرة على بلاد الروم - قد لقيا حتفهما في هذه الأيام عصمها .

ووقع الهمرج ولمرج في أحوال ممالك الرّبع ، فلم يذق حلق إنسان شرية هنيفة يهده دعالك النّرفة المدرة ، لتي كانت مولل الغرباء وملجاً الضعفاء . ولم تنطق من الأرواح والقلوب عثان الآلاف من أجار الحصاسة ولفقوة .

# 00 1

### ذكر تمكّن السلطان ؛ غياث الدين كيخسرو ؛ « ابن كيقباد ، على سرير السلطنة

حين مصب السنطان علاء الدين كيقباد خيمة المروح في علل الرحمة ! لإلهيئة : وولى وحجه مسوب رياض جئت القميم : نما إلى علم الملك ؛ عيبات الدين عام اعترى سال السلطان من صاد . فمنر في الحال الدعاء إلى كل أمير من أكبر الدوية ودعاهم نوالاله ومناصرته فوجد كلا من دخمين المين التوبه جاشي تكير = ، وو تاج الدين بروانه ؟ بين القاضي شرف ، وو جمال الدين فرسج أسناد «مدر ، واسعد الدين كويت ٤ ، ووطهير فدتولة بين الكرسي »

ومي اليوم التأتي . كن الأمير 8 كسال الدس ٤ ، وه حسام الدس قيمريه ه وه فيرحاله و وأمره آسروب بيترأمون هي الميدان دون أن يكون لذيهم علم بيد أل يجب خال استعداد ، فرأوا عيات مدين مع الأمراء الدس كانوا قد أجبابوا دمونه ، وقد أسقد الخلجام واطاق ليدخل الملية ، فدهو في الديال إلى قصر السلطة ، هدد إلى المؤينين كثيري ، واصحال الدين قرح لالا ٤ السلطان وإجلسوه على فالترجد چينشي كبيره ، ووجمال الدين قرح لالا ٤ السلطان وإجلسوه على المرامر، وتمونه بد ، وتروه الشار ، فأمر بإطالاق سراح المسجودين في السال ،

وما سمع « حسام الدين قيمري ؛ أنَّ الأمراء قد أحلسوا غياث الدين على العرش حلاقاً لقرارهم مع السلطان وعهدهم لد(١) ، أخذ مه الغضب كلّ

<sup>(</sup>۱) اعر د سف ۽ ص ۱۸۵

مأحد، وقال للأمير كسال فلدي وقيرخان إن المث عقر الدين موجود في

«كيقباديّة» ولايد لنا من الحماظ على عهدت مع أسلطات المابّى ، وفلت بأث رُبيس عزّ الدين على العرش. قمن عارضتا أصلنا مه يظمن السيف ، وألحقنا بر به يوجوده الأمار و الجيش منا ، وولاية المهد بأبديًا / ولن نسمح أبدًا بأن يحيّ سا هذا العار. وإذا عارضنا مؤينو غيات الدين حاصرنا مراهم وحظمتاه في خلوقهم هذا العار. وإذا عارضنا مؤينو غيات الدين حاصرنا مراهم وحظمتاه في خلوقهم

وواقى د قيرعان، دقيمري، في الأمر ، بيسه لوقف كمان الدين كالمبر . والتمس لنفسه حجيدا وتعرف . وفيجاة جداء من المدينة خير إلى كمال طدين بأن الأمر قد تمذاكم ، ولن يؤيه بكم . وكن من يسارع في الجيء يجد لنفسه معرحاً اماً ، وكل من أسلم نفسه لربح لا تبحث من مهمهاً موافقة السلطان عجات الدين بن يستم من حرحه بعرهم انتذم ،

عبى أن الأمير كمال الدي مع ينتمت في دلك أيضا ، وطفرا يطودون بأهراف النشهة حتى صحلاة العشاء قدما أوا أن لا جدوى من المساطنة و لمصابقة ، وليس بالإمكان تصور مربع على حكم فر والله يؤي منكه من ينتاه<sup>(17)</sup> ، وعلى والحراء فشلالة المنبة ، ويقار السلطان بالسلطة، وقد تقدم والح السنين يواده مصرها ألكي يفق الأمير كسال النين القسم ، فوضع به طرفتر على صدر مراء ، وأصسك المصحف الهيد بيده ، وقعب عند لعرش وأقسم بعدرة عيها من البلاغة والقصاحة ما تخير معه كل لعقلاء وأصحه القصل الذين كادوا هاك ثم حلق دقيرحانه واقسري، وغيرهما من الموث والراحاء حسبماً . وقفر الملك للمسات فيات الدين كيخسرو ، وأرصلت الأولم والراحاء حسبماً . وقفر الملك لله ، وحرار السحاء .

<sup>(</sup>١) البقرة . لأية ٢٤٧

#### ذكر القبض على قيرخان وفرار الجيش الخوارزمي نحو الشام

بدأ • سعد الدين كريك ، لحيث طينته ولمساد دُعك في مكره السبيء ،

\* المشق بقبرخان – وكال من كبار أمراء العساكر المخوروبية – / لهيمة عند عبات

ادبير ، فمرض عليه أنه سيصرب صمحاً عن الولاء له ، وسيئري به الأعداء إذا

دهب عن هذه المملكة إلى مكان آخر ، حيث إنه قد وقف على ما لدمكن وصحيش من كم وكيف ، والرأي أن يُقيّد لكي يلزم الأحرود جددًة الإحمار من رحاً رومًا ، ولا ينكرون في مقارفة هذه العضرة

ولمربع استداحة ، ويسبب لعرة التي هي من لوازم العيار والشساب ، أمر مستطاق بإحصاره فجيسوه في مسجد قصر السنطة ، وحملوه بالليل مقيدًا إلى قلمة فرمدوه ، داخلي هناك يعرض ركوكي

فلما سمع الأمراء الآخرون بذلك ، لادوا جميعاً بالقرار ، فعمّ التَرْلُولُ وفشى الاصطراب في السلاد ، ومعرّصت الولاية بأسرها للتهب والعارة السطال و كسال الدين كاسياره لاستعادتهم ، فاتلفاق بالمجدد لا لموجودين بالحصرة[10] متوجهاً في و منطبة ، وأرسل و أوتلش ، قائد جند ملطية في إلرهم حتى الافزيزة ،

وكان الحواررميّون قد عبروا الغرات عن طريق ٥ عرب كير ٥ . فاهترص أرتقش مع سيف طدين بيرم ٥ سوباشي ٥ خوتبرت – طريق لخوارزميين ، فأرسلوا

<sup>(</sup>۱) ریادة من آع به ۲۸

رسولا برسالة مصموعها قد انتقدا من النشرة إلى الهماء والذّعة في السجن دون حرم السّابق ، فعرضا انتقل إلى جوار رئه ألقيتم بقائد، 9 قيرخانة في السجن دون حرم جناء . فتركنا خدمة هذه الأسرة المنكبة عنوقاً على أرواحنا وانطلقنا تجموس خلال النّهار طنها للزّوق ، والمصنحة أن تصووراً أدرجكم ، وألاً تلجئونا إلى الإعراض عن رعاية حقوق النّممة وأكل الخيز وللمنع .

فيمر أقيم لم يميارا يهده النصائح نفردد / ما يهيم من حرور وتحمي. وصعفتاً مي مواجهتهم نشخال . فأمسيع الحمس الدين يهيم ١٤/٤ في تلك المبركة مصفة لأمياب اللذي 1 وصواروا سمدة للنسرو (فلهتبانا "") و وتم أسر وميم الدولة أرفضه ، ومستولي الحواريتول على الكثير من الحيول والأسته من نتث المركة ، وتعلقوا مسرحي لا ياورد على شيء صوب دير الشكم ، ماستول على الكرة ، وشيرها من وقال ماستول

ولد علم و كمال الدين كاميار ، بهريمة الجيش الحدث بومة الحرث لفسها عندًا في قلم وروحه حال قيامه وقدود ، فأعرزه ما يستمين به عني التقدّم طأمام. وما وحد مجالاً لممودة ، بهد أنه اصطرّ إلى المودة وألهى الحال كمما حرت لسلطان .

وأنيحت ومكوبك، ملمين هي تمثل الفقشيّة من للفورت الكبار ما أهانه على همم ما أعلاه الأمير كممال الدين من مناك ، ويلغ بهلأمر في السرّ الحد المدي سيأتي دكره حيث أذنق كمال الدين وعدماً آخر من الأمراء شربة ظهلاك .

 <sup>(</sup>۱) دمله هو دسیف ادین بیرم؛ الملکور بالصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٢) رِضاطة من أ. ع ، 274 .

# ذكر شروع ﴿كوبك﴾ في قتل أكابر بلاد الرُّوم

سحت ولكويسته المفرص في أثناء صية الأمراء ، فمما رعاء غصب السلطان بعا بدر من الأنابك 9 فسسل الذين ألديسه ، من سابراع ، وكسب كويك إلى صفة في هذا المسمى و ناج الدين بروانه ، وما فلك ولا لأن شمسر المدين كان يطلق أساته في بعض الاوقات فاكلا ، لايد من يماد هذا الكلب عن المعشرة والإ أشاب كل أرساد بجراحات ، وكان الأمير ؟ كمال الدين ، يحول دون تنفيذ هذا الأمر .

ودات بوم كان دووان استطه مزداناً بأركان الدولة . وأحد ، شمس الدين الترب ، يحتال على أكدر رحال الدوان . فحرع ، قات الدين يروانه ، ووكويت . ٢١٧ من عبد السنطان ، فوقيد وكويك ، وقد أوضل خاتم السلطان في إصبعه ، فأمسك بشيبة ، شمس الدين أكتومه ، البيعناء ، وأسرجه من معد الأكبر وسلمه ، لأحد الحراس لكي يدهب به إلى الحارج ويقتله شهيدا . ولم يجرؤ أحد على أن يسن يست شفة .

قال الصاحب شمس طبي 3 الإصفهامي ) تكمال لدين كاميار . إن تم تتمارك هذه الأفر سيجراً كويت ويصل شرّه إلى الآخرين ، وينهني العيارلة دون هذه السّاسة . لكن كمال اللهن لم يما يالأمر ، ولم يجه من انصبحة أن ينطق مصاحب عن كويت بكنمة واحدة واحد سدا ذنك اليوم سوق وقاحته ، دم يم يقد بالانتهام اللهن المناسبة من المناسبة من وصليه الإدن يالانصراف . ولذلك أبعد الأمير تاج المن نفسه عن الماحدة ، وطلب الإدن يالانصراف . ونطفت إلى 3 أكورية - وكلت إقطاعاً لد وطل حالك يمضى وقعه ويشغل

#### ذكر قتل الملكة العادلية

## وحبس ابنيها عز الدين قلج أرسلان وركن الدين

حين نشر سنطان الرّبيع أعلام التمكين ، وضربت عساكر الرّباحين حياناً بلون الدّم في صحر، وتفوح برائحة المسك ، وانتقق السلطان من و أنطاكية ، إلى و تيصريّة ، مأسر 6 كويك ، بأن يفرّق بين المكين ووالدتهم الملكة المعاديّة ، ووفقاً لمحكم أرس الملكة إلى قلمة و أنكورية ، مجيث محقوها بعد مدة يوتر القرم(<sup>(2)</sup> ، بينما حمل الملكان إلى قلمة و برعدو ، حيث تم حسهما . القرم(<sup>(2)</sup> ) بينما حمل الملكان إلى قلمة و برعدو ، حيث تم حسهما .

کان المسلطان و عبیات الدس ، قد أحضل البادو،2 و عزّ الدس کیکاوس، من سنة : و برولیة ۲<sup>۱۷</sup> ، و ورکن الدین قالح أراضالان و من حداریة روسیّه ؛ وزعلام لذین کیشناد ، من منکه انکرج ، هقد مؤشر و مبارز الدین أرمغانشاه » لکنی یکون اثابت ! عنز اندین کیکاوس ، . وآسر، بالقششاء علی آخویه<sup>(۲۲</sup>)

(١) و ركات مرحومة الدورة ما هو مركور في جيدها من هذا وصيفة قد فست الأماد قبل أك يدخل فلاطورو عليها ، حيث خالف وصوبها الركافت ركاسي ليرق ليجية ، ثم توقيقت بي هاشده أقبله الفاهاء - وقالل في معظها ، دهيرة يرين بهي ، ومكور الرفاق نصب الرفاق رجي ويراق دعي ، قالهم إلى الحقاقة إلى أستودها لولان بهي ، ومكور الرفاق نصب الرفاق رجي ويراق دعي ، قالهم إلى أستودها لولان يكل إلى جدائل ويريز ، وقال بالقديم الها أنه ، ومعرائي ورجعي

رئیس علی بلک سه متوان طرحیم ... ۱۹۷۶ علی الدارس افغارسی آن اسم (۲) کمد می الأرس , وقد الاحظ الاستداد هوترسسه محدّق الأصل افغارسی آن اسم ایران بریابیة قد کتب بعظ غیر مقرور بیاسار شدن الفصحة شقیل الکلمة مداکرور به می المفودش الأصابی رئیسر دهوترسده بری ادا تم عراصی کانت بنیة رهمت بواسی ای آن الدامشان و میت ادمین کیموسروه اثر دوبارد ادمی، یقتل آخوی السلطان وكان 3 ساير دلايي أرمعاشاه يم رحلاً خيرًا حس طسيرة فتوقّف هي قتلهما ، ويغرب بعميهم يُه قتل علامين دلاً ممهما ، وحمل علامة إلى السلطان سيما تقرر طائعة بأنه قصى عليهما ، مجمل القول أنه ليم يتم التأكد من قتلهمنا على يه مبارز الدين أرمغاشاته(11 .

#### ذكر قتل «كوبك» لتاج الدين پروانه رحمه الله تعالى

أسر فوشاة الأوفق والضامون الأشرار إلى ة كويك به أن 3 ثام ثانين يوده ٤ لما وصل ؟ أقشهر ؟ ارتكب الخاصشة مع مطرية من مغيبات ملك 3 حرير ، ي دون وحه من وحوه البيعة . وما إن سمع هما الأمر حتى استقتى الأنكمة والقصاة ما مقولون هي حد الزاني محصن في الشرع سيماً هي بيت ولي المعمة فأهوا بأذ جزاء ارتبي الحصن هو الرحم

ومي وقت لحلوه بالسندان أشهير ه كويت ، تلك المتناوى وقال له لو استمحتم هي هما الأمر فسوف يتجزآ لحقم ويطلقون أيسيهم في أسر محدوميهم ويتأثير سنزه الحمر تعجل السنعان في إلزال المقوية بيراوه ، وسلم الحائم لكي يقرم 3 كويك ، بتلفيد جزاءه وقعاً للشرع ، وتم توقيح الأمر بذلك .

فاشق كريت كأنه لبرق الدوق والسيل المغرق إلى 1 أتكورية ، في يومين . وبرل بها ومازال عديد عمير السفر مقصر السلطان ، فاستدعى 3 تاج الدين يرومه ٩ ٢١٤ وأسرء المدينة والمستهم ، والسمعهم صبيغة الأهر ، وأواق قيده في سحال ، وشتمل بنسخة أبام في تصح ما فهروائه من أسوال وأسباب ، فعما فرغ من ذلك أتن إلى

<sup>(</sup>۱) قرن أ. ع ، ۲۷۶

ميدن و أنكوريه ٤ بللك الأمير الوسيم الذي كالت الشمس النيرة تعوارى حفف حجاب السكت غيرة من وجهه الأرهر ، وكان عطاره يعنى على آمسايم السم لمرعت في النطة أوالبارهة أذهذا كانت له مشاركة كالمنة في كل أطفوم ، وإن عبت عبد النطة يعلوم ظفقه والعربية أأ<sup>12</sup> ، ولم يكن لذي روح أن يتجاسر عبى أن ينقى بروة ورد عن صدره الشيب بالباسمين – فدف حتى صرائه ، وأمر روم قبل إمرحه ما يعجرة أو رسال روحة القبلة الدائمة إلى الفروس الأعلى ، وأمر إن أن ميجمل أمواله من نقود وعقود إلى الخوانة .

ولما أهدر : كويف s دم هؤلاء الثلاثة <sup>27 ،</sup> ولهم يعترض أحد أو بكره عميه، بلع أمر خما حمن قلوب أغلب الأمراء تدين بالولاء والانقياد له رعمًا ترهمًا · ولم تكتمو عيون المضماء مهو هادئ حشية مه وجوفاً

كانت أنه و شهتار حاتون ه من بدان «دُخيناء بمدينة 6 قويية 6 . وكان الدين كيحسروه ولا علاء الدين كيخساره علاء الدين كيخساره علاء الدين كيخساره الدين تطلق الجزء المقتونات وي وكان السلطان عقد 6 . أن السلطان عقد 6 . أن المالمان عقد 6 . أن اعادوه معزوة مكرة ولم يكن راحد عدم بنيء من هذه اللهم إلا حدته فعد رأف أن و مكرة ولم يكن راحد عدم بنيء من هذه اللهم إلا حدته فعد رأف أن من و مكانيات وجدت عدم بنيء مراه ، و وقرط هذا حدته الهمر أن المناهين ، و مخابلت وجدت عدم بنية أنهم ورفت الهم المؤمن المؤمن المؤمن أن والمناه في ورفع المؤمن المؤمن المؤمن أن المؤمن أن المؤمن أن ورفع المؤمن المؤمن المؤمن أن المؤمن أن المؤمن أن المؤمن أن المؤمن أن المؤمن المؤمن أن المؤمن أن المؤمن أن المؤمن أن المؤمن الم

<sup>(1) 1.</sup> g : FY3

 <sup>(</sup>۲) يعني شمس الدين أتتوبه ، والملكة الدادلية ، وتاح الدين إيروانه .

 <sup>(</sup>٣) من الأصل معبول ، ولعلها تصحيف مصول ، لكلمة العربية وقد ألتماها

كدلك حمل السطان بالتعليس والدّمل على أن يعير لورد ننطأة الأسرو إلى الحارث الأروف لكي يتناهى إلى عدم حصرة الحلافة أن سطان الرّم قد شعر بالعار من شعار أل العباس ، فأبهد شوب لونهم عى مطلك، ، حتى إذا أصباب سهم مكيدة الهدف المطاوب بعد ذلك حمل هذا السبب عكارًا للاعتمار .

# ذكر فتح قلعة سميساط

# علی ید ( کوبك )

كان ه سعد المدين كوبك ؛ يهد أن يلقى في قلوب الشعبين الرعب والهلع بطريق لاقتدار وفقع الذيار والأعصار ، فسلم بعند بلاد الزوم صوب ديار الشام ، وحاصر سميسات ، ولما لم يكن للمدوك الموحودي عها قس بالمقاومة طلبوا الأمان ومثوا برسخة إلى كوبك ، همدوم لدين أك لا قس يأحد بالمحرب والتراح مع دولة السعفان ، وما كانت هذه مقاومة التي أسياها سلال هذه الأكم الخفيد إلا من كمو أصحت سطاء المشتوع ، فقو أن لمك الأمراء أعطانا الأمان ، ومهم إليا يصعب المصدون المدي كان من قديم سهدة أصدافنا في هذه القلعه . وكان من فلام برائز الإراد " اليجمع الكوة ما لما من المؤلوع والأولاع والأولاع والأولاع والأولاء والمحدد (17) . ولم يترمن أعدد كاهتال وطالها : فإن سلم القلقة .

فعدَ كوبك إحابة ملتمسهم أمرًا لازمًا ، ومنع الجيش من انقتال ، وكتب عهماً وأرسله - وهي الحال ألحقى الملوك القلمة ، وأمروا متاعهم ، ورفعوا الراية

<sup>(</sup>١، قرل أ ع ٢٧٦

<sup>(</sup>٢) هذا على عبرة أ ع ٤٧٩ ، وعبرة الأصل مططرية

عائبة في يوم الجمعة سلخ دي القعاة سة ٦٣٥ ، وتم فتح سميسات ويصح ٢١٦ قلاع/ أحرى في أقل مدّة ، فتصاعف بدلث ما كان لكوبك من عظمة وهينه

وبرعم كل ما اشتمى عليه من حست الطوية وسرو العشرة مع الأكبار كان فريرة في الإحسان إلى الرعية وبسط العمل ، وكان هي السُخاء أكبر تدفقًا من اليحر ، وأبلغ يورارًا من السُخاب ، ويرغم كل ما الطوى عليه طعه من تنمر كان هي حفود بالنّذم، والحرفاة كافروة العشحوك

ومن بين عقوباته الذيبية أنه بيسما كان في غزوة من المؤروك اقتحم جمس من حصولات المجتد زراعة أحد المزارع ، فحداء المؤراع بنوح ويدكي على باب حيمة و كوبات او ، فأمر هي الحال بأن بأنوا مصاحب الحصل ، ودنك بأن ممرّر بالمحمل على المسكر بأكساف ، فلم يعرق أحد على الإفرار مملكيّة للسفو وذا المهور له مباحب أمر بعليق المحمول على شجرة صفصاف كانت قد مصا على زأم دلك الحقل ، وس تم لم يكل أحد يحرق على أن بالتقط شيئناً رأ على الشياع في الشيارع ، وكان يتم يلاح من عرف من الباس محمح المأتى والمهقود ب أن يحمدوه إلى دهاير السعه ، وأن كانت تو وأن ما في حكم عليك في حال الجيمة وأطابها ، ون كانت جوداً تعهدو ، وسام الم يادي يحدد في الجيش ، عن ضاح الليء القابلة ، وكان الحصم يسمح ، ويأتي يشية .

# ذكر أخذ كوبك لـ « قيمري » و « كمال الدين كاميار » (رحمهما الله تعالى)

وحين قفل ( كويث ؛ راجعًا من فتح قلعة 1 سميساط ؛ انهم 2 حسام الدين قيمري ، بإحدى الجرائم ، وحبسه مقيَّدًا في قصر السعطنة بملطبة ٣١٧ المحروسة واستوني على ما لا حصر نه من الأموال لحساب السنطان / وقرَّر له كما ً يوم نصف من من تعجم ، ومُستين من الخيز ، وثلاثة أرادبٌ من الحواثيم .

غلما انتقل إلى قونية أودى هذا السفّاك المغتال - يما أشاع من أراسيف -يكمال أدين كاميار في حضيض قلعة ٥ كاوله ٤ برعم كل ما كان له من مكارم الأحلاق ومحاس الأوصاف فرفعه ندلك إلى أوج الشهاده وقد كان كمال الدين من أكابر الذهر وفضلاء العصر ، وكان في الفقه ثمن اقتيسوا عن عظام طلاین الحصیری<sup>۱۱)</sup> ، وفی أحراء الحكمة من الستعهدین بشهاب الدین [السُّهروردي القتول](٢٠ ومن بين الأبيات التي عارض بها كامبار الحكيم شهاب ندين قول السهروردي (شعر)

با صاح أما رأيْتَ شُهناً عَهَرَتْ ﴿ وَ أَخْرَفَ القُلُوبَ لَمُ اسْتَتَرَتْ

لأحت ولحكت وتحست ومصت

طرُّه عرباً لصوتها حين طرت أورت وتوارت وتولُّت وسرت

فعارضها الأمير كمال الدين كاميار يقوبه قَدْ حَيِّرتُ لَعْقُولَ حَيْرُ اعْتَرْضَتْ يا صاح أما نسرى بروقاً ومُضَت حلت ويَحَت وبوعت والفرضت

يشرقي وم بسهرود وهوس في ادربيجان واتبهم بالرَّساقة وقبل في قعمه خلب

<sup>(</sup>١) هو محمود بن أحمد بن عبد اسيد (جمال ندين البحاري الحصيري)١٩٩٧هـ -٦٣٦ فقيه شهت إليه رئاسة الحميَّة في رمانه. وتسته إلى محلة كان يعمل فيها الحصير ( رجع الأعلام لنوركني ) ٣> السَّهروردي لمقتول شهاب الدين يحيي بن حمين (٤٤٩ ٥٨٧ ميسوف

# ذكر قتل السلطان لكوبك وتشفّى صدور الناس

كان فوران إعصار كويت يتزايد كل يوم ، وكانت صواعق عدايه اشديد ويعشه مليد غرق كل ساعة بيدر عمر أحد الطعاء . من أجل ذلك استيد الأنه بالسلطان لمورق أكاير فواته ، فضلا عن أن الرساور، ساورته لأن ؛ كويث، كان يدخل عليه بسيل سحمائل فأوس علاماً من علماء دخاص إلى ٤ سيواس ، عدد ، قراحة ، أشير الحرس ، أن ؛ كويث بك ، أممث أركان مسلطان . وهر يدخل خدوتي الأن مجترلا بالحرم والسيس ، ويتملك الدخول لتهوره والخبره ، مدى ، قراحة ، أن يأتي بأسرع ما يمكل للمحدة بتدوك أمو

٧٠ ل مقدم 3 أواحة 6 في صحبة صلام متحها إلى حصرة السلطان حتى قدم ألد . ثم أطلق الصلاح قدم في قدم الله عليه الله عليه في المستعلان للإعلان عن قدموم ، وكيائة : والمستعلان للإعلان عن قدم الله عليه المستعلق المستعل المستعلق المست

ومن أمثال هذه الأكديب والأدهيس مع هي ذلك المعمول ، فلمنا همأت كريت من جهته أمر قاليم مجس لأس ، وهربوا ، وأنهم عيه تلث سبلة بأمام وفيرة ، وأحده منه على تصبح إلى حصرة السنطنة ، فقاحل هو أوّل<sup>43</sup> وأعلى عن مقدمه ، ثم إنه أدخه وأوصنه إلى أن قتل يد لمنطفال .

(١) بحست أولاً ، وفي الأصل بحسب، وهو تصحيف بلا شك، انظر أع، ٤٨١

ومعد دلك الدين أمير أغلب مع السلطان على آله إده ما حصر و كوبك ه محلس الأس ، يبغة السطان لأمجال لأمير الحرس فيحتميهه ، ويستأذل في لعراج بحجة الرعمة في النبول ، ويكون مع وفاقه متوصفين خروج و كوبك ه الا فإذا خرج أعملوا فيه السيف ، وخلصوا العالم من بلاله . فشرب أمير الحرس الأحاب وحلس في الأهلوز يرصد حروجه ، فلما تقام العمد ، فسند لمحس احتراماً له ، فلما مر من أمامه أو اد أن يضربه على فقطه بالعمد ، فسند لمحس على تحققه ، فأمسك برقمة أمير الحرس ، فسحب و هدان ! أمير العمّ سيعه وحرى حلف كوبك لفجرحه ! قائل يمسه - حوف على حيانه - في اشراب ما العالم العالم المحافظة ، فلما رأه الساقة مصرحاً بعده الجماع الحياد المحب المحافظة . المساعدا ، فلما رأه الساقة مصرحاً بعده الجماع الحياد ويد كل مهم ٢١٩ سكن أو سهد أن حجر او الترعوا روحه المحبد وهده الحياة من حديد ولكوب

وما أرساره ورحد إلى سخس ، أمر السندان بتعلق حثته المحسة مي مكان مرتبع كي نصبح عبرة لأوى الأبشار فحعلو أحروء أعصائه في قفص حديث، وعُلَّفت في حل طبل ، فرق السلطان علاء المدين قد علق على عمل الحديث من كان نقية و كمال ، مشرف فيالد أباد ؛ بسيب خسث وكوليات وسيايته . فعنت حدَّة و كمال ، معلقة هاك ، وكان سلطان لوعالا والين ] قد عصب على "كمال ، وتعمَّل في عقوبته ، فتعلك السم فور تفليلا تعقيبة ، وأحد أيتون كمال وتعمَّل يتمسرعون لإراء من هناك ورفته ، لكنَّ المساطان كان يقول والمنه لا يرل حتى يعلَّل حاسده وقاصده مكنة الله .

<sup>(</sup>۱) قارد آ. ع ، ۱۸۴

ولما علقت حقة «كوبك » على المنتقة بادر أفارب كمال ، فأتولوا حتَّه. انقذاه ودفوها وهذه من بس الكرامات التي يحكونهما عن السلعان عام. الد.

ظما تعكل الشفص من العبل ، كان عدد من الناس قد عجمموا لمشاهد: جُنَّه المعرقة إلى؟ ، وفجأة سقط لقفص فأهلك رجاءً . فقال السلطان : لا زلت نفسه الشاريرة تعمل عملها في هذا العالم .

ولما قرح السنطان من تلك انهميّة ، استدعى و جدال الدين قرماني ، لوكان و كوبك و قد أيني عديه معزولاً في إحدى النواحي ) واستمناله وسلم إيه ؛ الطبت حامه و وحراة الحاص وجرى إسناد بينة السنطان إلى شمس الذين اوكان حط انعزل قد رُسم على صحيعة عمده حين أسنب الووارة إلى الصاحب مهذب الذين ) .

# ذكر وصول هو دج ملكة الكرج إلى قيصرية و انتظام العقد و الزفاف

۲۰ سبق أن دكريا أن ۶ كسال المبين كاميار ٢ حين دهم بالجيوش إيى بهر الكرج ، كالت ، وسودان ٤ - هلكة الحرج - قد أرست إليه رسلاً ، وجرى عي نتث الأداء حديث انصاهرة حيث انتصاف مصاهرة الملث فيات لدين ، قرقت نست أنصأة المسطان علاء حيى وقربه بالمقول

فسنا وصنت نوبة السفطة إلى عبات بنين ، بسب شهاب لدين المستوفي الكرماني - ولم يكن له في خيرته ودريته ثان في امثالم انفاني - لإنجاز هذه المهمة ، فعما وصل إلى هناك ، كاموا قد أعاذرًا كل شيء ، فتوقف عنة أيام تربب ما تبقّى من أمور ، ومن ثمّ توحه بالفأل السعيد بصحية هودج مَن يشمه عهدها عهد ، بلقيس ، لحدمة سلطان هو أشبه ما يكود بسليمان

وحين بدغ و أنريخاناه ، بعث برسول سريع عليم برق دكي يبعثر بوصول هودج سيدة انعالم ، فأمر السلطان بأن ينهض قادة البحد تمن هم على الطريق الذي تحر عب المكة للحفاوة والترجيب ، وألا يدعوا شرطاً من شروط سيشر وليشانة إلا ريفوه حقه .

وقدم استطان باسطانه الجيانة اليمياة إلى • قيضية • غيروسة وأقام خفلاً - فلمسا ظهرت دواري التوقف وسو ري تكواكب كاستاعل ، فيحتر السنطان متوخّها إلى حَمَّلَة <sup>()</sup> موصل وحجرة النجارة - فرأى فمرأ يُتصدرُ موضعاً وسرورًا يحجّلُ مريرًا، فطوّق يساعده وحيدة المذّعر ذلك ، وحقّق أسية القلب

### ذكر اعتناء السلطان بدعوة الخوارزمية للعودة

 <sup>(</sup>۱) كما في لأصن، كنمة عربية لأصن، والعجمة ستر يُصرب للعروس في حوف البت .

فقف عُرض لأمر على حصرة السلطان ؛ أرسل ولينهم و صحد الدين التُرجمان 1 ، الذي كان قد بال عدهم حقوه هي عهد السلطان خلال أسين . ودعاهم [مي رسائعة؟ <sup>(1)</sup> أبي العروة لبلاد ارزم على سيل استمالتهم وإلااتهم المُقَصود ، فقماً لحق يهم ؛ وأبلغهم رسالة (<sup>(1)</sup> السلطان لزموا حسن الاستماع ، وليسوا عليم السلطان ، ووضعوا لجيس على الأرس وقالوا حوافر لحالب .

واحتمع في يوم اتائي ، وستدعوا الرسول ، وقالوا - قد نفرقنا بسبب وقدة د فيرخان ٤ ، وفي الطبق أرفعنا على الاشتياك مع الأمراء لذين كانوا قد حدود لاستردادها ، فأمرتنا يهم هزيمة بكره ، ولا إلى الآن كان حدوس في ليد نذك العذم، فكين يسمى ما أن نعم أقدسا عني بساط لذلك للحصرة يرعم كن مع صدر عام من خالورت لكتا معد فده البلاد التي يتلسجه بالمعلمة مى حسمة عامك السلمان ، فتولى تصريف أمو ما إد ما ألمعت عنها يهما مستور منصي باعتبارها إقداعاً ويكون بكم علي أن غمل أرواحا هداء في مواجعة كل عدم تعهدون به إليها ، كمنا عمل المحتمة ولسكة باسم السمحة ول مسمح تغميم أن تعرض ممالك هستطان لأي العاداء من حسب عساكرنا

هقرٌ القرار على هدا كله ، وبادروا بتعيير لخطية والسكة ، وقد رق دلث افرأي لىسلطان

<sup>(</sup>١) إضافة س أع ، ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٢) ينام ياسم ، وهو تصحيف ؛ بيام ، رسالة – انظراً ع ، أيضا

#### ذكر استنجاد ملوك الشام بحضرة السلطان ، والهزام الجيش الخوارزمي وفرارهم إلى حضرة «دار السلام»

٢ واشب الحوزوميون بعض الوقت على الالتزام بالحلف والحقاط هي العهد، ثم ما لبدور أن انحرفوا بوسوسة الشيطان وتلبيس فياب عن جادة الطاعة . وحطوا نسبان(١٠) الحقوق مقدمة نسجل المقوق ، وعشوا نهب البراء وبث الفرع في نفوسهم والغازة عليهم أمرا وبجبا

ماتفق سوله الشام عمى تشتيت (٢٠ قضيمهم وتفريق كلمسهم و واستجدوا بحصوة المستعدة خوف من أن يدمق بهم العدر فقيمًا حجيار ثلاثة آلاف غارس شهير بأمر<sup>٣٠٠</sup> السنطان - من «حرتيت» و « ملطية » و » أيستانا» و «مرعش» لمتاسمة لحصود المثام المؤاورة الشابيي ومعاصداتهم بقيدة ظهير الدين مصمور لشرحمات معجدة بحصب عي مداد لا عقار سنة أيام ، ومن ثم توجهو إلى والمبرقه مع صاحب حب وكانة دأام حيراً وأمد أوسائل البيرو - وتصغرا إلى المنك المضمور صاحب حصص ، وكانت قيادة حد الشام معقد، له مخوارمية كأنهم «دفاعي بأحقاق التجهي، ووقوادم الإقلام مصمصين على قت مخوارمية كأنهم «دفاعي لمهتاجة والبلاد الدون

وكان الحوروميون قد دفعو أمامهم بأريب الحدوث وعمال السيوف من أسين إعداد الصافحوف ، فلمما جاررت بجود فرأس العين 1 بموحشين ، طهوت فحاً، كوكمة من مخوارومية فوق أحد التلال ، فتعقيهم الرجال المذهجان الأشاوس

<sup>(</sup>١) في الأصن بشان . علامة ، وهو تصحيف بلاشك

<sup>(</sup>٢) تسبيت ؟! كله في الأصل ، وانتصحيح من أ .ع ، ٤٨٧

<sup>(</sup>٣) ډياميره ١٦ کدا مي الأصل ، وهو تصحيف بلاشك .

يميونهم مجرّدة من السّروح ، وألّعب الخوادرميّة واضطربوا اضطرب الرائق ، وسم تعبيث الأموج المتلاهمة ليمو المعرب أن أطعات نعلة دامسّراج الومّاح (^^) ويسلّ القبار المبيعث من غجت الأقدام اللّيل بالشّهار ، وكان يُحدّى أن يمر المدّميّون من بليمان ختب وطأة الفشّعلة الخوارزمية ، فياعتهم ظهير الدّمن متصور وعطف عليهم فهاءً ، فتحقّى له الفقر ، وأنجأهم إلى الحرار والحلاء .

/ وبعد أن تتابع الفرار وحد بعصهم معسه بنواحي \$يعثاده . ولقد عاملهم ٢٣١ أمير المؤسين امستصر بالإعزر ، وأكرم وفادتهم

وفي تلك المعركة تخفّق لكلا الجيشين · الشّامي والرّومي مالا حصر له من الأمتعة والأسلاب

وكان وشهاب طبين رسري» مستيع الحصيرة المجاريّة قد تقلد في دلك الوقت ووره هركت حالة الآن وأصبح بالنا لقفة وحرّاته فصا مسع بسأ الكشار وفي محمّه فكّر في أن يعتم فرسة لينوض منو قرّوي ويتظام في سلط عاليّ تعدّل الدولة ، وول أنا سلست القعمة سيطال الروم قلا شأك أنه ينحس عليّ الاصراف إلى داره لأي من أستطلح الشعر في وحد فاركسه حجلاً وجمّان الملك المصدورة لمن بثل يدون لوجود سيزًا الشهم، الدين رسري وجمّان الدن حيري - مجتمعين – بإسرات عثمة وشنية ،

وفحاً: حُسب راية ؛ مثلك النصرة - صاحب حسب - وعَلَمت فوق لقمة، فتعالث الأصوات بالدعاء له ، فهم يقل فظهير الدينة وعبره من أمراء الروم غيثا تعظيما للقدر ، وطاوا بصعة أبام سويًا ، ثم الصرف كل واحد ممهم إلى ناحية

<sup>(</sup>۱) یرید په انځمس

<sup>(</sup>٢) تدرن أ ع ، ٤٩٢ ، وعبارة الأصل مصطرية ،

#### ذكر فتح «آمد» على يد مماليك السلطنة

وحين عاد أمره الزوم إلى حيامهم بعد ودع عساكر الشأم ، قانوا : لمن كد أمراه الشام قد استوبو على احراده بالمجينة مسوف بمحقدا أكبر الشين وأعظم المعر إلى رجعنا – بجمعنا الكبير هذا، – دول أن سجز عملاً ويحسن بنا أن أن تتّجه إلى وأسده قلعل الله بيسر لنا قصهم.

وكتبو، بهما المعى مكتوبا إلى حصرة مسلطنة ، وسيوا مدداً من الجمد ومعدات القشل ، فعب السلعداد في انجان لا يجاوبي جشي كبوع مع ديرتر جاشي كبرة سوباشي<sup>(17)</sup> تكسيار ، مع سائر عساكر ولاية (دائشميداد<sup>(17)</sup> ، وأمرهم بالإسراع في المسير ، فحقوا ساقي لحمد في أيام قلائل ، وبشرو الحصار

ودات يوم عند عدة الهاحرة ، كان و فحر الدين من الذهبري، • حاكم فسائل الأكر د - حالسا على سوف السنو . فسار فاصبر الدين أرسالان بر قيماره ، الك طهير الدين بمحددته ، وألفن عليه اسلام وسأله عن لأول ، إن ال ، ي قال إلى متى يتحمل سيدي مكاينة الحصار وعاء اغتذال والزائل ، إن الدي الأمير فهير الدين كلمات بهدأن بعصبي بها يميث قاجب ، سأرسل لكم بعد المعادة المشدة رجالا قاة تكلك كد وجيئت كذا من باب و لملاة ، كلي يسمع م

وهي أوقت لموعود برر من البواية شحص في ريّ فقراء [الصّوفية] ، فأحده

نظر قیمه سبق ، ص ۱۰۷ ، هامش ۱
 نظر قیمه سبق ، ص ۳٤ ، هامش ۲ .

ناصر الذين وأتي به بني ظهير الدس وي الحال أسلى ظهير الدين ملكان تم قال 
يعدم دور الأنباب أن تبدكن السطال بدلل والرجال والشركة وتلقوة هو دو 
ريب أكسر وأعلم من سائر منوك المنهار ، وأنه لا حاجة به إلى هذه القلعة 
لكن الذي ينبني أن تعلموه بيقين هو أن احجيش طالما جاء إلى هذا الموضع هس 
يعصر حجي بالل ميتماء ، وأن أن الأمير فحر الدين سلم المتعامة في أن يامر إلى 
دلك تسخص آخر ، فإن ذلك من شأنه أن يبع برية حكمته درؤه بعدلي وشرك 
الشرف ومهجد بدهية إلى مخاليك وزلة السلطة . وأن الترب بالوفاء يكل مقصود 
لذيه ، وأتسم بالأجهان مقالات أن أحققه له من حضوة طساطية " في إله المحلوم 
٢٥ مقالات 
٢٥ الذلك القديم حسيس الانبوا 
٢٥ المناسخة المناسخة المناسخة الإنسان المناسخة المن

فلمنا أبلد ترسول فحر الدين بمنا حدث ، أطهر استرور المنافع ، وأحد يتأهّب كراً تحقة . وهي الديوم التأليق حاء الرسول بالحواب "بدي لا أجد في تسليم مدينية طريقا سوى أن تخرقو الدات محديث تأسور الموجود على حافة الحدق . وإذا ما تم ذلك وعمدت المار عمديما ، قمدت أنا - في طامة من المبلى الإبرال حدل عليق . لكي أرفع ، الحود إلى أعلى السور ، وفكمه يتم المنح شره". يقسم الأمير ظهير المدين على الاثماق الذي يقترحه والوعد الذي يلترم به (<sup>(1)</sup>)

فأقسم لأمير ظهير الدين في لمدن – وهو واشع يده على دهمحف -- آله لابد أن يفي بمد يقول ، وألا يلمن أو يدور حون التأويل ولتبديل ، وألا يمقص حيل ليثاق وينكفه بأي رحه من الوحوه ، وأن يفي بمرادت الديناري بكن عامة

<sup>(</sup>۱) ټردا خ ۱۹۹۰ . (۲) ايما

و هتممام . وأن يوسل إلى الملك الصالح<sup>(1)</sup> هي 8حصن كيف؛ أربعمائة الف درهم لقداً برسم الفدية<sup>(٢)</sup> .

قدما قفل الرسول واحما في مندينة وحكي ما كان قد صمعه ، أعاد السر ديارة الرسول من حديدة قدال له . لابد أن بسلموك أربعمائة المند درهم حتى تصميها في الصدوق ، ويختم عميها بالعجم لم يعود ، وجبي رجم الرسول إليهم وعرص ، وأمر عليهم اتطفق الأمير سهير لذين إلى وجاويه، وطرح عليه القضية ، قارسة في استدعاء لأمراء بأسرهم ، وجاء كل سهم بما عنده من فضة وفحب وقدامه ، وتم تسدم ذلك كمه يمي مرسول فوسمها في الصدوق وختمها ثم قابل

ومي اليوم فتافي أحد لعماكر يحملول أشخار العمد محافة حرمة حرمه إلى بات الفصيل ، وحرت محاولات من أعلى السؤو الرقهم على أعقابهم ، إد مم قصمهم مراجعات الحجوزة وسئهام ، لكنها لم أيدن معمد عملما علمي الماب بأكممة أصرم المقاطري المهرة المارعية ، فصاعد دخال الهطيم إلى عمل السمة . . وحراق الباب وتساقط ما به من حديد

قمما أسدل الطلام أستاره أطبى ابن الذّيناري بمحمال لكي يبدئي الأبعال شجاعتهم ويرتقوا طبرح ، فوقع براع بين المساكر بسبب لتّسابق (على الصعود) ٢٢٦ / ونفرت ما صدر عنهم من قبل وقال تسيّست فرقة أخرى من حرس الأبراح ،

<sup>(</sup>۱) هو مدت مصالح صلاح الدين أحمد بن سبك انظام عاري ابن السلطان مكاصر صلاح سبن الأيون ( ۱۰۰ – ۱۵۱ ) . رامج ترجمته في المنهن الصافي ، ۲ وه ، وهند الحمال في تاريخ أهل برامال ، ص ۸۶ .
(۲) قارة ، و ء و الا ) . و المحافظة ا

مأمسكوا بمشعل لاستيصاح سب هذا الهرج والشعاف<sup>(1)</sup> ، فرأوا أنّ حسال ملتجيق قد تدلّت من ذلك السرج والبعد اللّمين قوضت حراستهضا إلى اس الدّيناري، وأنّ الحياة حلت محل الأماة. وفي تلك الميلة عاد المساكر خالبين.

وفي اليوم نقائي عقد أكابر مدينة مبتساما ، وقالوا إلا من النباري – وهو الركن الأوقق في الحرامة – احتار المخالفة ويس لنا من سبيل لأخذه وتوبيخه وقرائي هو أن سلم الفقعة برمات كي لا تصبح الآثية الشيقة ، فحق يوم لفتح لا ينتبع الملكن كغير إيمانهم ولا هم يتطرونه (٢٠٠١) وصفا لمحالفة في أصمعموا تشخصين أو الالاقيال المحالف السور ، فادوا قالمني ، بعض بعض المحالفة في أصمعموا الأمراء بإنبا عدد عاب طاوى هو عدم ضاصر الدس بإليمهم ، وكان قاضي للند، وضع نصبى من حيوالجزاء و « المقتم جمعم المحيولية» وتوجيرهم من كمار الشجعينات قد حصورا المشاقة وبأتون بأبي ها لحظة .

فلما حضر الأمره برلوا من أعلى إلى أسفل ، وحمدو الناب موارنا حتى مصف ، نم أقبلور على الأمراء فصافحوهم وعاشوهم ومد القبق والقال النرم الأمير وغهير الدينة بإشجاز مطالبهم وأكدها بأنسام القسم وأنوع الأيمان ، وضهر إصلاح الكامل بين الجانيين .

وفي ليوم التأمي دهل كل أسير بجنده وريته المدينة ، ونصب أعلامه عمى ٢٣٧ سور ةمده / . وضربوا حديل البشارت ليم إنهم دهبور إلي قصر السلطنة ، وجدلو النّاس يقسمون – الواحد تلق لآخر – على الولاء لمسلطان فينث الذين وطاعته

<sup>(</sup>۱) تارد آع، ۱۹۰

۲۹ ، مورة السجدة ، ۲۹

وسارع محافظو انقلاع الأحوى إني حدمة الأكابر ، وقدَّمو، مفاتيح القلاع وأوصحو تفاصيفها وما بها من متاع .

نم بعث برسول مسرع إلى حصرة السلطان بهمه البشارة ، فأمر السلطان يكننة رسائل الفتح وبأن تسطر الأحراء الأو مر مشتمية على شكر ما المواه مي مسلح وقال السلطان ، وكان ما يوه الأمراء من مصحة تتعلق بلثات المنطق ، وب عليهم تنفيذه على المؤور ودن انتظار أمر أو استطلاع رأي الأنهم مكلفون من قبل المحشود بقشمهم المصالح وتأخير انفاسات بنتث المديرة ") . وققد عهد بمن قبل المحشود بقشمهم المصالح وتأخير انفاسات بنتث المديرة ") . وققد عهد منها المجادد .



<sup>(</sup>١) العبارة لـــ أ ح ، ٤٩٧ ، وعبارة الأصل مصطرية

#### ذكر خروج خوارج الباباي وانطفاء ما أشعلوه من فتنة

قد أهر إيها؟ من أقوه الثقاء أن جابه سحوية الحراجي كان من منطقة وكفر سودة ، من مضافات لقدلة دسميساطة ، وكان بدور برأسه مذ مهادئ لشباب ورخ بالزواية وصطياد طابهي ، وكان ماهرة في سنعة المشهدة والسّم ، وكان مشعولا دائمها بمحوة الأفراد الحجلة الحين إن سمعود - بالبسير من فتصريه- عن قلهم مفهى مفتن ، احتشدو وأعلن طرفقة والقبول ، وكان طرفه بلكاء خاهر أورع ، هنال الجسد .

طما انقصت منذ وأقدل عبد حلق كثيروك ، وصاروا من مرديه والمتقدم فيه . حيل بمكره أكد لو حرح بدايك لمدد من لأجيح بن يكوب لهسياح كدمه صيده دورى مجاد عن النظار ومدد مدة دوع مهيد عبي بعض قرى وأماسيهه . وكان أون ما وصل إلى لملك القرية برعى اسمم لأهلها ، ويطهر الأمانية الدرع . ولا يقيل من أحد شيئا ، وكان يقع من القوت بالمقبل كل يوم ، ويح مي يودعه سرلا حسن كل مرأة ورسل مقيدين غيثه أشعومة الاجتفاد هيه . وكان لود أيه ، ويعديهم أياها ، فيتأون ذلك كنه عي الحال إلى رحة وستقر

ولما كثر أتناعه وأشياعه حرج من القرية ، وينى صومعة عبى **ان قريب** منها، وشقل هناك بالإرادة<sup>(1)</sup> والشك<sup>2</sup> ، ويم يسمح لأحد بالدخول عليه اللهم ولا لمدد قليل من المريضين ، وكان يُعلهم أنه قد عرف كنية عن الطعم والشرب ، واستبر الصير على الجوع والعطش ، وأحد يبعث بلاديدي إلى كل سحية حيث

<sup>(</sup>۱) قارد أ ع ، ٤٩٩

يتجمّع الأفراك وعيرهم حتى إنه بعث إنى الحوارزميين الدين كانوا في بلاد الشّام.

وكان يقيح حياة السفقان غياث الدين تشقعه بالشرب وبلناهي ، وبهملة الخداع ( الخداع ) والمهما الخداع ( الخداع ) الخداع ( الخداع الخداع ) الخداع ( الخداع الخداع ) الخداع ( الخداع ) وقال المراد الخداع ( الخداع ) وقال المداد و كل من بدو خياه والمداد و كل من سع سمنا وصار معينا أنهم هي قصم للسماح المجدود شريكا كنهم في الحداثم والأمول الما أما من أيدى معارضة قالا تجسارا - يغير مدينة - في تتعد

ه هسد هدان داریدان بداء عمی إشاره دمك المس أطفال إلى هانس الولایس. ۲۲۹ و مادا می قدائل الأتراك وطوا تصهم 1. و كاوا قبل دلت بسعع سوات قد هیآرا، آسباس الفتان ، وجلسو بعظون الأمر هلمه بالمفهم هذا تعداء لندهموا كالشعل والمعراد ، وحرحوا في يوم معيني .

كانت أول قرية أضرموا الثان فيها هي مسقط رأسهم ، وقد تنشروا كاللدّخان الأسود في نواحي العالم ، وكانوا – وفقا محكم ذلك اللعين – بمطور الأمان لكل من سنث طريق دعواهم ، أما من كان يقابلهم بالاستنكار فكانو بينادرون بالقضاء عليه دون فكر ولا تردّد .

وقد جمع ةمظفُر الدين ابن عنيشير ، جماعة ، وأعار عبيهم ، ونشب قتال عظيم بين الفريقين ، فوقعت الهويمة عنى مضفر اندين واستولوا على عَلَمه

<sup>(</sup>١) فريب : حداع ، رفي الأصل : قريت ، وهو تصحيف

وطنته ، فقوعه مطفر النبن إلى ملطبة وأعلاً حيشا مرة أخرى ، وجمع عدد كبيرا من الأكراد والكرميانية <sup>(١)</sup> ووفع بهم نماريتهم ، موقعت الهزيمة عليه ثانية.

قلما عملى بهم المصر مرتبى، وبجعوا وحراوا وارسوه من يامير على نوحي د سيوس، الحجمية أهل سيوس جمعه والطاقوا المستخم، معهزموا حند سيوس أيسا، وقصوا على الكنيساني، سيواس وعيره من الأكابر، وحصوا من تلك المركة على الكثير من الأمنعة فظهر عليهم الرواق وتشت لهم المتمة

لم إنهم المعقور صوب الاوقات و أاسابية ، فحص كأن يسمى لاعتراضهم عاد معقولا ، فقسد دماغ حهائتهم دفعة وشايمهم والتركمانه من أهل الولايات كلها، وه وصلوا إلى أممية إلا وكانت شعة متعلاتهم قد أحدت مى الارتماع وحبى أيمع السطان ، لجأ – على سبين الاحتياط اللي حريمة الحادة ، أداده ، وأرسل وحاجى أرمعاشاه – قائد حد أماسية – إلى نشك الحدود ، فنما بمع ١٣٠ أماسية أحدة و بها مي الحال مع ١ من كان معه من المعتقدين عرب معه من الجند على قتال [ من تجمع صهم حيل والماسية عين أعدال إنتاظ منهم الكلام من

<sup>(</sup>١) كرسيان ك. في الأصل ، وهو يسمة بي كريم الذي عيشير (١٦١٧) ، أي معمد الدين لمدكور ، وكان يطاق علمه وكرسان حده وكان سلاحقة الروم قد عهد عيد اليهم بمكم منطقة كريامية وإرسيها . وظاهر يندرون حكمها حتى عصم السلطان مرد الذي لعلمائي سنة ٣٦٠ غفر محمد حواد مشكور ، مقدمه بر احمار سلاحقه روم) ، وحد وشعت إينج - شش .

اشراع والفتال . وهي المهاية فتعراه أمراحندامه شال بدلك انشهاده ، وكثير، ما قالوا الأوافذه المديرين زن من مقدمونه قد صُلب ، مكن دلك تم يُحد شيفا وأسما كروا يقولون دبايته رسول الحد ، ويتهافئون في مقابل السيف والسنان ذكالفرض في اسار ووالوز في الفياره ( ) .

وأحمد السلطان برسل من اقبياد أيادة - بتشايع امرس المسرعين – سالسا العساكر التي كست قد دهت نحو فأرون الزّروة لمعراسة لتنفور ، فيهاء العساكر مسرعين ، وورّعت منّدت لقتال على الجيش ، وبلغوا فريّهرية في يوم وليلة .

وكان أولفك اعتاديل قد احتمعو هي صحراء دماييه من ولاية وقررشهراه . ونقدَّم وجوامشه، الحماديو ، دواس الكرجى، و و مروحالا، رعيم المعرضة مي المقدّمة ، بيسما تدهم الأمراء الكدر بحيش كتيف . وفحاً حده الحبر بأنّ لمتوارج يستعدول للقاء القدال من معماه . فأرسل لأمر د لطلائع بأنّ لا يتعشّوه المعوارج رد تم بطهوره ، وإلا يتحركو بل عليهم بالتوقف

ومي اليوم التألي لبس الحمد لأمة العرب ، وأحدوا يتطوو بقيّة الجيش لجزّر وهجأة برر الحوارج س أحد الثلال وأتجهوا صوب لجد وقد شرعو سيوفهم واركوا عنانا خيولهم (٢٠) ، وكان الفرخة في الصف الأول ، فليتوا ولم لؤلّم فيهم سيوف الحوارج أوسهامهم ، فارتدوا على أديارهم لم تمهموا لحظة وعاودا الهجوم ،

وهد بادرت أفواح جند انستطال بعلاج أدمعشهم القاسدة يالزَّمع الثقيل

كذا ، والعبارة ساوية في الأصل بالعامية
 كاران أ ، ع ، ٣٠ ه .

وحين وصل المعيش الكبير ، كان أمردة المفلاع قد فرفوا من الأمر يرقد ، رفع يقور على أحد حياً إلا الأهدال دوي السنين أو الثلاث وسيروا مي الحال مراس إلى حصره السلطنة ، وقسمو ساء المحور وأقدمالهم وأمنتهم فيما سهم يعد إفرار حسس محاص ، وعدت لعساكر وفقاً للحكم إلى الأوطان ، يعد إفرار حسس محاص ، وعدت لعساكر وفقاً للحكم إلى الأوطان ،

. . .

 <sup>(1)</sup> المبارة سأع، ٣٠٥، وعبارة الأصل مصطربة للدية.
 (٢) قارد أ. ع. أيصا ٥٠٣.

### ذكر اهتمام السلطان بانتزاع ملك وميافارقين من قبضة تملك والملك الغازي، بسبب نشر مطلة الفتح

لما دانت المبالاد والممالك – التي كان يقصدها ويتمناها السلطلا علام الدين لفيان الدين ، وامثل أصعب الملوك قياها لمحكمه حمدته نفوة الاستمالاء على أن ينشر الرابة المنصورة ، تشبها بأعمامه الكرام ( الذين كانوا سلاعين العصر وقادة الدُهر)( ( )

ولأن سلاطين الزيم قد اصطلحوا هعي أنهم طالما ثم يُصبحوا مالكين لملك ميافارقين ولم يفدو قاهرين لتطفاة دردة في تلك الذيار ، فلابد لظالمهم أن تبقى منطقة أبدا ، ومن ثم دعا العساكر إلى فيصرية المورسة ، واستجد بصاحب وحلبه وماوك والموصلة و وداروس، و والمجرية

وكان دملك المناوي قد علم بالأسر قبل دلك فنهم التدارك بما دم من بصدرة الذي الاستواريتين المدين حضوراً إلى دبدنده بعد معركة دو أمر ( السيرة ولادوا بحمدي المستصدر بالده 1 ، وكان وعيسهم ابن أحسال السلطان جلال الدس وكان قد النمي أليهم قاصا من دشيرازه بقوات شوفية ، كسما استدرج الهازي أثراك الكريبارية <sup>(7)</sup> بالمال والأمال إلى يعد طاعت . وأثم الاحتيام لخصف والسنو والمثاور والمؤداف ، إستما لفضال .

وحمن وصلت عساكر الرُّوم إلى تخوم وآمده وحدودها ونضمّ إلههم جند الشّام بقيادة ١٩١٤ للعظمة ، توجّهوا صوب وميّافارقينة تنفيذا للحكم . فلمّا

<sup>(</sup>١) إضافة من أ . ع ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر قيما سبق ، ص ٢٧٣ هامش ١ .

ملموها برلوا حول ملمية وكانت لمناوشات تقع بهن الطرفين كل يوم وهفلت أمغار عزيرة ، فأغرق السّين حيام جند الرّوم والشّام ، وأُخذوا يتمساقطون في الأوحال .

وقات يوم أعدد الملك فعاري العسموف ، وعزم على الحرب ، وركب من وركب المساورة والكي مساورة على المرب ، وركب عساورة والمواورة المركزة عساورة المركزة على المركزة على المركزة على المركزة المركزة والمساورة في المركزة والمركزة والمركزة

وهي تلك الأثناء الطلق من قلب جيش العاري صوب الروميين شحص

مرم ومد سلاح القبل ويستك بيده ومد مستقيما أ<sup>12</sup> ، فيرو له رحل يقال له ومرس معال به ومرس في الحداث بعربة ومرس من خير المعاري وأضاح به من فيق المعدان بعربة والمداورة وهي أو المواحدة وهي التواسرع فيرس من جيش المفاوت وأضاف ذلك مستمس على وكوب الحسان ، ويقي هو وقفا ، فأجلسه ودربالزم ، على كل الحسان ، وقي به هي والمنات والمنات به في منات المعان ، وقي به يستمسه أ<sup>22</sup> ، قال معاري العماري ويان في قالب ناجيش وي المعان أعطان المنات المنطقة بشريانة والمارية المعان المعانية المنطقة بشريانة ويان العمال أعطانه المنات المنطقة بشريانة

<sup>(</sup>١) إضافة من أ . ع ، ٢٠٥ .

<sup>(</sup>۲) أبور حطني وبع خطي ، سمّي بذلك لشياهته بالخطأ الممتنّد في استقامته (برهان قاطع) . (۱۵:۲۶ را . ۲ ، ۲ ه

وسمح له بالركوب ، ثم أحلسه إلى جامه ، وسأله عن أحواله بحرارة ومودة ' · وسمح له بالانصراف نحو مصكر شتك العاري

ودا إن يلم مصحر الذاري واكبا حتى عدت حد الحوارمية إلى الحيام ، وهدأت دار لحرب وبعد فترة من الوقت حاء القاضي وضد من الأكبار من قبل الملك لماري . وهي نعت الأده حين سلمسير من امنت المعظم عن أسر عملي لذي سلط على الأرض ، والأسير مذي وقع بيد دهمودش ، تهين أن من سلمة على الأرض كان هو المنت الفاري ؛ ومن أسر كان داسته المذور<sup>(7)</sup> . عدد (<sup>7)</sup> .

وكان فحوى الراسالة أن الملك يمعث السلام للجميع ، ويقول : قد كمت خلفة ، الإحلاس لتحصرة السلعة في أدن رجعي على السوم ، وقد حمل أحي (المرحوم) (1) ومعطر لدين لأشرف و عاشية السعفان (علام الدين) على كتمه صورة ومعى ، وأن أحسب معنى في هذه ، يقمة عاركا لتمثل لحمية / قوات كان عرص السلطان مصرف إلى أن ينزع مني ده مائية على إلا أنه بمبعلها يوما منتحم أحر ، وأن على أنم استعدد نقيام بالحدمة التي يتوقع السلطان أن يؤميه دلك المشجع الأعراع (2) ، حقاً ما أنشدًا ما الله عنه ويقو السلطان أن يؤميه دلك المشجع الأعراع (2) ، حقاً ما أنشدًا ما الله عنه الموسوع المؤمنة والمنظرات القدوب وغيرت الأفددة

 <sup>(</sup>١) هي الأصل وكوم تار رسيد . ١٤ وهي تصحيف ؛ وكرم بار پرسيد ؛ سأل عن الأحوالي بحرارة . قارل أ ع ، ٧٠٥ .

 <sup>(</sup>٣) كانت الحهام الموكولة إلى وأستاد الدارة هي . فانتحدث مي أمر ببوت السلطان كديها
 من المقابع وسترب متاناه والحاشية ومظماناه (صبح الأعشى ٤ ٢٠٠) .

 <sup>(</sup>٣) قارن أع ١٩٠٨ ،
 (٤) إصافة من أع ، أيصاً .

<sup>(</sup>٥) وضافة من أح ء أيصاً

عنى المبرص الدي من أحده بشرب مطلبة المصورة ، 1 فنن يوصى محلوق عن ولذك ، وإيمها هي سيّة أمنذ الدّهر ، إنني مستخلفكم بالله أن تعددوا عن هده الفكرة، وألا تدهموا بيت فقير يوهم تموّه واصطلاح حاطئ ، وإلا فإنني سوف الدي البيت القديم بروضى .

وفي نبات الأثناء حيء لهي السلطان الأعطم ونثلث المعظم وسائر قادة الأم الذين كانوا قد قدم هاصرة دئب فارقمي الأو مر المتاعة من قبل در الخلاقة ، يأل ينتهوا عن خارية و هماصرة، ولهنذ السبب مال ه لمثلث المعظمة إلى وصلاح حال لملك لدري، وحمل لأمراء على وقعب القتال في هذا العام .

ولما كان لأثراء قد أصابهم اس بسب التساقط المستمرً للأعطار ، وصوا بمصابحة القاضي ، فيحملهم لقاصي يقسمون عبى مانواتو رأيهم ويشتهم . ٢٣٤ وحل رسل الملك المنظم وأمراء المستفان عمية 1 ، فحملو، الملك العاري يقسم بدورة

وهي أبيوم التألي ارتخابت العيوش ، وحاوب إلى وآمده - وهناك أقيمت حممة ملكية على شرف الملك المعطّمة - ثم رُقِهم الشرقوا من الغداة ، حيث أتجه هو إلى والشّامة ، بيتما قدموا هم إلى وملطيقة

\* \* \*

#### ذكر حدوث الفتور في بلاد الروم

كنات فاعمقه الوهن ومقدّمة الهتمور أنّ الشكل تسرّب إلى مراج دجرماغون وينه (1) ، فوصل من حضرة [داجان الأعظيم] – بعد فتره من الوقت – أمر بإسناد قيادة الجيش ورعامته إلى وبايجو قرنشي، وكن يريد أن يحدث تجميد. في المروة القاهرة ، لكي يروح سوقه ويصو أمره يوردهر . فاعتار ثلاثين ألف فارس تتريّب من القادة المشهورين ، ونطلق بهم صوب وأرزة الروم » .

ويمجرد وصوفهم شرعت المجانق ولعرادت في المعل على جوانب السو. و وتابعت حرب لحجارة بيل بهار كأنها تقساء المرم فأحد دسان الدين ياقوت ا قائد الحيث وفاسكوم، فائد قوا العرضة في الحروب مقتال بأعدد كبيرة من الحد، و كيانو يسدون الكثير من الحسدرة والسأس ولو لم يكن وشرف لذي يح (٢٠) حركان لحيث قليمة قد فعن ما قبل من عدر وديئة لكان من ممكن أن يصرف حيش المحول عن المدينة سبب هجوم الشئاء ، ولحيش يصمة الأمن من الأدمين بالأجاد من ضرب سيوفهم ، لكن قديني الدون سبب ما كان يكن من حقد وصعية لقائد الجيش أرسط في المرح الذي وبايجوة إذا أعليت أمان على حياتي وحياة أنساع باسي أرض خيابي المرح العديث .

<sup>(3)</sup> خرماهون بوین أحد كبار قادة للمول وكان ه أوكدي قال ه - مصرسور لمور- قد كلفه بعض السكفان حلال بني هوازرعده نمياً قبل السلمان ليك باستفاد وطن بيسة هارت على البلاء الجارة ، ويق عوله عن قبله المعول سنة (1974، بعد أن أصب بالنمو ( علم عني إيال تاريخ معور، عرا 18 وما بعده).

وكتب دسيجو، مكتوبا / وفقا لمنتمس اندريسي ، وفي لليلة التي وجد فيها .
 انفرضة رفع مائتي محارب نام انسلاح إلى لمرح ، فانطلقو نحو الدوّية وكسرو

معرصة رمع مائتي محاوب الم السلاح إلى نسوع المتطعفو المواسون واسترد الباب ، ووحل الجيش المدينة وتم إخبار الأمير سان الدين وأستكوس ، فقاطروا مع لجند عمى ذلك لباب لسدة ، وأخذو يُعملون سيوقهم التي ظلت تقطر مما حتى الصّاح .

وعد الفجر كالت نصيفة قد متدفّ و بقوت بالمفون ، وحل لبلاد امدم ، وقبت المسبوة الطفورت من حرم الأم أسرى هي يد كل غريب ، وتمرّغ الأصفال 
الأعرّة في تراب المهانة ، ولم بين لأحد أبدا مجال للهوب أو وسينة بعسك بها ، 
وكسفت الشمس من الحوارة مسعثة من ما السيّف ، وحسمت مراة القمر من 
الأهات المطابة للمست من الحوارة مسعثة من ما السيّف ، وحسمت مراة القمر من

فدماً فرع الجيش من النّهب والعارة ، شرعوا في أعد الأسرى ، فأخرجوا النساء وارّحال والكنار والصعار من لمدينة ، وتستموهم المحد ينجم ، وأبقر على من كان بصلح للعمل حيًا ، ثم الهالو على لناقس فجعفوهم طُعمة للسيوف . ومُعمد للحدوف

وأحريجوا الأمير ومسان الدين بقاتوت ، وابعه مقيّدين عاربي الزّلس ، وكوّموا ما يملك، من حو هر وأحجار كريمة ومقتيات دهية في البدّد ، وقال أنه ادباجيره ، ما يامن لم تتحد حنما وعددك كرّ هذا مثال ، فعما الفضّة اسيطساء إذّ أنمبوم الأسود ، بأحاب ، إن كان روقت بسعى رئيت ، فكيف يتسنى بي متصرّف فه

فأمر بأن يقتلوا ابنه أمام عينيه ، فقتلوه ، ثم ستد روا إليه . وسلكوا طريق ، ممد، بكنز هائل [من الغنائم] وفي دائث تعجى تحقت حد السلطان مارزنجانا، قلما سمعوا أن هساكر المول دستوا فارزروم ، ولم يدعوه مي تلك الديار دياره ، يادورا بإنهاء هذا المدر ٢٣٦ تعاجم لمسامع محضرة لسلطانية ، فاستولى الاضطراب على حاطر ، الدعل . وأمر بأن تعود العساكر بن أوضاعه ، وأن يحضر الأمراء بأسرهم بن الحضرة ،

لكي يستغلوا بتدارك الأمر متفقين.

# St

# ذكر محاربة والسلطان غياث الدين ه

### لجيش المغول في اكوسه داغ،

ووقف نهمه فالمكرة بعثو چي و نمت انعازي، يعشره آلاف ديباو مي سكخة المحافظة ، ويشار ألف ديباو مي سكخة المحافظة ، ويشار المعافز المفاحس المنافظة ، ويشار المحافز المحافظة المحاف

وحبن طالع «مللك العاري» منشور منكية فأحلاطه وأودعوا الأموان بخراشه شُمن بشوريع مثال وجمع الرجان وهو يقول . سممت وطاعة . وما إن وصل

 <sup>(</sup>۱) بسببة إلى مبيس ، وبعل لمؤلف يريد به ابينفود تكورة وكنان السلطان عر الدين
 كيكاوس قد أقره عني مُنك "اميسة عظر ما سلف ص ٧٩ .

الصاحب شمس الدين إلى داشايه حتى حمل فقراء الأيفال في تلك البلاد ٢ يتشمون والحة الاستضاء ، ورعى صاحب دسيس، تأسيس قواعد الولاء / ووصلت الرسل إلى حضرة استطنة .

وما حل أول أربع إلا وغمصع لمستطان سبمون ألفا غارس من القدماء والمرارفة ترافقهم – وفقا لأمر السطان الشاء والأطفال والأم ، وبلغوا سيواس، وتوقف المسلطان زمنا اعظارا لاعتمام عساكر الأهواف ووصول فالملك الماؤي، وانتصاحب شمس الدين وجيش «سيس» [ وكان يقصي وقت في لعب لكرة وانتشار وشرب الحمرة (1)

ووصل فداصح الدين الفارسي، من قبل المشام مع آلهي قارس تعبيذا لما كان قد استقرّ عليه الرأتي من أن يلارموه الحدمة السنطانية في كلّ عام وقت الحرب فلماً طال الانتظار عن الحدّ ، وتوانز رصول الأحيار بأنّ ماياجوه قد عقد تعرم على الحرب يصاحبه حيث كاسّل والنجراد من قوات عبر نظامية من دحراسانه و دالمورقه و ه قارس ؟ وا كرمانه .

واندق من كان من أركان السنطية بعميراً يتجارب لبحلوب وحبيره بعواقب الأمور عمى أنه ببعي التوقف في ٥ سيواس، بعية انتظار لمدد ، لأن الارتكاز طليها للذبلة حمسين ألف فارس هو أقرب چي لطواب.

أما لشباب لفَمْرِ<sup>17</sup> لدين لم يقيض لهم طبلة عمرهم أن يشهموا القتال ومصارع الرّجال ، فقد أحدر يهانمون في دنث ، وصاح «نظام الذين سهراب (1) إضافة من آ . ع ، ۲۰۰

 (٢) كذا في الأصل عمر ، كنمة عربية وورجن غمر نم يجرب الأمورة الملجم موسيط ) ایی منظمر الدین ٤ ، ووشمالاتری ، ووعریب وتاقسندی (۱۰۰ عطیسهم سنا پستخودی ؛ یلی متی التمامی المالة حمّا نمی الحیاه بینما أهل فراریجانه وفارزوره ؛ پنمرشون انتقلق ویسبخون علما لسیوف المفول ۴ کان من اطاحی علیها آن تنتقشر حتی نیاخ فهربروی و تخجون ۵ ، وکان من الفرروی آن پجری اقتال هناك ، أما الآن فلا پسمح بالتقدم مرحلة واصعه بعد فسیوامی ، بسبب استبلاه الخوف والرضب .

ا فاعتراً السعفان بللك العمط ، وأمر بالمسير في اليوم التأثيل / فتدقل صيل من المسين ألفاء من الخدويين ، ومسكور طبيق اكوسه فاع ، وافتي أصبات الأفقدة بأكد تهب من الذار<sup>173</sup> طبئاً بسومه وحدوا الكثير من المروح والعديد من الأبهر ومتوضع الحصسة ، بحيث لا يكون لأي جيش غريب طريقاً من أيّة ناحية إلاً من حلال الممراً معطور وطابهم هناك وطاؤا كل يوم يتطورة وصول اللد

وبجاة ساوهم اسعر بأن وبالجود قد وصل بأريسي ألف عارس إلى صحراء واقتده أرز مجادة فلما سمع أولئك استاب المجهلة - الدس كالوا أخص حوسماً السطان حده المجر (٢٢) استبلة بهم الفرح واستروز لمرط جهمهم وحماتهم، وقالوا ما أحسته من مقلم سحصاله من المثل

قال والهناحب مهذب الدين؛ ووظهير الدّولة ولذ كرجي، الاينجي التشويش بالأرجيف ، ولايصام إثارة الاضطراب في الحيش بعير فالدة ، يما نحن هي هد

 <sup>(</sup>١) غي الأسل : وباقياشي ، والتصحيح من أ . ع ، ١٩٨٠ .
 (٣) الحمدة توصيح من المؤلف لكلمة وداغ ، العارسية ومعاها منتهب .
 (٣) قارب أ . م ، ٩٩٣ .

موقع بمنحاة من عارات لعذو ، وهذا في حد ذاته أصل عقيم معتبر كمد وصل امجيز بأن وتكورة يتقدم للانصمام بإنيا يثلاثه الاف مقائل من الفرخ ، وهذا بدوره مدد كبير

فضرع «بهن مظفر المدرة في الهديات قائلا إن الحائف محيف وقب أسي
اعطيت أند عاد من الطرع ، وكان داء عز وحل معهم " فيوسمي حيدال أن
أشعر مين امديا والله المؤلف أصاب علهم الدولة ، أقد يقي أمر الملك ، مي
عشل هذه العادة ، معملة يشعره ، ولا يبني من هذه الملفظ حالذي يؤوي والدة
نهائد أوقد وقاراً ( المستم طنع حميد – أن يقال في حضوة المساطلة بخاصة أن
نهائد أوقد وقار كناسي إلى حرار «استام» و دا لروم و ومرم الكمارة عنه
مائده قد والدي سائلي يقول فوضارهم في دأموالان واستارة مقدمة
عمي المساورة ( الرس من شد أمي حائف ، ناهيار أمي أحاد الله تعالى

وها أمين وقد مفقر الذين " لفرط سوره الحصر السابه بالسبب والفحش ٢٣٩ (معالب الصناحب في دفك الياب ، فأحيه قائلا : إفك لا تستطيع أن تعيش من عمل أحر سوى الحصاب ولكتاب الـ فعند سنح كنار رجيل الدولة هذا الدوع من الحسارة في حضرة السلطان مر ؛ بن مطقر الدينة ، ولمم ينهم السنسات عنها الكان حرجوا من عده مشتقى الفكر حيارى ، وشرقوا في للكان والداح

<sup>(</sup>١) إضافة من أع ، ٢٣٥

<sup>(</sup>٢) سورة قل عمران لأية ١٥٩

 <sup>(</sup>٣) كن في الأصل ، كلمة عربية صوره (سناوية) . واثبه ، وأخد برأسه في العرث

<sup>(1)</sup> إصافة من أ ع ٢٣٩ ...

سى روال لملك ورواحه .

كان اليوم متالي هو مجمعة السادس من العرم سنة ٢٤ ، فأمر وقد معمر الدين؛ مجيش بالركوب ؛ والمعمن أصوت العبول والدفوف. ورغم أن الأمراء كانوا غاضيين لما حدث بالأمس ؛ لكنهم ذهبوا إلى المعهور ، وأحدور في مدمة معاد دور. مظفر الدين ثالثة إلى السعه وقعت ، وأنسل لساته بالمثم والأم

وسمی فوند انکرجی، و و وایی اهدین پرونمه و دامسج اسین الحدارسی و سبب ما متولی عدیهم من تظر وغیر ۳ پی حتوقهم مع الالالا آلاف قارس من الفرغ واروه، فزحده بازلین فی تلک المبرت التی لا قبل الایائل انجیاب بالسبر علی وهادها ویقامها فقاما نظر داماجوا ورای آیهم بهمطود ودن بیشتر سم موق داری الموسع محسیس «افتحت الی شراء جیشه وقال ، فؤلاء باتای مسهم الا انداز، بسی آری راسا تحت استیس ویسمی الیوم آن نصسر حتی یدحوا می تمر

فلمها هبطت القدمة مأكمهاها ، ورست الداحل والحارج بسبب اودحام العساكر ، أسرع دبايجوه صوبهم من ملكان لدي كان رابصا هه ، وهي ألهجمة ولأولى قالل جيش أفروم قتالا مربر ، حتى تعنت العجود ، وارتد جيش المعل فلمو أنهم ربما ولوا لأدبار . فأرسور إلى انستقاد يحبر مضاده أن المعدّر هرم . وصرو طول انشارة .

وفي هده الأندو رجع دبايجود وأمر بأن يُمطر الحيش بالسهام ، فأبادوا هذه ٢٤ - الجاس من الجيش. أما وقد دشلوه (١) عقد نكس أعلامه/ يسيب ما امتبد به

<sup>(</sup>١) كذا مي أ ع ٢٥ ، شلود ، في الأصل . اسلوه

من الروع ، ولاد بالفرر بيسما مستقد داصع الدين الفارسي، عصده عدم عده الشخاص من المعركة ، وجداء عاري الرأس إلى حصرة السلطان، فرقع حجات المهدية والوقار ، وقال بحراجهة السلطان كلاما عليظا ، حيث قال : هل بمدرس أحد سلطة محكم بمثل هذا الرأي والتديير ، وبعش أولتك القراء الدين ويذهب المقاتة العدو ، ويعرض الملك ومنة للتديد والصياع ، ويهين التراس عمى رأس الإسلاميين وسائر طوائف الأدميين ؟ لم معتقل من ساعته مع أهاء سائكا

وحين رأى السلطان أن قصية المهريمة قد انعكست ، وبال الأمروء والبجد درجة مشهادة ، وضع عباوته عبى وجهه وشرع هي اشكاء ، وطل إكبا حصانه لا يتحرك حتى صلاة العشاء حتى تم تسريح حرمه ومعظم الحراق الشريفة إلى وتوقات

وحادة خاولي جاشي گيره مي محسرة هاؤ من بلمركة أوأعد يسرد على مسامح السنطان تقريرا عن حالة لموصى وفقدان الاعساط . وشؤم تعجل من خطير طنين وارتباع من شاوه <sup>1702 ،</sup> وقبال لسلطان ما الحسوات في رأيك يا أحي<sup>170 - الإجاز ، قد حيوا أكبر المشافقة العالمة والدين الدمعة ، إلىك لم لكل تعقيم الا يجي كلام المسائلات وقت التنابير فعا حيى بلي في هذه السحة من تعيير؟ قال استطال - قد عهدت إيك درام لملك ، قامل ما تعرقه وتسقد ر</sup>

<sup>(</sup>۱) إضافة من أ . ع ۲۹ه

 <sup>(</sup>٢) هي الأصل ايجي ؟ ، ولا معني ثها وتعلها تصنعيف يهني ، وهي كلمة بركيه مصاها ، لأخر الأصغي .

ودحل السلفان الحيسة ، قم لم ينبث أن انصرف إلى الاوقات (11 ع طريق الايد خانه ، وفي الطريق نم وهجر الدين أرسلان دعمش و و شمس الدين خاص عروز و وتركزي چانشي گروز بتبديل ملايس السلفان على سبل الاحياظ ، وأطلقوا فعنان تعولهم فلم يتوقفوا حتى يعفوه وتن جاي، .

ولما انصرف السلطان ، فلك فرقة من الجيش واقفة وهي تصنف أعنة خيولها حتى مضم من اللين لثلاء . فلما رائض المثل الجين ورأوا العساكر نقص ٢٤٧ كل مكان ، صاحوا ثم شعلوا النيوان . ولم يكن بوسعهم اقتحام معسكر ، السطان كما لم يكن أمامهم مجال للعودة لي تكنائهم

فلمنا هال التوقف بالطابعة ، ولم تر مدد بالهما من أي مكان ، التجهت صوب بنمسكر ، فوجدت الأمتمة في مكان ، والرفاق والأصحاب قد دهبوا ، هما لنث أهرادها أن ولو، الأدبار بمورهم

عند الفحر حين أدم المل انتظر هي مصكر استدن ، ورأوا الأحمال والأمنعة لا اثر ل مكانها ، طنّوا أن اجيش ربعا بكون قد كحس لهم ، فأحد پطرونز حول لخيام مدة يومين ، فلما تختق نديهم أن الجيش قد ولى ، لأدبار دنمو المسكر ، وحازو من الأموال مالا يدركه الحصر ، ثم توجهوا صوب احبواس ،

كان الإمام الرباسي وعجم قير شهري: هو قاصيي وسيواس، ، بيد أنه كان في وخوارزم: عند استيلاء المعلى عبيها وبكبة والمستعان محمدة (٢٠) . وكان قد مثل

(١) كلسة ساتعية من الأصل ، انظر أ ع د أيضا .

(٢) يريد په السلطان علاء افدين سحمد حواررمشاه اواتهرامه أسام العوره، وصياع

بس بدي ادحال الأعظيما حيداك ، فصحه مرسوما ملكيا وعبدة تدكاريّة محمد انقاضي لاستقبال المس مع المرسوم والهدايا والتقدمات ، فتعرف عبد وبايجود وحين عرص الأمر الملكي والعدلة ليفهما وبايجود ووصمهما على رأسه. ثم وهبه المدينة

وقد تركو، بواية الرزتجانة وحدها مقتوحة ، وأغلقو، يتني الدوايات ، حتى دخل بعض انحد المبهة فأغاروا مدة للالة أيام . وفي انيوم الرابع أغلقوا دلك لماب بدره ، ولم يعودا بسبون قلقة أو إرجاجا فم إنهم اطلقوا إلى اقيصيها،

#### ذكر خراب ﴿قيصرَية﴾ وهلاك المحصورين بها

وعندما مسمحت والدة السلطان غياف الدين ذلك غادرت في التر والمحصد وقيميرية والتجأت إلى وسيس (''). ولما هرب ملك الرهاد ومسمعام الدين فيمازة السامة دور" ، و ونمثر الدين بهاز الأحرج من المحركة نتهي بهما المطاف إلى مناك<sup>77</sup> ، وبدًا جمهد لبيغا في ترتب معنات الحصدر والدفاع وإحكم به بهم الأجري والأبدان . الحصار وصل جيش المعل خصل كل ما وحدة خارج مسرر باللهب والحرق والإفراق .

وفي اليوم التالي طاف وبإيجوه واكما مع أمراه حيشه حول بأندية ، وتصب نلالة مبدايق على مرح بوابة و سيواس، وهو المذي كان اعتماد أهل المدية كله على حصائله وأفروا الأسرى وأولئك المدين ليسمود انصوف<sup>(2)</sup> بسحب المدين ، فتواصل القصف حصة عشر يوما على التواني، وظهرت في أمرح تفرات فاحقة .

وعرم جيش المعول على الزجوع لوهرة ما غسموه ، عمى أن يُرحثوا سعيا الهيسة إلى المعام القابل ، لكن ولد وحاورك» – وكان وأكشبياسي، المنه، -أرسل في العيل رسولا إلى وبهجوه طاليًا فأسان ، فلما شم له ذلك خرج - في

<sup>.</sup> atA p . f a, (1)

<sup>(</sup>٢) الجامة دار : من يتولى أمر ثياب السنطان

<sup>(</sup>٣) يعتى إلى قيصرية ،

<sup>(3)</sup> غي الأصل : جونقيات : وهم افقاره والصوفية الجوافوث ، ويبدو أنهم كانو مميزين بملابسهم انفسوعة من نصوف والجوت ، ويعلق على هذ. النوع من الخلابس سم وجودية أو وجوازي \_ رجع وبرهان قاضع »

الليل أيضا من فتحة المجري ، ودهب إلى معسكر المغل ، ووصف أحون ضعف المدينة وقرّتها التّفصيل .

ضما علم الأمراء بالأمر وإلو أن الشخص الذي يسبغ عليه 4 بايجوه ولايته يحظى بالعاباة البالغة ، الفسم إليه «أباز الأعرج» سوباشي للفيتة – ومن لم أم بيش يها إلا وصمصام المدن ٤ . وها رجع 4 بايجوه عن قرار الرجوع. وذت يوم أمر بأن يبس انجيش كله لأمة الحرب ، وأن توضع السلالم على ذلك البرج عدي كانت قد فتحت فيه لفرات يقصف المتجيش (٢ ) . فعممو على السلالم ، وأفاقور كان من رأوه شرية السيف ، لم نزلوا وكسروا قال البوانة

فلدس العييش بأسره لمدينة ، ولمسكوا بأمير العارس وكل أفراد العيش ، وحمدوهم إلى صحرء المشهد . ومد المهم واقتال أضرموا النار هي سار البيوب فصد فرغوا من الملية والملها ، فانزوها إلي خارجها ، وفي صحره المشهد أحمهور علي الأسري الدين كاموا قد أسكوا يهم من قبل ، وقسمو، الأطمال ٢٤٣ والديان فيضا بديها مسكوا على موسعة للسر .

(۱) ټارن اً . ح ۲۹۰۰ .

# ذكر توجّه الصاحب ومهذّب الدين، إلى وبايجو، وإقرار الصلح

لما شي الجيش بالهرنيسة ، انتهى للطاف بالصاحب وسيدات الذين ، إلى وأماسية ه فسمح أن جيش الملف قد أضعيم قيمسية عن طريق الحصار ، ثم رحيد<sup>(7)</sup> فظلب وقطر الدين ا قاضي وأصاسية ، وقال أد طالما أن أن المساهنة قد وصل إلى هذه المؤلفة بسبب حداثة عهد اسلطان وجهاء ، وأن بحر المائية الدين كان يممرج ويتلاحم – قد هنا أو فإنه أن وحدت إهمال في تدارك الأصر ، لكان يممرج ويتلاحم – قد هنا أو فإنه أن فعرت إهمال في تدارك الشوري من الكفر ، والرأي عدى أن الطبق علوه بالسهام المؤلفة بالمنافقة في إلا أن يتمين عليا أن تنجيب الشاكير في العواقب ، بال تنطبق في إلا

فاستحسن القاضي دلك الرأي ، وكني علي المساحب ناء جميلا وبادر الإلتان – على اسّرة بإعداد الهديا والتقدمات الشرّعة ثم وضعه القدم بعصل الله في طريق لخوف والرّجاء – والطفا ويعنا قبلهما برسل إلى القائد وبايجوة ، فأعرب هو عهره س أمراء الحيش عن دهشتهم لتلك اليسالة (٢٦) والجرأة.

ثم رنا الصاحب والقاضي لحقا بهايجو في حدود أوزن افريه ، وقدّم الحدمات ، وأعرجها أليد البيشاء في استعظافه واستمثالته ، فقصفهما دبايجوء بالمطف واللفاف وأخذا يتحركان مع جيش المغول كلما غرك مرحلة في أثر مرحمة ، فلما بلغواء ومقانا، ، وهي مسكر اجرماغونه ، انطاق دبايجوه للمثول

<sup>,</sup> att , p . ( 0,4(1)

 <sup>(</sup>٢) في الأصل . مسألت ، راجع أ . ع ٥٣٢ .

بس يديه ، واستدعى الصاحب مهدب الدين والقاضي فحر الذبي ، وسألهما م الدي دعاكما إلى الحصور ؟ أجب الصاحب قائلاً ، بيجعر لل تعالى الإيلحان الأعطم خانداً أبد الزمان، وليعلم القائد أن لله إن كان قد أعان في هد، ٢٤٤ الكرة دولتكم ، فظفرت على / سلطان الإسلام، فلا ينبغي أن يكون ذلك مدعاة للغرور ، فيما قتل في الحرب – كيما هو معلوم لديكم – أكثر من للالة آلاف قارس . ومع هذا كله هلك من حند النفل عدد كبير - وفي أطراف بلاد الروم مائة ألف مثل أولئك الفرسان يكامل سلاحهم وعدتهم على أنَّ ملك الروم لا ينعقد نه نعام إلا بسلاطين سلجوق ، ولا يعملن نبرَعايا بان إلا بالانقياد لهم فلو أن لقائد راعي مصلحة الإيمخان فلا سبيل إلا أن يشفع مصالحة السلطان بالقبور . لأن العظماء الذين مصوا وتركوا لكم المنث قد قالوا يبلغي طلب الرَّصا ممن يقرع ياب الصَّلح ويدحل من باب العجز والاضطوار . لقد تمَّ عرص ما من شأمه أن يؤدي إلى فراع بال القائد ، ورحة الملك والرعية أما إن كان يقع للقائد رأي عير هذ ، فليأمر به

صما مسمع ويبحوه المفاوضات إشار إلى امرأة من سناه وجرصوده كاس يولى أمر إفهامه الكلام لكي تصبح بما تضمّه في أقد جرصون ، فلما أصحي إيهه ، ويحكم أنه كان كثيرا ما سمع عن العادات الكريمة للسلطان الرحوم علاء العين لاركان يشي عليه ، ولا يفتا يقول - ليت أن علاقة تبعية تنشأ بين مسلطان وابحال الأعظم لكي تبقى ولاية سناة من معرَّة مجيش ومصرَّه ، فعم الحسارة أن تعرب مثل تلك فلمسكة والسلطة التي قد زيت بالعدن والإنصاف بعدة صولة المقل ، وأن تصاب قواعد السلطة بالوهر أ<sup>117</sup> ، ومن ثم أوما وأشار

<sup>(</sup>١) إضعة س أع ٢٤٥ .

- انطلاقا من هذه الرغبة الصادقة – إلى أنه يقبل الصَّلح .

صِداً وبايجود - بمدورة وجرماغونه - في وضع أساس التبحة وقال : ما المقدر الذي يقدر وصوله كل عام من ملك الروم إلى الإيشانان وقادة المجس ؟ فصرة الصاحب من الاجتماع وتشاور مع القاضي ، ثم سجل يقدمه مقادير مفصلة من الدهب والمجلول والمفاق والأقرام والأيقار والأفضام ، وأرسل بها بها إلى عندمة القائد ، ويش أن كلّ بعد يأتى المصوودة إلى منك الزيم الطلب هالمقدار وعد أن سلسة إلهم بأثرونه بهلي من منا .

و به قرضي وبالبحرة بيمضه / وعد البعض الأحر قبلا ، فواد (الصاحب)<sup>(17)</sup> منيا على الم المساحب) منيا على كل ما كان موجود ، الأمر الذي رضي به دبايجوة ، ثم إنه استدعي الساحب ، ويشره وإندام مراء . فأحد الصاحب بتلابيب دبايجوة كأكيدا للعهد والمياق ، وتم إرساء بيان الصالح بموافقة أمراء الجين بأسرهم .

ثم إن الصّاحب عاد إلى حضرة السلطنة بصحبة الصّدر الكبير ا فحر الدين البحاري، ، حيث شغل بسدً الثّمة وترميم التُقرة

. . .

<sup>(</sup>١) إضافة من أ . ع ، ١٣١٥ .

# ذكر عودة الصاحب شمس الدين من إناحية] الشّام إلى حضرة السلطان

حين ذهب الصاحب اشمس الدين إلى 1 حليه قطلب الجنئذ ، جمع طوائف من الأجداد لم يكن عددهم ليدخل في حير التعدد والحصر ودفع لهم حميماً زازق معة أشهر قشدا أو أحد يمين الفرمة للرجيل اليوم وغذاً . وفياً: سمعوا خير الكمار الجيش والهزام السلطان وقيل الجمعرع ، القدت الميات رعما عنها ، والكمرت القلوب بسبب رد محاح الدراهم والمدائير ، وقد اميرد يمصيها طبقي السلطان ، وحين سمح جماعة بالأمر تقرقوا في أرجاء العالم يركضون متجلين والذهب في أكياسهم(1) .

وحاء أكابر بلاد الروم وأعيانهم من قيصرية وملطية وسائر الأصبقاع عن طريق وسيس إلى احسيه فعداً إرسة وسيس أباد الله حالهم وألقى رجالهم يد الغذر والقارة إلى اللاجئين المسلمين ، وقصوا على والدة السلطان لم سمموها بعد دلك إلى المعل ، وأحد يسبون التي عليه السلام ، وابعتي المسلمون . يكلّ وسيلة كانت - يحلب وما حاورها) (17 فنداً الروسين هناك تجمع كبير .

ووصل الخبر بأن السلطان قد الحق يقويية سالماً من معركة : كوسه داغ، ، ٢٩٦ وأن جيش المقل توجه إلى ومغاناته ، ) وأن الصاحب ، مهائب الدين، اتطنق في إثره بهمت انتقاح أبواب انصاحة . وأن الحلائق حرجو، من نستارب وانهارت ومن هنا صمم الصاحب دشمس الدين، وسائر أكابر الروم على الرجوع، (1كك

هده عبارة الأوامر العلائية ، ص ٥٣٦ ، وهي أكثر وضوحا من عبارة الأصلق
 إضافة مي أ ، ع ، ص ٣٣٥

كان خالفاً(<sup>(1)</sup> يسبب ما حرى منه من تباطؤ في اصطحاب الجند، ومستاية العساد الذين كانوا قد وجنوا معيالا في ذلك ألوقت للطمن فيه <sup>(1)</sup>، فصلا عن الأكراد والأنزاك الذين كانوا موجودين على الطبق، ومن لم كان يفكر في دعوة ملك ومسعودة صاحب وأمدة ؛ فجاء في صحبته إلى وملطية .

فاستيشر وجاولي چافشني كروء بقدوم الصاحب ، وحال بينه وبين صحبة مللك ومسموده – لما كان بهارمه من محس وإدبار . فأرسل إليه العماحب – شاه أم أي (٣٠) حسام (المدين) جوبان الملطي فقال أنه ، في وقت مذا ظهر الفتور في المسكة ، وليس من المؤكد ما الذي سيطل بوجهه من وراه ستار الفيب ، والمسلمة هي أن بعود الملك. وتى وصل الصاحب لخدمة المسلمان وخاطبه مي الأمر فإن الأمر يصدر من حضرة السلطة باستدعاء الملك ، وتحدّد الإقطاع .

ظما سمع الملك ومسعودة هذه الرسالة . أطال لسانه بالعتاب ، وعد إلى الشام المسات المسات المستانة ، وتوجه الصاحب لخدمة الشام و روحه الصاحب لخدمة الأعتاب السلطانية ، وكمان قد أرسل و چاشي كثيرة قبله ، فأعبر مقدوم الصاحب، وبادر بذكر حوفه وهيته ، وأنه ينتمس التعقف

فدما بلغ الصاحب دمنول أبروق، دفعور إليه بمنشور لروارة وأمر باستمالته على أكمل وجه . فقال بعد الطائمة . رغم أن هذا يدل على غاية التلطف والتكريم من جانب السطان ، فإن صدور أمر بنول الصاحب دمهاتب الذين، في

<sup>(</sup>١) يِضَافَهُ مِنْ أَ رَحِ ، صَ ٥٣٧ .

 <sup>(</sup>٢) قارئ أ . ع ، أيضا .
 (٣) قبي الأصل . شام أبى ، وفى أ. ع ، ٥٣٧ : شا أم أبى

 <sup>(3)</sup> مبادم ، كامة عربية : مدم قلان : أصابه هم أو غيظ مع حزن (المعجم الوسيط).

الوقت الذي ألقى بنفسه في خصم البلاء والعناء من أجل مصالح المسلمين أمر ليس صائبًا .

٧٤٧ فلمنا لحق بالحضوة تم تفويض الحلّ والمقد له في الأمور كلها 1 ، غير أنه لم يشرع – بأي وجه من الوجوه – في مباشرة الأمور المتملقة بوظائف الوزارة .

## ذكر عودة الصّاحب مهذّب الدين

### من خدمة «بايجو نوين»

في هذه الأثناء قدم اصحاب البنشارات بما ينمئ عن وصول الصاحب وحصول المآرب . فلحق في أعقابهم بخدمة المثبة السلطانية ، وحكى ما عدت من أحداث وإيجاب . وكان السلطان يأمر كل لحظة بشريقة عديدة وشتى ثناء لا مهد عبه . وبعد دلك خاور شأن الصاحب قلة شراعق الكمال وفروة المجلأ . وأرسل إليه هو والصاحب شمس المدين هي يوم واحد من حصرة المسلطة دواة المزارة وسيف المنياة الذهبي ، وأمر له وإتفاهات وفيرة . فلم يقبل المصاحب المعرب المعين للماحب

. . .

# ذكر توجّه الصّاحب الإصبهاني لخدمة صاين خان من بحو الخزر

حين استرو السلطان غياث الدين زمام التدبير مهداين الشيخين الفريذين الديندين المريذين المريذين المريذين المريذين المريذين المريذين المياشية و الموادين ميسوارة الله المياشية المياشية و المياشية المياشية

فبرضوه هذه الفكرة التأتية على الأوه العالية لعضوة السلطنة (٢٠) و ومد التماه والاستحسان وقعت قرعة الاختيار على واحد من هذين الرجابين الكبيرين الشهيرين لكن السلطان قال : لما كان الصاحب دمهذب المبرية لمم يتعمل إلى اذكن عي كاهله عبار السفر ، فإن على التائب وشعم الدين أن يتصدّك لأداء ٢٤٨ بلهمة / ، فوضع الثائب رأمه على الأرض في الحال ، واعتل أمر السلطان .

فأصدر السلطان أمرا لأمناء المحربة ، لكي يتركزوا بد الناتب وتسمس النعية مطابقة في كل ما بينه . واعتار هو بدوره من التحف والعروهم والنفائس كل ما رقم 1941 ، واثبته نصو الطبق بمعاذراء فضر الدين قضي فأصاميه ، و « مجد الدين صحمد الدرجستان 1 . فلمنا وصل إلى الحضرة ، و حرض المهادية (1) ينامل في الأصل ، ولمنه يعني به ديانون جرسي بن جنكور عنان ، وكان قد أبط ولا كيوز يعمد والأصرور بوم أي انتبيالا الشبية سيطرت على متعلقة واسعة من

شمال آسيا مثلت حتى وادي الفولجا وشملت وكبيف، . ومن ثم أصبحت حدود تنك الدولة غجارو حدود سلاجقة الروم . (۲) يمارن أ . ع ، ۱۱ م . والتقدمات حظيت على العود بالقبول ، وتم تقسيمها في النحال على العواتين والأمراء المكاويين . وقد تقطف فينالخ في إكرامهم مفساروا موضع حسد الناس والمبتقهم ، ومنح السلطاناً جمية شهام ، وقرابانا وسيفا ، وقاية ، وقلسوة مرصدة، وأمراء ملكوان وجمله تائياً من قبله في البلاد ، وحزر بالمائياً كالمرا ملكيا ، وأدب الملازمين تقريفة خاصة ، وزئيب والمنافرية ترجي أنو أداراً و

ثم أيّهم ودّعوا الخدمة ، وتطلقوا إلى بلاد الروم من طبق فسمنائي، و وشورات، فرادت مسادة المسائلة بوسولهم . ولما كان الصاحب ومهلب النبيء قد انتقل إلى جون الخوت حمالي – أرسل للقائب فاحسس الندية قبلي وصوله إلى الحضوة بمنشور الوزارة مشاقا إلى إمارة وقبرسهم، ، وهو أمر لم يتمثق بأي وزير من وراده الروم ، وتحميل المالك في إدواك شرف الملول ودوجه الصاحب في صحيحة الرسل المالي حمدة السلطان الآن؟ وكان كلما وصل إلى مدينة وسم

وقد مثل بين بدي السلطان في قرية دقريوك من أعدال وآتشيره قونية، فعرص القصيا المتي كالت قد جرت في الدهاب و لإياب الواحدة للو الأخرى ، ٢٤٩ ومدى مسماع السلطان لأداء الرحالة /، وحسن القيام ، وتسبير المزم ل نضاعت ما كان لديم من لقة في كسال حصانة الصاحب دشمس السري، وفرط فصاحت ووقمة دهاله <sup>707</sup>، وأعطاء سيفا نا غدد دهيم ، وقال : كل من يتجاوز حكمة يشقه بذلك السيف نصفين ، ولا شيء عيمه ( لم إن الصاحب وسائر المزصد، ورجال الدولة والأكابر <sup>707</sup> جادوا في حشد ضخم مع الرسل إلى قولية ، فرقوا من هناك يتكريه وسلات لاسعر لها .

من هناك يتكريم وصلات لاحصر لها . (١) إضافة من أ . ع ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٢) أها، عبارة الأوامر العلالية عر ٤٣ هـ ٥٤٤ ، أن عبارة الأصل ، فقد ضربت عنها صفحا ركاكتها . (٣) إضافة من أ . ع ١٤٤ .

## ذكر توجّه الصّاحب شمس الدين والأمراء وإغراء العساكر لغزو دسيس،

حين التشر في كل الولاد خير اجتماع العساكر للتوجّه في ولاية الكافر، أعمد المعاص والعام يتسابقون في ذلك الأمر واجتمعوا بنية الغزاة في افونية؟ المحروبة ، ولعقرا والمراكلية، بقلب فريّ وهزم صادق . وهناك تخففوا من الأتقال . وأطاطوا فيهاً كالبحر الأعضر بسور طرسوس وتصبوا المجانيق .

وأعداد الأمراء الكبار بشنون الهجمات بجود جرارة غي أطلال الأومن ودمنها، وكل ما كانو يعشرون عليه إنا يحتفظون به لأنفسيهم أو يرسلوه إلى البلاد . واحرقوا الأشجار والمنزارع ، ولم يحيزوا الإبقاء على شي بأي وحه من الوحوه ، وأحدثوا بضرب المنجنين تفرات واسعة في الإيوان والقصر وأسوار الدور والقصور في دطرسوس) ، ولو ألهم ظلور على جهادهم يوسا وسعد، آسر، تكان قد شقق لهم الطفر .

لكن الحسد المتأصل لديهم حملهم على الخدلان ، فكادوا يقولون : ستولي بعن على الولاية ، ويكون الاسم للصاحب وشمس الندين التأخذوا في يلده المناطقة والتراجي ( ( ) ، وقبعاً: فصحت السماء بالأحول ( ( ) والطاب من السحاب، وأخذت تنطق ليل تهار حتى تعدّر على الجيش بأسره التودّد إلى الخياء .

<sup>(</sup>١) إضافة من أ. ع ، ص ٣٤٦ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : عزائي ، ولعله بريد به الأعزل (كلمة عربية) . وهو ما لا مطر فيه من السّماب .

كما وصل الأحر من الأعتاب السلطانية إلى الصاحب : أن تعالى إلينا ، فسه
حدث بدما كان بسبب بلياء التي تجمعت بفعل المطر . قال الصاحب اللأحراء)
عدد لا يجوز ترك الأمر مبتوره / ، وأرى أن تقدانجوا مع هذا مكلب المقور ، وناؤموه
بأداء المعراج ، وأرسل لهبلا إلى وتكورة في السر يزعم أن الأمراء لا علم لهم
بشرى، وفال أنه ، كنت دائسا أرض جائيك ، وطعت بين السبطان يهين دخور
يلادك يضع مرت ، وكنت أفاق علك هذه المرة أيضا . ولكن لأن البحر كان
مائجه بريا المحتط عاصفة بسبب أنكم ارتكيتم كل رفيلة وسوء خلق وقت
الكسار الجيش في وكومه داغ ، وعاركتم مجالاً كمثر ، فقد اضطرت لتجريد
الحديدة ، والأمر هين عدي لأخي لو أردت لاستخلصت المذينة في صاعة
واحده

أليس من الأفصل لتكور أن يتقدم يقدم الاستغفار ، ويقرع باب الصلح، ويرسل الأحمال إلى الحراة ، لكي أتوسط وأوبل غبار الوحشة من البَّـين؟.

ظما سمع 3تكوره هذه الرسالة ديّت هيه فرّزح ، وأجاب ، ثمّ أرسل رسولا إلى الأمراء بظلب الأمان ، وسلم قلعة (براكتارا) مع بضعة قلاع أخرى لمماليك السنطان ، وسيّر حراج الماضى والمستقبل مع الهدايا .

وبرغل الأمراء والمساكر ، فيلفوه أراكلية بالذ حيلة اربعد عناه شديد! ربقيت الأعدة والأحدال في الأرحال . فلما لعقوا بغدمة الأعداب السلطانية ، كانت قد مضت سبعة أيام على انقال السلطان إلى رياض الأعراء فانهممكوا في العزاء وليكاه . وبعد ثلاثة أيام جزت المشاررة بينهم .

# /ذكر جلوس السلطان عز الدين كيكاوس على سرير السلطنة

ذكر المساحب وشمس المنين محمد ؛ مع وقاقه الأربعة : 4 جلال الدين قراطاي، ، ووعناص أغره ، و وأسد الدين رويده أمير الجامدارية ، و وفخر الدين يكر بروانه : أي الأسراء الشلالة يجلسونه على عرش السلطنة ، عمر الدين كيكاوس ، أم ركن الدين قلج أرسلان ، أم علاء الدين كيفياد؟

فوجدوا عز الدين كهكاوس قد امتاز على أحويه الأحرين يحسن الطلمة وجمال الأبهة وعلق مراية السنّ ، فقصروا الكلام ، ومدوا الأبمان للمبابعة ، وصفوا بالأبمان الفلاظ على منابعة حكمه ، وحملوهم من قلمة فرطواء إلى والترماش، من أعمال اقلمهم تولياته ، ووضوط كرسيين ملكيين على يعمن المرش رسازه ، فيجملوا مكان ركن المين قلع أوسلام على البد البحض ، وعلام لدين كهذا على البد البسرى والعد الصاحب شعم اللدين ، وخطو أهز مكانين عى يعين السلطان ويساره ، وأجمسوه على عرش القيادة ، وشروا الدينار .

لم إنهم انجموا إلى وقونية، وهناك أجدسوا السلطان مكان أبائه الكرام ، واستقر لرأي على أن تكون افوارة للصاحب وضمس المدين، والنابة والقراطاي، وملك الأصراء ولمخاص أشوء ، والأوابكية ولأسد الدين روزيم، ، والصحبانة ( ) ولأبي يكر المطار، ويسقر وضمس الدين محمود الطفرائي، المعرف بهايا مشعورا بيام كل منهم ، فحصلت له بتلك الكتابة نعمة وفيرة ، فنقذه وشمس الدين عناص أغزه عبلنا تدرء عصبين ألف دومم.

 <sup>(</sup>۱) پروانكي : تعادل منصب الحجابة ، ومقردها و پروانه ٤ ، نظر قهما سبق ص ٤٥ هامش ١ .

ربعد إحكام قراعد الملك والدولة نهضوا جميعا بتسير أحكام لملك ، وكارو يتداركون أمور المجمهور بالأفقاق فيما بينهم ، ولكن بسبب المصاهرة التي حدث حين زوج دعامي أهرو كريمت دلمبارز الدين يوبرم ، بين أمنت أمند فلمن ٢٥ روزيمه الوحا كان بين الخاص روزيه من اتفاق كلي ، فقد كثر رجوع معظم الماني اليجهما في جلال الأمور ، فهم يكن هناك من أمر يورمه العماسب ويرواء ماهم بكونا رافيس عد.

فائدلت نار الحسد في باطن و مُسرت أمير العدل ، وأي يكر يروانه . وبع المناسب لم يكن يلقي إلى ذلك بالا يصغل أوقات لهد نقراع] من الديوان المناسب لم يكن يلقي إلى ذلك بالا يصغل أوقات لهد نقراع] من الديوان بمنالالهما الكتب ومجالدة المعداء والإجهال عرضهم مضغة لكل شامت واستقلالهما بالأمر على أحسن رحمه ، والا يجهل عرضهم مضغة لكل شامة وتحالد من أجل غضميل ما فعد من أعراض ، لكن وضهم مضغة لكل شامة منتمل عليه من حب أشفى وقداد الاختفاد . كان يحتنل المصاحب كل لحظة حديثا مزحما وخيثا مهيحه من قرا وحاص اغزة و وروروه ، ويشفع ذلك كله لايكانية (الايكانية) (الويلة في غضر الموم إلى مسامع الصاحب المناسبة على كله المناسبة المناسبة على غضر الموم إلى مسامع الصاحب المناسبة على كله المناسبة على غضر الموم إلى مسامع الصاحب المناسبة على غضر الموم إلى مسامع الصاحب المناسبة على المناسبة على غضر الموم إلى مسامع الصاحب على المناسبة على المناسبة على على المناسبة على غضر الموم إلى مسامع الصاحب المناسبة على على المناسبة على غضر الموم إلى مسامع الصاحب المناسبة على على المناسبة على غضر الموم إلى مسامع الصاحب على المناسبة على غضر المناسبة على المناسبة على المناسبة على غضر المناسبة على المناسبة على على المناسبة على غضر المناسبة على على المناسبة على المناسبة على على المناسبة على المناسبة على المناسبة على على على المناسبة على على على المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على على المناسبة على ال

إلى أن وصل الأمر بالصاحب وما له من هديم ألوّوت - بدورو الأيام – فأظهر نقوراً من ٢٦/عالفاً متوهماً ، وهو ما رضي أن بعيش في نلث البلاد إلاّ سالماً أسّاً. ومن تم عزم على المسير للعمل في خدمة المنطان وركن الدين قلج أرسلان

<sup>(</sup>١) ساتط من الأصل ، انظر أ . ع ، ص ٥٥١ .

<sup>(</sup>۲) كمنا في الأصل وفي أ. ع، أيسنة، ولم يكن ركن الدين قلع أرسلان قد أصبح في تنت المقترة مسطاناً، وإنما صدر أمر النعان المفويي بعد ذلك بأن يمولي السلطنة مع آحيد عز الدين كيكانوس مشاركة، انظر فيما يلي ص ٣٢٠

الذي كان قد فُوض في عهد أبيه في النوجه إلى حضرة [الخان الأعظم التيجاق]<sup>(1)</sup> فأعد عدة السفر .

وذات يوم تسلل أنصرت 1 امير المعال مع يروائه إلى بيت الصاحب ،
وثلا : قد تضع للناطين في يوم الملاح كاليكر الساطح المين - أن السلطان
الدين 1 قد فرض - في أوقات حياته وسكرات عائه ومساية الأولاد
وكفاية الرحايا والباراد لرأي الصاحب الفاقب ، ولما كان الصاحب قد أرام على
٢٥٧ للرحيل الآنا، فوقه إنساني يعطل بذلك مسند الوزارة - الذي هر يعملها الراحة
كالسماد الرابعة التى تتن للنسس أن تتجلى وظهر - فتبقى بذلك مصاحب
الختى مهملة ، وغيل الكبة بالملك والدولة ، فيظهر بذلك احتلاف الكامم
واقدراق الجماعة ويكون ذلك بسبب إهمال الصاحب عن كان الذي يحمله
على ذلك تعرد والدوام، أفرة و ورويهه فإن من اليسير علينا دفع ذلك إن تلقينا
إذاً من حضرة الوزارة .

قرضي الصاحب بعزل الخاص وروزيه واعتقالهما ، ووكل ذلك التنكيل لهروك وأسير العدل ، فقالا : ينبغي ألا يعدل عن ما نراه صوابا ، إد لابد لنا أن ندعوهما إلى قصر الصاحب لنعيادة ، ونقيدهما في الخلوة ، ونبعث بهما إلى حيث يأمر الصاحب ، فرضي الصاحب بذلك كله ،

. .

 <sup>(</sup>١) بياض في الأصل ، وهذه زيادة يقتضيها السياق ، راجع فيما سبق ، ص ١٦ ،
 هامش ١ .

## ذكر احتيال پرواله وأمير العدل واغتيال الخاصّ أغز وروزبه في قصر الصّاحب

حين العصرف وأبو يكو يروانه وأمير العدل من عند الصاحب ، شرعا في دعوة قاله الشقلة في والقهوم و وأيكروه – وكانوا على القوام يرحقون هاريين في شقوق ما للمحدثال من أمرار : خينه قادة الشراة لمالمنيين ، فأعلم بالمقسم . المفلفة ، بل وعداهم بالإقطاعات واشتريفات ، وأحذاهم فأعفياهم بالماليل في غرف الخدم التي كانت تجيد بساحة قصر الصاحب ، بطبقة لم يعللم عليها مطرف ، وحرى الافقار على أن متى جاء الأميران لحدد الصاحب، وشفقت النظوة : مثل قصرت ، يكمنة وقوزى (١٦ ، فيف لشفلة الأعجاس عار مجين من المكانو : مثل قصرت ، يكمنة وقوزى (١٦ ، فيف لشفلة الأعجاس عارجين من

فلماً اكتمار ذلك التدليس والتنهيس ، كان الصاحب قد نمارس قبل دلك 
بيضحة ألم ، واستطفى على الفراش ، وذلك يوم في الصباح الباكر دهب 
٢٥٤ ومصرت إلى حدمة والخاص أعراء / ، وقال له : منذ بصمة ألم والوزير ملازم 
للفرش ، ويشتد به المرص كلّ يوم ، وقد اهتم الأكبار بالسؤول عند وعيدته ، 
قلو آلك تفضلت بتكيد شع من المشقة في الأهاب إليه اليوم ، فلعله إن كان 
عنده أمر أو وسية فيمرضها (٢٠٠ علىك ، وهو مالا يخدو من فائدة .

قال والمناصر أغزوه ورئيت الليلة أحلاما سابتني ، فأنا بسبها متوقر مضيلي، كتما أن حساب الرؤق عنى أساس القبيم والأحلام أمر مذموم . ولكنّ نوجهع (١) كذا في الأصل ، وفي أ ح ١٥٥٠ ، قورى ثم إمريق او بود، يعني وقورى اسم (١) يمانية . (٢) كذا في أ ح كاه ، وفي الأصل : عرص وايد : توضية أنت . الهبادة إلى الفد ، ولدونع اليوم كؤوس الشراب ليرغم دورة العنك الجائر؟ ^^ صافح مصدرته كل تعلق ، وحسماء عمن أن يُرسل إلى وأسند الدين روريه، فيستدع بله ، واطلق كلاهما بالحواشي ولحشم .

فلما اقتربا استرو انصرت؛ راهما أنه سيمن هن امقدمهما <sup>77</sup> ودخل الحيرات ، وإد السفاكين ترغيا ، وشجمهم ، ثم عاد ووقف على الباب مرحًا. وبحداعه لم يسمح لكل واحد منهما ولا أن يحمل معه جرموقا<sup>(۲)</sup> هند دخولهما على الصاحب .

فقماً دحل الأميرات كالاهما ، أحكم نصرت إغلاق ألبا ، واعطاق أمامهما إلى تعدمة الصاحب هي المحاكم ، فعداً دحلاً شرعاً يعد السّلام والتحرية في السَّكُول وليدا الضائف ، وها نطق المصرت » وقد الكافق المستوى ، يكسمة وقوزيء ، فوقيوا جميماً من لمكامل وافقائع إلى الناب ، ووقعواً أمام بالصاحب بالمحرة وليسيم اليترا واحدوا في صرب العاصراً أعراً وأمير العاملار ، وكان أعزا يصبح با مولاي لمستحب ، هذا الصنح لس من بد أوقعا والمروة ، ولا يتمثل صدود ملكم ، وكان كلما صاح نائل بلويد من المشتركة

قلما أراقوا هم هلين الكبيرين البيبيين / فصلوا الرأس عن الجسد ه وطائرهما من قوق المجرس لخشيئ الذي كان قد ثم تركيه للأرفة على بوّاء: والسلطانه ، فلما رأى التماثلون بهما ولحشم ذلف ، قروا ، وتسلاله إلى الأركان الخرية ، ونطعاً كل ما كان لأعر ووزايه من صولة ومسلاية ومهاج، (١) كنا من أ.م ، ١٥٥ ، وفي أفسل بهادم ، (أي في الخام) ، ولا معني له.

<sup>(</sup>۲) إصافة من أ.ع ۵۵۰ . (۳) انظر فيما سبق ص ۱۳۷ هامش ۲

حَسْمٍ (١) هي أقلَ من ساعة واحدة ، وامَحت كلمة وجودهم من صحائف الزّمان ، (بيت)

### فكانتْ لوعة ثمُّ استقرت كلكك لكُلُّ سمائلةٍ قسرار

كان دشمس شدين الخاص ألهزه غلاما رومي الأصل ، غير أله كان ذا فصل وافر وهبارة باهرة وخط كسمت الجواهر ، إن فاض عطاؤه ما كان يقيم للسحاب وزنا ، بل كان بعدً حام (الطاقي) بخيلا . قد أنشأ رسالة في مناظرة لصح والخمر ، ويمكن الاستدلال على فضلة بثلث [الرسالة] والفصل .

أمًا روربه ، فممع أنه لم يكن متأدَّبه ، إلاَّ أنه كان فريدًا فمي كفاءته وخبرته وعقته وديانته .

أهل : ثم إنّ دعسرت أطلق السَكلة والأربائ على دورهم ، وأسلمها أربح الشارة : وركب الفسّحب ، وأحسر لسلمان ، وطأف حول الخندق بالطلة والرّاية، ورل الدّيوان ، وأرس النّار في طلب أقارب القتيلين ومن يتعلقون بهماء محسر بعضهم ثم قُثل ، يبسا أمر لصاّحب بإطلاق بعضهم وعند صلاة المثناء لم بين في دورهم ودورهم وترارهم وترار

. . .

<sup>(</sup>۱) قارت أ . ع ، ۵۵۰

# ذكر استدعاء الصَّاحب (لشرف الدين محمود الأرزنجاني، ،

### وسبب تبدّل العداء بالصّداقة

حين وقف والصاحب شمس الدن ، من الك باكيدة - بعشتضى الشيخة الثالثة : والليب من / وعد بعيره - عنى خبث عقيدة وأبي يكر يروره ، و اعسرت اعديث ، وفار الصاحب لم يكن له صدة قراية بأحد لا يورحة أو ابن أو قريب ، فقد جعده دلك كله يشعر بخوف دائم من عدرهما وبكرهما في وقرية، .

ودن يوم أمر بالأمر والنمس الدين بابا الطواري ، وأخذ يبحث معه هي وسيلة يسر بها . بمصقل غزرته – مرآة فكره التي أصابها العندًا . أصاب والطرائي . فليأمر العالمات لأعظم – إن شاء ، بإرسال أمر من حناب الوراة لانتخذ و الرائية الله عن محمودا - قائدة قوة أرزغالا – كما يستصدر باسمه معمودا - قائدة قوة أرزغالا – كما يستصدر باسمه معمودا بتولي مسيب عنف أمراء الروم ، ويست بندت كله إليه ، وجي يتم خصودو إلى الأختاب ، وتوالى أنواع الإصطفاع من حضوة الوريد ، يتمتر عند فالمسكون من ويرانته وأمير الساد ، أحيان بالشهريمين وأصياد أمرى بالكناية ، يتم المستحدة بالشرك ويساب منابكاته ، ويرانته وأمير الساد ، أحيان بالشهريمين وأصياد أمرى بالكناية ، يتم المستحدة بالشرك ويساب مانيكانة ، في هذا المسدد ، فإن وقع الجواب معابكا المستحدة بالشرك فضاحب باذا يكون جوابه في هذا المسدد ، فإن وقع الجواب معابكاته ، المستحدة بالشرك فضاحب بإذاتهم ، فيجوز عندلة مصمارحته بالأمر ، ويهادة . الرساية يمكن ناموزة . .

فيدا هذا الرأي موافقاً للصاحب ، وفي الحال كتب أمرا متضمتنا الألطاف متجاززا الأوصاف ، وأرسله إليه خفية على يد وسابق أولاقجي، ، وما إن طالع (شرف الدين، وسالة الصاحب حتى التممت أسارير مسرّته ، وولى وجهه بجمح ِ كَتَبِيرِ وَجَنْدُ كَثْيْرِينَ صَوْبُ خَنْمَةَ الْعَاهُلُ ,

وحين سمع الصّاحب وسائر لأركان حير قدومه ، رأوا من الواجب المبادرة باستقبام ، وجعله الصّاحب بأصداف الألطاف سُبِيا<sup>(١)</sup> لإحسانه وتملوكا مذعاماً لـه

المنا مصت مدة على هذا انسال ، جرى على لسان القصاحب ذات يوم في الدات القصاحب ذات يوم في الدات القصاحب ذات يوم في الدات الدات الدات إلى المرابع الله الدات الذات الدات الدات الدات الذات الدات الدات الدات الذات الدات ال

وفي أثناء الكلام جوت قطرات العبرات على وجنبه الكريمتين ، فأخذت

 <sup>(</sup>١) عي أأصل . معية ، كلمة عربية ، واستنب . الجوع
 (٢) إصافة من أ. ع ٥٥٥

 <sup>(</sup>٣) ريخس حون ، وفي الأصل يخس خوان ، ولا منني له قارن أ . ع ، ١٠٥٠

<sup>(</sup>٤) كدا في الأصل بالعربية .

راكبر وعرض الديرة وقاة لسلامة نفس الصاحب وصدق كُنّب ، وأحاب قائلا إن كان المتاحب الأعظم قد حزم أمره على أن يتعدى موكب الساطقة في وقيصرية ، واميوام قد قد الدي يجرع عمي أن يعنع يد الردّ عمي صدو مراه بما يسحين عضرية ، وأن كان مولاي قد نش متوقفة في المسير إلى الآن ، قما ذلك إلا يسبب غيبتي أمّا بعد أن أسكّ يد لا عتصام من يالمردة الوقفي لسح فيماحب ، وأعمد المبارك ، وقد يُكت بها ، فيذّ كلّ ما يأمر به زيراه ينشر مثلاً المبلول عن ما عد النام له زيراه ينشر مثلاً المبلول عن ما عد العدل المنافذة المبلول عن ما عد المبلول عن ما عدال وراه ينشر مثلاً المبلول عن ما عداله المبلول عن ما عداله وراه ينشر مثلاً المبلول عن ما عداله المبلول عن ما عداله والما ينشر مثلاً المبلول عن ما عداله الآن المبلول عن ما عداله المبلول عن من عداله المبلول عن المبلول عن من ما عداله المبلول عن من عداله المبلول عن المبلول عن منافذ المبلول عن المبلول عن منافذ المبلول عن منافذ المبلول عن منافذ المبلول عن المبلول عن منافذ المبلول عن منافذ المبلول عن المبلول عن منافذ المبلول عن المبلول عن منافذ المبلول عن منافذ المبلول عن منافذ المبلول عن منافذ المبلول عن المبلول عند المبلول عن المبلول عن المبلول عن المبلول عن المبلول عن الم

وحين سمع الصلاحب هذه الكلمات من دشوف الدين؛ سكن قلمه الجامع ٢٥٨ وهذا / نم أعلن أمرا بالطغراء (١٠) يتلك القصية ، ورود تمكّنه - وقال . لا شك آن الشمس ٢٢ - حين تصل ولي انشرف يظهر ربال الحصم مقلبا

ودات يوم حين تصادف أن حلا الفلالة بمصل تشاوروا في كيفية المده في يادة هدين الشريرين الحميثين . قال دشرف الدين الن يتحقق دلك ما دام كلاهما موحوداً في هذه الدينة . قال الصاحب إن كاراً همتما مصروة وفقا لقرار السلمان دعيات الدين - إلى تسيير الملك وركن الدين إلى خدمة (امحان الأعظميم) " ، ولقد كنا قبل هذه قد تصدأيا لللك المهمة فلنجعل أصرته أمير المدل ملازما له في خدمة ركابه ، ومنى وقعت الموقة ينهما على هذه الصورة ، فريم يلوح وحد ما نسمى إليه قفال الإلان ، نهم الرأي .

وفي اليوم التَّالي حضرو، إلى الديوان ، فساق الصَّاحب الكلام إلى أن قال

<sup>(1)</sup> انظر قیما سبق ص ۱ هامش ۱ .(۲) هی الأصل ۱ النمس وفو الصحیف

<sup>(</sup>٢) هي الاصل : لتمم وقو تصحيف (٣) إبادة يقتصيها السياق : لا وجود لها بالأصن ، ومكانها بياص أيضا في أ ع .

يتمس يهداد المدك وركل الديرة بأسرع ما يمكن ، حتى لا تتنف المهمات التي حرى وعدادها سد مدّة طويلة وكل من يقح احياركم عليه من بين العناصبين بسير في خمعته ، قال : كل من يشير إليه العساسب بهيض يهداء المهمة . قال الطفرائي : (لا أحد يبيق بملابسة هذه المهممة الدقيقية ألعمل من أميم المدل/ أن قال يوزنه: ليس هناك من يفعنكه ، ومن قم أكرم أمير أمير العملل وقانوم

ومد يضعة أيام التعاق في حدمة الملك ركن الدين - باقد الأمر - بعد و الأمر - بعد و الأمر - بعد و الموسوعة بأي و سواره أمرا معدوما - بالمك الصاحب . وترشرف الدين و واقعيل الله التعاق التعاق التعاق المين الموساعية على يؤمن الييونات والحراق ، تم طريق دقسرة - وأرشطا رسولا بأي اقرطاعية على يؤمن الييونات والحراق ، تم يحمدهما ويلحق بحصرة السلطة يسوعة - فعما وأى ويرونه هذا الأمر أسبانه ٢٥٩ - المتعلق ومرسر قائلاً : ألما اعتماروك معاق على هذا التحو دون سبب واضع ، ودوب مشورة ؟ وعشدة الأوهم يحكم انش انقائل والسعال عالمية ( ولعمور أن كيانة في الطوني ويتأثرون عيد) 173 . فعلم، الإدن بالمودة ، وأمد عنة السرة الكي يهود أدرابية

فلماً حاد إلى المدينة دعى إليه والأخيان (٣) والشباب ، واستفائ بهم ، (١) عدد عارة أ . ع ، ٥٦٢ ، وعارة الأصل فيها من التعدرك ما يطرحها عن تتابع مساق

(٢) إضافة من أع ، ٦٣ه

(٦) كند عي الأصل: «خيال ، مقبرات ، مقبرات أسى روف الشخص الذي يغدرج في سائك والمقبرات وقد حدمها بن بطوطة في رحمته : أشؤله ، وقال ، ووسعد الأمنية أسي على الفد الأخ إلذ أنعدفه المكام إلى نفسه . وهم يجمع بلاد التركمائية الزومية في كل بدد ومنهة قرقة الح > (رحمة ابن علوطة ، طبع مصر ، ص ١٨١) ) ما دارة قاتلين إن لصاحب حاكم لملك وكافر مصالح السلطان دهر الدي. يوصية السلطان دغيات الدين ، رالسلطان - ره مالت للملك - في يد ، ولي تنطق أن نعلن السميان السلطان وتلهير كفران القصة (٦٠ يسبب ما أثير يشكما من غيار ، وفي تلك الأثناء أرسل دخمس نلدن يوناش، لقيادة قرّة دقوية »

ظما عابن (بروانه) کساد سوقه ، حاول آن بحمل ابنه علمي العومة إلى دسيس؟ ، فهم يسمع كلام ، وأعرض عنه كل ذوبه . فأخذ هو وبنه يبحثان – بادمين سادمين – عن ملجأ في المزارع ، لأن ديوناش؟ كان قد سد كل فطرى . وأقام علمها العراس .

وجين وصل الصاحب إلى وسيوام، أمر بأن ينال أمير المدل جواء عيث ومكانده مهو لدي فكر في إهلاك الأميرين الشهيدين ، وأرسله معدولا محكلا في قامة دهاييات ، فم أوقد من قبله أحد كمامه الديوان وكانا موصوحا بالميزامة النادل أمر دوراده وب في قوية قلما المجها من باطحية دوران أسمت - لكفاءت - بهواره وب ، وأرسه في قلة دوازنده بيسا حجل بهد أو كاحت، فانطقات بهذه لوسية حمرات العش من عراص الملاد ، وقضي النهمات وفق مقتصى خواطر الصدار العشار العشار المائية المائيات ووضيف الدينة سويا كنادم والراح ، وصرف الملك وركن الدين ألى عندمة (المنات الأعظم)<sup>(17)</sup> وفق المعادة والسنة لمبكة ، وحمل في حدمت القاضي مشرف المنالف - و دهياه الدين بوسع من نوح الأرباعاي أو كانا في ذلك الوقت مشرف المنالف - و دهياه الدين بوسع بن نوح الأرباعاي أو

مشرف للمالف – و فيهاء الدين يوسف بن نوح الارتجامية . غير أن نضيّة و لمسافاة بين المنّحب دوشرف الدين، قد انتهت إلى عدم ومحافاة ، وتبدّل الأنس بالوحشة .

<sup>(</sup>۱) قارد أع ، ۱۳۰ .

<sup>(</sup>٢) ستند من الأصل ، وبياض في أ . ع ٢٤٥

# ذكر التّوتر الذي وقع بين الصّاحب الإصفهاني و شرف الدين الأرزنجاني

كان السبب في ذلك أن المتعاقبين<sup>(1)</sup> من أهل الفضول كالمنوا – رغية في لتتر ترويج سوقيهم – عن ترويج الفساحب بيزاده السلطان . وسيارعوا – في لتتر والمنطقة – ينقل الأمر من محرّد الفكر إلى حيّز العمل ، فتمت مراسم التكاح وتر السكح دون أن يكون امثروف العين أدبي علم بلنك . فأنف دهرف المديء ويقية أمرع الرويم من هذا الشر ، ولعمت أن تلك الأملة على جبما العصية عدهم. وفتل دشرف الدين؟ أسباب المتاب مع العناص في ذلك الباب وعدً لمؤاحده عن دنت أمراً الإما أولم يشأ أن يقدن أما من الأعذار التي كان يبديها

إلى أن تناهى إلى مسمع الصّاحت دان يوم أن دشوص الديرة قد عصب عنى حصيد مدن وأحملاط، – وكان واحداث هده مسجوطاً في رموة أمراك. ورّتُ أحرى عليه حكم الإعدام عساء الأعمال على أنصاحب بدلك المقال ، ووجه شرف الذين توبيحا كاملاً على أنه يادر بهذم وجود إيسان ، وما هو إلا يتبان لله، مجمعا وأنّه ابن طلك من الملوك وأنّه أيساح خادم لك بسبب ما جرى عديد من حور فرة الحسك . وإن أرصه بدلك إنما يعد عن الدّبائة والمرودة .

فتوحَس فترف الدين! خيفة من ذلك . ودان يوم بينما هو في أثناء الدرة سنك بدوره طرق الرنجان! ، وحرصا من الصّاحب على آلا بتفاهم العداء أولف الناح الدين سيمجوري: مع دفقام لدين أستاد الدارا إلى وشرف الدين! ، ظلما سخة به أحاب وشرف ادبين! ~ الفرط لتشر – يوجانات بيدًها فور المقول من الا اكتاب من الأسن ، عنقلات ، كممة حريبة ، وتعالى : أرى من عمد مثل وليس . بال حراقات أوباب السقامة ولحمالة (11 مجيس القول أقد مم «لاتفاق معه مي حصور دغيم النبرية فاضي وسيوس» وغيرهم من الأكبر على أن يتلقى فلائماته ألف درهم من أموال الخاص أيضانة إلى فيادته لبعد الأرغانات و وتكيسارا (11) . وذلك لكي يقيم عنى حديد وسيلاد ويرقب أنسانوات والواردات . جميما عنى ذلك كله ، وحسلموا قارورة المخلاف . ثم ولو وجوههم شطر أعتاب السيطان . لكنهم ما إن وجوهم عن كان دفرط الندرية قد سلك طبيق المصيان . السيطان . لكنهم ما إن وجوها حتى كان دفرط الدين قد سلك طبيق المصيان .

قلما عدم الصاحب بتقضه اللمهما أرسل وشمس طلمين يوافري بجيش كبير عماريد، وألمحن به الهومية هي وحروقي، من أهمال مكيسار، فقر إلى قدة وكساح، وغضن بها طرسل فضاحت كال قادة لحدد فحاصرية، ويستكروا بالمكر والحداع من أن يحدود أهم نقلمة بيوخسون حيفة مه. فقداً أصح معلوما وشيره الذيء ما كان من امقاق كلمة الأنة وأرسل وسالة إلى الأحراء الدين حدوا مي طنية، وطعل لأمان، ووتشهم لكي بالتمسول الأمان حياته مسطحة المقامس حوبا لذلك الملتمية فقرة دلك ، ووزل من القلمة وساومة الأمراء.

۲۲۷ فلما / وصلوا إلى وجيدوقة لحق يهم رسول مسرع من قبل الصاحب ، وطلب ميهم أن ويمصلوا وأم شرف المين عن جسمه ، ثم يرسوا بهها إلياه . فسلمه ، وأخره إلى الرسول فقمه وأبله درجة مشهادة ، وفصل رأسه عن حسمه ، ووضعه في كيس ، وعلقه في مسمر يعنول كان قد نول به بقرية وجيدق 4 .

<sup>(</sup>۱) کارن ا . ع ، ۲۹ه (۲) ایف ، ۲۹ه – ۲۷ه

وبعد مدة تصادف أن تُحل الصّاحب فسلع دوجة الشّهادة هي وقويية، ، فأرست رأسه إلى وسيواس، ، فعلّن بنفس المسعار بذلك النيت . أجل ، ولما فرغ بال الصّاحب من تشريش وشرف الدين، أرسل أموا بأن يتم

أبيل ، ولما فرخ بال الصاحب من تشويش وشوف الدين، أوسل أمرا بأن يتم خسق وبروانه، في قامة دارنده، وبنه في دكاخته، بوتر القوس . فأصبح الصاحب منذ ذلك الحين مرفه البال كالية من الخصوم

. . .

### ذكر استقلال الصَّاحب شمس الدين في مسئد الجلال

حين التقت مواكب هيئة لصاحب في مدارج القوقيق بالسعادات المسعارية ، وأمست بالهارد بكمان ضبطه ونديوه ، همد إلى نقسيم أوقائه وفزومها ، وترتب لذاته الجمسانية ولأراحانية .

كان إذا حزا الحت الأحير من اللين حلس على مسئد الوزرو<sup>(7)</sup> . فم يبدأ الحقائد في القراءة بالتقاوم فيتسفون جزوه من الأجواء الثلاثين بالتحال تصغر الأرواع وأصوات تركيل الفتم والحوال . فإها ما أذان المؤلان ؛ قد قالمت العملاة ، أماها الأصاعر والأكار في القصر جماعة . فإذا ما أدما حق أداقها على سبيل الوجوب كان قايض أنشيوان بأمي إليه بالمنشورت والأومر التي كامت قد كتبت بالأمس ، فيصادهها ويصمحها فم يوقعها ، فم بأذان للأمراء بالمتحول للسكرة .

ويصدم من ثم أقدسوة على رأسه ، ويليس أحيانا عباءة صوفية محيمة

دائمت قد بُت على أرجائها حات من منائس الألوب المتانية والقطيئة والسبح ٢٦٣ حينائم بها ١٦٦ ثم بحرك - ويشرع في النترة ، ومتى عاد مُد الحوان السعطامي ،
ثم أقديم ديون على أقديس ما يكون من الأبحة والجلال ، فيجلس المترجموت
واستثن عن فيسار واليميس ، كن على قدر مرتبت ، وينكري الصاحب وحده في
ركن من أركان العمر : ويجلس القراطانية و دنسمس المدين بابانا على
ركنيهما من ميد في خدت ، ويقف أمير السيف الذهبي على الصفة وقد على

<sup>.</sup> av. , 10,5 (1)

 <sup>(</sup>٢) هذه عبارة أ ع ، ٧٧٥ ، وعبارة الأصل ، وأحيانا يضع عنى رأسه قصية مخيطة بالناهب .

سبعه می حمالله ، فیقصلون فی دعاوی [المطلومین](۱) .

وحين بهم الفناحب بمعادرة الدّين إلى مقر قامته يُمدّ الحوال السطاسي . ثم يستشرون بعد وقعه ، وبنال الصّاحب قسطا من الرحة ثم يعود متبخترا إلى الصّفة ، فيطلب مولاء والاج الدين التّبريزي، ، ويمحنان سويا في أنواع الملوم ، ويؤدون مسئلة الظهر في جماعة ، ثم يدخل دولي الدين الخطاط التّبريزي، ، فيأحذون في تجويد مخطأ حتى سلاة امصر

وبعد صدالاة العصر كان يمنظي إلى لمبدان ، حيث يتترًه حتى تصفرً الشُمس ، ثم يعرد إلى بيته . وبعد أن يعدي العشاء يتعقد اعقل ، ويشندون حتى ستصف اللّيل بسماع قصائد انعصالاء – الدين أنوا الانجاع من محتلف الشاع حالفارسية ، والعربية ، ولمُعلف ، والرّسائل وبحري المحت هي أمواع اطلوم سيّمه التوزيح ،

عاش عمى هده انوتيرة سنتين وفحاة هرَفت عيس الأيّام الملامّة سلك تلث الرّاحة وبدُدتها

وحاء المحبر بأن وحلا يأسفي 1 تركي أحمدة قد حرج في باحية 1 الأوج ، وأنه يتسبب إلى المسلمان دعلاء الدين 4 ويزعم أنه اينه ، قدفع العباحب باهيدة وقادة الجد الدمع دلت الحارجي ، فسعا التحم الحيشال ، وتشقل لدى الأمراء ما يتمثع له الحارجي من قوة وشوكة ، عمدوا إلى إيقاف المقتال لعلا وماطنة ، وأرسلوا رسولا مسرعا إلى الصاحب طابيين الملد ، فأرسل الصاحب لمضارة والمرازة في صبحة والمعلير الدين أمير العدل ، وكان قد سيق للصاحب أن رقع

<sup>(</sup>۱) إضافة من أ , ع ۽ ٧٧هـ

بحرائر والأمول لدلاه الحامي في صحبة وأبي بكر الجوبي، أمير العارص<sup>(1)</sup>. خملا بدلك قصره – وققا للجكم السماري : من الحملة والحراس.

وفي هذا الرقت نفسه وصل الحير بأنّ المنك دركن الذين قد عاد من خدمة [البغان الأعقيم] ، وأنّه منحه السنطنة وأنّ الأمراء الملازمين لمركبه قد حدرتهم مكرة التأثير عبى الصاحب ، وأنّ أحكاما صدرت بالنفذ في هذ العسّد و وأن دصارم الذين البساره [ لغازت] و دفخر مدين سيواستوس، إغلام والسة استعان عبان الدين [<sup>79</sup>] سيسخان يهيم ومعهما مرموم بالقيض حمى القصاحب.

وأرسل جلال الدين قراساي وابن النعوسي إلى الصاحب : حتى ولو وصن مثل هذا الحكم فونا مدة سيدنا الصاحب حاكما وقدوة لما . إلا أنه يبيغي عليه أن يتعصل من الأن فصاعدا بترك النموش<sup>(17)</sup> ، وإنهي إلى الديوان بغلام أو علامس أحدهما دوالدرو<sup>18)</sup> والأحر واسرووه دارو<sup>(10)</sup>

فقر الاهمشان من قلب الصاحب ووايله الهدوء بسبب ثلث الرّسالة ، وأيض من قرارة نصبه أن الحسّاد والأشدد يسمون لفقيس عليه وإهلاك . فليس تشريفة وصيار خان! ، ونصب بضمة غنمان كان يحتلكهم على الباب والسُّور، وأرسل

<sup>(</sup>۱) قارت أ . ع ، ۸۴ ،

<sup>(</sup>٢) إضافة من أع بأيضا .

 <sup>(</sup>٣) هي الأصل حواشي ، وهي أ . ع ٩٨٤ : بواشي ، كلمة هربية ، والتبوئش يدسي
 الإكثار من الإحلاط بالناس

 <sup>(</sup>٤) كذا في الأصل دواتدار ، ومعناه حامل «ندواة ، منشئ ، كاتب .

 <sup>(</sup>٥) كان قي الأصل . سرموره دار: وهو من يبس الجرموق ويسمح له بأن يحمل حجرا فوق رقمة حداله (برهاد قاطع)، وانظر أيف فيما سبق ص ١٣٧ هامش؟

. فوسلته یه دناح الدین سیمحوری» و کان من ثقته التواب عنده حقیة این الصاحب بأن یقتی بنفست . بکل طریقهٔ ممکنهٔ - پلی إحمدی المزارع ، وس هناك یلحق بجیشه طلعی کان قد أرسل به إلی وادارج .

ا فتصور الصاحب تلك التصبحة مشوبة بالغرض والحيلة ، ولم يبرح البيت.

وهي البوم الثّائي أمر وفولد المعوسية إخوان<sup>(1)</sup> فقوييةه بأنّ يقتحموا بيث الصّاحب ومعهم السّلاح وكتبية من المُفاردة وغلمان المحرس السلطاني ، وأنّ يلازموا المُفاحب ويحضروه برسم التُّركين

. فلما وصل انراس من قس الحال الأعطم ، وأثوا بالأوامر الحاصة بقيد الصاح المقام المناصة المسمع حكم الصاح و وقتل المن قسم و المسلطة المسمع حكم المحال الأكل و واشهى به الأمر إلى الركوب مصطفرا ، فلما وصل إلى ياب الفصر أمر منتج مسللة كنت معلقة لتحرص الماحلين بجولهم ، فرفصوا فحنى طهر، ومر فعما وصل إلى المعلم المرمه وميم الذين قيمه المهم الممام المناس في تلك كم اسحول الميت الذي كان المام المساح المناسمي ، ولما وصل أومل في قسره ، لقل كل ما كان له في قصر السلطة المطوري المكاس الحساسة المحسري المكان له في قصر السلطة المحسرية المكان له في قصر السلطة المحسرية المكان له في قصر السلطة المحسرية المكان له في قصر السلطة المكان له في قصر المكان له في المكان له في قصر المكان له في قصر المكان له في قصر المكان له في المكان له في قصر المكان له في قصر المكان له في قصر المكان له في المكان له في قصر المكان له في في المكان له في المكان الم

وفي تلك الميلة محسه أهدموه الصاحب في اطلمة يندر اهازن . وكان قد سأل أمير دار لعدل في الطيق ، إلى أبي بحن دهمون؟ أحاب ، إلى حيث أرس مصاحب الأحرين ، وحيث سيرسله بحن مستقبلا . موضع الصاحب فبه على

 <sup>(</sup>١) كند في الأصل , يضوات ، وهو جمع حجاره المؤنف هذه دارة بكنيمة وألحي: على خلاف عادته انظر فيما سبق ص ٣١٣ هامش ٣ .
 (٢) إصابة م . أ ع ٥٨٥

المؤب وقدمه هي الطويق ، وخلا في تلك الدّار لتَّيَّيْلُ والاَتْقَطَاع ، وأَحَدُ يستدركُ ما فات من السبادات والمدَّحوات ، وهينهات (١٠ . وأَنْصَأُ الأَبِيات التَّالِيَّة في تلك الأَيَامِ : (ضر )

> - حين عبرت الشمس من أحد مصفي برج السرطان ، نظرت بكليتها نحو المرّيخ فرجدته في التربيع -أرسل القور مناعه إلى الأسد<sup>(7)</sup> ثم مرتقل تحو زحل رفية في الانتقام

> > ٢٦٦ – اصار المرّيخ مطوّقا بحلقة هي العقرب.

وتسامر القمر يما حدث مع الأفلاك - وألقى المشتري بنظرة قاسية عمى الرُهرة ،

فمرّت على النار المحرقة كالسهم - زايل التعاؤل عقلي من تلك الرؤية المصطوبة ،

وألر لإدبار فمي رأسي بتلك الحركة المنعكسة

– لم يبكُل أبدا بخاطري أن يكون

بوسع سيارات الفنث أن تخاطر عمى هذا المحو - لكن حين حُمَّ القضاء التكست السعادة ،

> وهو أمر لا يمكن دفعه بسيف أو بدرع (١) نارز أ ع ٨٦ه

د۲) مي الأصل قارو بنه تور ، وهو غريف باروينه قور ، انظر أ . ع ، ۵۸۱ .

- كلّ سهم انطلق من قبصة القدر ، كيف يتسمّ - بالتدّبير - منه الحذر

- انظر عدل القبك وإنصافه ، أي فتن أثار ضفها

وأيّ شر - في أقلّ مدّة - صنع . - أسلم متاعي للفارة ، وأحال قلبي

على كبدي ليسدّ رمقه من القوت - أسال عروق المياقوت – لفنَّنا – من عينيَّ ؛

وجعل وجنتيّ كأسين من الدُّهب

- هذان خدخالان بقدمي هما نتاج لسعيد وما تبقّي من البدر أحكمه بأثقر قيد

سبَّه أيها القلب المحائر ، ما يكاؤك من الفلك ؟

والى متى تطعل على هذه الشمس وهذا القمر ؟ - ما كانت إلاً عفنتك ألت ، والسَّيَّات الكثيرة

> 1 لتى حين جاورت الحد ألم فيك الدنب ، Y 3 V

- وما يصنع الفلك ؟ ومن النَّجم ؟ وما الشُّمس ؟ إسما كال أمر الله ، أحاله للقدر

- حين أحرج الفعك من أذى البلاء صنفا آح ،

صوّب على أهل المفضل مائة سهم من العناء .

تم يهم سمحوا لأقارب القنولين\\\ بأن بعذيوه ثلاثة أيام ، وهي اليوم الرابع مصاره رأس الذي كان مستودع اللغائف السُّحانية\\\\
الطاهرة بكان القدس .

فلما حسل الرسل رأسه يلمى لسلطان اركن الدين، فمي وسيواس، حلّ الحرب والخسران بأمراء الرّوم القداماء وكطرنطاي، و وسراح الدين بن بجه، ، وتتركري، و د شجاع الدين ابن القريبي، و ابيجار، ، الدين كانوا قد أحاموا دعوة الصاحب .

ريت القاضي جمال الدين العقتي (\*\*) برسالة إلى وقويهة عند السلطان وعرّ الدين مصحومها أن ادخان قد تصمّل عديا السلعة الداخ ، وأنه أرس هي دلك ثباء أسرا اسراطوريا ناطقا ، كما سيّر معا أضى قارس معولي تعاويد المدرسي ، وإن الفقتم للمحكم ومعدده وركن الدين مستطا ، معنكم بمقامه الرسونا على أن غلما لهذ المناسق وحمل الدين و قويدة ، وكان رجلا أهلا لمعهمة سكل أخر ، وتسمع الأخر رحاني لذي أتى به معه ، وقرّرو له قضاء قويدة .

 <sup>(</sup>١) ينني من أمر الصاحب بقتنهم : كشمس الدين خاص أهر ، وأسد الدين رويه ،
 وهيرهما .

<sup>(</sup>٢) كذ في أ ع ٥٨٧ ، وفي الأصل : مسيحياتي .

<sup>(</sup>٣) إمن لمجرن أتهمة تركستك ، كان يحظى بدتكريم والأحزام في دولة السلطنة ، وقد عيش أدعار، شاقة في حدمة انسبطان ركن الدين ، وكان له سند من جانب عجد الدين النخين وير الحان ، لما كان بيهما من قراية . إلىج ، (أ ع ٥٨٨)

وأحمعوا عمى أن يكون الإخوة القائنة سلاطين ، وإلا يُعتَم وركن الدين. 4 الأصحر عمى اعمرُ الدين. 3 . وأن تكون السكّة وكذلك الخطيمة باسم الشلانة حممة.

وحين رميم القاشي جمال الدين لاس خدمة السلطان هر الدين الما و وي وجين رميم الآمام وي الجميم قد اجتماع وي وقراطايه وسائر الأمراء لا يعترفون بركن الدين سلطاناً ، وأن رأيهم قد اجتماع على أن يكول الإخواء في المناصرة مساخصان ويجلسون على عرش واحد ، وأن يرقوا منظول ، ورقوا منظول ، ورقوا أمراء وتركن الدينان على السيح المخول ، ورقواة ترقواهم ولا حديث المناصرة الدينان المناصرة ال

ثم إنهم حادوا بحشد كمبر <sub>ا</sub>بى فقيصرية ، وأرسلو، أمراً بعزل والقاضي عرَّ الدين الزَّاري» - ندي أصبح فيما بعد دالإصبهامي الوزير» ، فلمثثل الأمير وحلال الدين دلك ،الأمر ، وبعث به إلى بيته

فلما لحق السنطان وركن الدين با تأفسره برجع الأمراء عما كانوا قد أتفقو، عميه مع القاطعي العشيم ، ولم يرضحوا لأن تكون السلطة شركة ، وشخركوا من وقوسية، هي حدمة ركاب السلطة . فعمه وصلوا لجن اكارواسراي سلطان، كان قد غضل لهم عشرة آلاف رجل ، وبعا ذلك إلى عدم أمراء ركن الدين ،

<sup>(</sup>۱) إضافة من أ ع ٨٩ه

<sup>(</sup>۲) أيضا . ۹۰

٢١) في الأصل بكتربكي اكلمه تركية تعني أمير الأمراء

فالطلقوا بسبب النَّخوة والغرور ، حتى بلغوا (خان السلطان قلج ارسلانه ( ) . [وكانوا يستحقرون السلطان عز الدين وجنده وأمراءهاً ( ) .

وفي صبياح ذات يوم ركب جند السلطانين ، وغرقوا حتى أقامهم في السلاح ، كان أمير المقدمة من هذه الجناب «أرسلان دخمش» بينما كان أمير ٢٦٩ الجسائد رية «مور الدين يسقسوب» ، ومن جناب ركس / الدين هطرطاي، و وتركزي، . همما اقترب الجيشان ، اصطفاراً صفوفاً (متقابلة)<sup>(٢)</sup> ، وشرعو، ينظرون أن يتردد الرسل بين ،لأخوين ، وقتران الصلح .

وبدأة شرا بشدة جدود من هساكر اطرمتهاي هجوماً ، فدفقتهم افعماكر اصر ديبية ، فلما رأهم بقية حد اطرمطاى اولوا الأدبار ، ويقي اطرمطاي، وحيداً ، فلا خرا أن ألقي القسم عليه ، وحيداً وتركويا – وكان في المبيرة فقسم عليه هو الأحر فصمد السلطان اوكن المديه بالمطاقة والرية على مرتفع ، ويا دو وقع بقر وأرسلان دعمتره عليه حتى اتعلق بحصاء مصره دلك ظارفته ، فالتفي بالقصى الحقي ، فأمر غفته وبلاعه وجة الشهادة ، ثم أمرين وحيل ولي عدمة السلطان ومرار به بين الحدثي السلطان اعرار له بين الحدثي السلطان اعرار له بين الحدثي السلطان وعرار به بين الحدثين السلطان وعرار به بين الحدثين السلطان وعرار به بين الحدث بين السلطان وعرار بين وعدار الموادية وعرار الموادية وعرار الموادية وعرار الموادية وعرار الموادية وعرار الموادية وعرار به بين الحدث بين السلطان وعرار به بين الحدث بين المعدد بين المهادة وعرار المورد الم

فقام السنتان و قراطای، وسائر الأمراء باستقباله ، فلما انتقبا احتصه السنطان ویکی یکا، حارًا لفرط رقته ، وأصلت بید، وانطلق بأخیه وهما بتحثان این الحیمة لللکیة ، وأحضر الحوار ، وضربرا عن لماصی صفحاً ، ردم یقتو

 <sup>(1)</sup> يباص في الأصل ، والتصحيح من أ . ع ٩٩١ .

<sup>(</sup>٢) إصافة من أبغ اليعنا. (٣) أمما الـ99

أحدًا من لجد ، وإنْما كانوا يجرّدوبهم من السّلاح ولعتاد وقيصوا عنى الأمراء البررس في اكاروانسراي سلطانه ، وفي ليوم إنقالي توجّهو إلى دفونية .



#### ذكر الأمير جلال الدين قراطاي وأيّام نفاذ حكمه

رعم أن الأمير وجيلان الدين قراطايه كان فخلاماً من أمسل روشي ، لكنّه ۲۷۰ كان متصفاً بكراتم الأوصاف . سيّدا وحصوراً <sup>(۲۱)</sup> ، وكان مع قبيام المين ا وصيام الدهر بمنتم عن أكل اللحوم والتلفذ بالمنكوح والمطعوم . كان ذا حلم تام كسين الإسلام ، وشفقة عامة تشمل لخاص واعدام .

حين رجع من حرب واقسراه ، وكان مسند الوزارة عاطلاً من جلال ورير عاشم عاصر ، كلف وأثره بالوزارة الإسام المنظم وهجم الدين التخجيواني، فالماديم بالرفاة بها طلب من ، اكن بطره ألا بزيد راتب الحجاجكة <sup>(7)</sup> الهميش له من بيت اندل عن رومعمين في اليوم الواحد ، وأن يُماس عيمه في مسااد روالت والمساحكية ، للأمراء وسائر الأركاب ولأن أرجال الروم أ<sup>(7)</sup> لم يعد يوسمهم مقاومة الحصوم ، أقلا يعمَّ أن تتمرَّص أموال بيت مال المساحيل للتعمر ومشر بعير استحقاق والتواقية <sup>(1)</sup>

فشعر الأمراء بعصة لهمد القول الذي كان له تأثير كضرب السّهم . فشمّر الأمير وجلال الدين، عن ساعد الجن<sup>ره)</sup> وأرضاء بأرمين ألف درهم – وكنان

(١) كدا مي أ , ع ٩٩٣ ، وفي الأصل . ستماً وحصوراً . (٣) جانكي - يما يُعفى لمملازم والحادم والثلام من مال كشمن عن فويه؛ (برهان

قاطع) (۳) إضافة من أ . ع ٥٩٥

(٤) هده ترجمة عبارة أ. ع ، أيصاً ، وترجمة عبارة الأصل ؛ وحتى يكافأوا بادر،
 وهى عبارة لا تعي بالمعنى كله كما هو واصح

(٥) يعنى لتتوسط بين أووير والأمراء عاثرين أنظر تفصيل دلث في أع ، ١٩٥٥

يمش وحامكيّة أعمّ الورزاء وهو دمهشر الدين؛ ، وأن يكتفي سائر الأمراء كلّ على حدة بمصف ذلك الملع . فحضر الإمام وغيم الدين؛ إلى الذيوف ، وشرع في تصنيعة أمور الوزارة ويتحث بموافقة الأمير جلال المدين - ويواش بكاريكي، (1) و فأرسلان دغمش؛ لدفع المعارض الدى كان قد خرج بطرف (الأوج) .

فلما وصلوا إلى الأوم ، وأوقعوا ساأيوز ملك الخارجي، ما يستحقه من عقاب ، لم عادوا وصل جماعة من الرسل قدمين من عدمة دسماين خانه تقصير الحقائق حول الصاحب شمس الدين [الإصفهام]، والاعتراض عمى فت.

وطنوا له كنان يتحتج به اشحس المدين الحضوائي، من بلاعة في الديب. وحدرة في القول ، نتم احتياره للتوخّه لحدمة افصايل حان، مع أموال وافرة الدمع .لاعترصات وحواب التساؤلات

۲۲ رحین باشر انقاصی دعم المدی ۴ اورارهٔ فتره من الوقت ورأی آنا وافرور لا تسییر علی المحو الواجب ، ترك صوره ، ومطلق صوب دحیت ۹ دوستم دانصاحت انظمزالی ه علی الارتخال ، وعمد تأمیر وترشید المدین الجدیری و دانسجامی المدین رئیس السحره و دخمیب المدین المستوفی و دخمید ادمین استجامی و کتابوا آدر فضاحب الإصفهایی - فدفور اینهاد المدین الأرتخابی و دسترا رئیس و دسترام اندین الهستاری - و کتابا قد ناشره قتل الصاحب - إلی بلاط المعون

<sup>(1)</sup> ويكاريث يعني أمير لأمراء ، رجع قيما سبق ص ٣٢٤ عامش ٣ .

مقيَّدين بالدوشاحه(١١) بمقتصى لأمر المعولي ، وهناك اكشف أمرهما .

تم إنّه مع إستاد افزوارة واشتمس الدين اطفرائي» و والنّيابة والمتجاح الدين رئيس ابتحره ، والاستيقاء والنجيب الذين دليخاني، وإمارة العارض فرشيد الدين لجونيّه ، وقيادة حرس «حرملو» الحضير الدين زكّنيّا» ، ويجرى الحصول على أوامر منولية بذت ورجعوا من تمّ وقد مخلّفت مردائهم .

رفي نفس اليوم الذي مثلوة فيه أمام اسلطان جادو معهم بالحدمة التي كان بحال الأعظم قد حمّلها لهم إلى كلّ من اسسطان و وجلال الدين قراطاي» فألبدوهمه اخدتين ، وأسمعوهما الأو مر المغولية المتعلقة بهما ، قفّرت بالقبول والإدعان وبادر دخلم الدين حرشيد ، وكان ناشأ إلى تقبيل الأوش على منصب الحجورية (٢٠ ويشر كل شخص مهم عمله

وطراً أقد ملك الأمراء فضمس الدين يوباش بكاريكي، وسائر أسراء الزوم مقدماء لم يشهدوا إلا ما يمارسه الاحرود من مخكم، وأيهم أبدوا معورهم من حلب الأوامر المعولية بتصبيمهم ، ويماً ملك الأمراء حرياً في قاحة العرش مع رئيس المحرم في حصور السلطان ، ويناشر طعن ساك الحسال ؛ كسما أيدى اعتراضات بالغة عنى المناحب اطعرائي : ولما كانت هذه المشاجرة متشقة مع

<sup>(1)</sup> دوشاحه كنمة قارسية مناطا ، دن اطرحتن رحي آند من آلات من آلات معمديد. وبقت نعين قرص ، انفر ، من الدولي ، كنيس اسي ميمبدالراق الهيمادي ، المتوارث القيامة والتعاري الدينة في الكال السابعة ، طبي باهده 1971 م ، وحلاء المناس ، 1972 م ، من باهد المناس ، 1972 م ، طبي منظم 1972 ، من المناس منظم عمر ۱۹۸۲ ، من - 1 .

ميول «قراطاي» و دأرسلان دعمش» و دنظام الدين حورشيد، فقد لزموا الصَّمَّت والسكوت .

ورجم أصحاب / والصاحب الطفرائي، وأصابهم التبلد، و ونصرف كن منهم منفرة إلى يبته ، فاتطلق ضماح إلى وسينوب، ، ورضد الدين إلى وملها، ، وخطير الدين إلى دحرموه بلشا بقى الصاحب والمستوفي" أو جدها . وكان بينهم من قديم أسياط ومودة ، وكانا يفرصان في المراح، وذات البلة في آثاء المعاود "أسمر عن الصاحب لفظ تضابق منه وهجيب الذين الشد المضابقة ، ودارت بينهما محاصمة وغربانة فاحقة ، التهت إلى الخصام وبلفت حناً جس دعتيب الدين، يدهم مد قراطائي، وديخ قصولا في القحام وبلفت وأمدى أرحد المسترات كان قد مارسها لهمم قراحه السطة

معقد احتماع بدار الحكم في الوم اتنائي ، ووقعي عليه على ملاً من السار كن ذلك حرفاً حرف ، ولتنه بالتحج فرارهين ، فلم يُعر حوياً ، ولَقُوم . حتى إنّ الأمير و حلال الديري أوصل حظاب السّلاب له إلى قاف وطا<sup>670</sup> ووقع دواه الورارة فيصريه بها ، فعتمه ، لأمراء الأخرود من ذلك ، والتنهى ذلك الاجتماع بهذا الحصام وأخذ أمر الصاحب و الطفرائي، في التراجع

وتصادف هي تلك الأيّام أن وقع نزاع بين «محين النّين سليمان اس الصاحب مهلّب لذين» و «طرعتاي» حول تيادة جند «أرزنجان» ، وقد حمل

 <sup>(</sup>١) يعنى به تجيب الدين دبيخاتي
 (٢) هي الأصور : منافرة

 <sup>(</sup>٣) كما مي أأصل ، وفي القاموس الخيط : قطأ السعر .. علاه ، وتعله يريد به المشرّ في أنسباب

الاثمان القصية إلى هايجر بوره ، وكان دايجوه يميل كلة إلى حاب همين الدين المساح معين القباد الدين من صداقة فالتهر الشارع و المائية والمائية والدين المساح والمائية الدين والله الشارع والله الشارع والله المائية والله المائية والله والمائية والله والمائية والله والمائية والله والمائية والموامن المائية والموامن المائية والموامن المائية والموامن المائية والموامن المائية والموامنة المائية والموامنة المائية والموامنة المائية والموامنة المائية والموامنة المرائية والمائية والموامنة المرائية والمائية والموامنة المائية والموامنة المائية والموامنة المائية المائية

وسمنا لم يكن مي الديون أحد يترجم الرامور وبعلها ، فقد مع استماعه لإسام وبرس الديوه ولد تاج الذي النوير – وهو من زعاد المقدماء - بسبب ما كان بيته وبين ومسمعام الديوه من مخالف ، وسلموه الرسائل ، فضلها ، ويقمها بمارة واصحة . فيما وقف الرام و وجهاء بالصاحب عن فحواها ، ونض في محواها ، ونض في محواها ، وتقمها في محموم لشرحة واطارقة وكن بعضهما بحط اربي ندين و ومصهها بحقة هو . فعما رأى محلة وقع في بلحظ ، وشرح الأمير و حمال الدين في توجيه السباب مي حديد وأشار إلى أمير العمل لكي يتخفظ عليه بأحد البيوت يقصر السلطة ،

وفجاة منصفي من ساحة الذيوان والعصيرة وأثير الدينية ملطف بالمنجم . والذي كن من بين أنساع الصاحب المطفرائي، وقم يكن له مفيير في المكم، (١) تورنا ع ٩٩٥. والمكر ولسماكان لأركان المنهان اطلاع تم عمى ما في جلته من هايل وكاروا بحشون أن تصدر عمد فتنة كسود فقا طرورا الأوامر إلى كلّ باسية بالقيض عيه، وبحث أن الحقيق من الإلىتمالين العاملين في حدث بعض رسل المغول حتى أوسدوه في صديق الأحسالين العاملين في حدث بعض رسل المغول حتى بالأحوال على محوماً أرد هو روق ما تقصيم مصلحت ، وقيل أن يتحمل أموالا كشيرة ، وبالع مي استال (11 حدثي أرسل وباجدوع وعدائل الدين علي يدف واحتمان طدين رزي الساوسي الصدر السلطة الاستخدام (قبل الدين علي يدف واحتمان طدين رزي الساوسي المحمد السلطة الاستخدام (قبل الدين علي يدف المحمد من طبع مدمن على والقبل المحمد والله المتعادم به عن الطبق ورشيد المذيرة أمير اعمارس في بالمهود ، ولم يلث أن لعد يدمي الطبق ورشيد المذيرة أمير اعمارس من والفعاكية ، وأثر يه يشي وقويقة 1 ، وبعد مدة المذيرة أمير اعمارس من والفعاكية ، وأثر يه يشي وقويقة 1 ، وبعد مدة المذيرة أمير اعمارس ورون مذكر ما أن المحمد والمعالية ، والمعالية .

. . .

<sup>(</sup>۱) کارن ا ع ، ۱۰۱

<sup>(</sup>٢) يدي لإطلاق سراح الصاحب العمراثي من نسجن .

# ذكر وزارة القاضي عز الدين محمد الشهيد الرازي رحمه الله

كان المشاحب القاضي وعرّ الدين محمد قراري، لما عُرف به من عاقر الهمة وفرط الفصاحة وكمال الدياة ، يُلحظ في نظر السلاطين وخفاه العهد بعين الرّاقة يرحضي بكل احترام . كان كمواً للأمور العظام وقدارثه طهمة الجسام وإلاءً حدود الإسلام . ولم يكن عقاد عن أحد سواء تسب يله طوساتة والسُمارة إلى حد لـنكرم . كانت المُشتة في معكمة قضائه وصياس حكمه في أمان من تعرض حافة القدر (2) . وووقب الحسان من أومن لحظا ساكنة بعنائي عن تشويش ربع المسا سبب بعن أيه لشائف ، كان في السُخاه ولكرم بعر بحسم ، وهي تغيير والمُكر كله لا وقدم :

إن الأُلي طلبوا مدأه تأخروا عن عايةٍ فيها السِّياق رهالُ

طف صدرت عن المناحب و المقدراتي، تنت البودرات ، وبعير عليه حاصر حلال الذين وقراطاي، وسائر الأمراء ، أم يكن يستمحن مسلد المواراة أحد هي مناود كلها سوى القاضي وعز الدين ، وبدا للأمير وحلال الدين و وكسو رحب اسلطته يعادة أن وجلاسه عني مكانة الحكم و المزالة أمر لازم ، د

علم تكُ تصنُّح إلا له ولم بكُ يصبحُ إلا لهـ

وبالانصاق والاحتيار ، بعد المتغار والاحتيار رضعوا رمام مرم الخاص واعظم ٢٧٥ - في كف كمايته . وكان هو يسير في تصنية تلك المهمة على سبيل ؛ الوجوب ووفق مقتصى الرأي المرضي الحسن

(٢)کد في أع ، ٢٠٣ وفي لأصل عواهر

<sup>(</sup>۱) فردا ع ۲۰۲

ومي أثناء معاد أحكام وراوت كان الرسل يصلون تباعاً من قبل أصلين حاف ا لاستدعاء السلطان [عز اللمين كيكاوس] (17 للحصور ، وكان الصاحب وعز الدين بقدتم الأعدر القبولة ، لكن تلك الأعدار لم يكن تتال القبول عند لرسايي حاف عاصفه الصاحب القاصي وعز للدين والأميره وطرف أن أرسلان غراطايج الأنابك ، و وضع الدين يونين و أمير الأمراء ، و وفخر الدين أرسلان دغمترا أمير الإصطبل و وظام الدين عورشده العكم والمختصة إلى أن الركبوا في عدمة لمسلاطين الثلاثة السلطان عز الدين كيكاوس وركن الدين ظلع أرسلان البلاد تتلافي هذاء الأمراء . تتجمين حديث عموب وقيصرية ، وطهورا أمراء اطرف

صما بعدوا و تسر و وحد وسيد الدين بركري، وكان من أكابر الأمرده ومن أساء ممانيت السنطية ، ويعلب على مرحه الطلم والجدور وكشره المراح وحد المسمه محالاً المناسقة في حدمة السلطة في مطقة صيد واكتجورك ، مأخرى السلطاناً وحراء – على شرب الذكان ملتزما مبطول حدقة الذين والزائدا حوف من وقراعاتها - على شرب المقار ولعب القدم والأستار ، وكان يقول – عميالاً على رواح سوقه - كمست تكلق مع هوى السلطان ، ولكي الملمان ، فأعطى كلاً عليم مالاية حمل السلطان عن أن يلتحو إليه أوافال

وقي هذه الأثناء وصل فشمس الدين ألثونيه، (٢) إلى حضرة السنطنة ، قرأى (١) بياض في الأصل ، والإصافة من أ . ع ، ٢٠٤ .

 <sup>(</sup>١) بياض في الأصل ، والإصافة من أ ، ع ، ١٠٤ .
 (٢) إضافة من أ ع ، أيص

 <sup>(</sup>٣) قائد جيش آمد ، وكان من علمهان المحاص عند السلطان علاء الدين كيفياد الأول
 انظر أ ع ١٩٠ والطو ما سلف ، ص ١٩٥ ، ١٩١ ، ١٩٩ . ٢٠٣ .

الأمور مشيئة كنوالب الأحمة ، وشاهد مستدركات عبيا قاحشاً في بدل أموال الخراة في الأرق والباسكيات للمسترجمين والمششين . حشي إله وجه عتاما الخراة في الأرق والأمراة / الأخرين ، وقال ؛ لم يكن لدى السطان اعلاه الدينة – مع ما كان يمسقع به من عظمة وعرة – إلا إليان الم من المرجمين وأرمة بمن المشجعين ، فلا بلين يكم سخطاء كراً هذا المدد عمى يقاضون الرؤات واشم بهذه الملكة والقلة واضوة وساء اصاحباً " ) ، وسوف يتوقر من تقليل أعدادهم ما يستطاع به تهيئة أسباب سفر السطان في هذه الوجهة . وحتى قال السطان المناسبة المراج " ) . حصل على نظر الدعان لكبيرة (") . ملك مل نظر الدعان لكبيرة (") . وساح حظى في نظر الدعان لكبيرة (") .

ومتى هبطتم بأعماد المستشين ولمشرجمين من صربية انعشوات إلى الأحاد وجدم لكم النصرك الكامل في روالت وحامكيّات الحاصّ والعامّ ، امشلأت بيوت الحراش

لكنّ لسلطان لم يتراجع عن متطاع صهوات الدو والمتساب وسلاومة الات لطرب والشرّاب ، وهلنّ على طريقته في إعلاء مراتب لأرادل والأوعد – الرائح سنمية والملاد

ولشد ما أوعرت نصائح دشمس الذين ألتونيه، صدر واركزيه ، فثارت مي حسده بعار الحسد لما كان بيتهمد من نصدة في سفاهة هذا وبياهة نك وجمل رجيزة عمى أن ينهقه السم المذهاف في الفقاع ، فأورد، بذلك حتفه وأوصه إس منازل الرسوان بعد نلائة أيام

 <sup>(</sup>۱) خراج كزارى كد في أح ، ۲۰۹۱ ، وهي الأصل حراح ، وهي تصحيف .
 (۲) عي الأصل . السلطان ، ويريد المؤش به النجان الكبير

رحمج إلى ما كنا فيه 1 وعقد السلطان طاية على نشوحة إلى العددة ، درك أحريه اركن الدين ظنح أرسلان وعلاء الدين كيقبادا مع الأمراء مي وقوصرية ، وعرم على الاطلاق إلى اسهواس " وكان دوكري، لفرط جمهله وعيال قد جمل العالم كله عدوًا له ، حتى أرغم الأمراء السلطان على أن يعت بعد الشكول وتشامل إلى قلمة دستاس، ، وهناك قصور عليه .

وفي اعمار تلك الأحداث وصل الخبر بأنَّ ةقراطاي، قد انتقل إلى جوار الحق - تعالى - في اقيصرية، . فاضطرب السلطان أشدٌ الاضطراب ، ورأى أحمون لملك وانبىلاد يهز ضابط أو رابط ، فىقسىم لأعبدار لوسل للغمول . وسرحهم، ورجع بنفسه إلى اقيصرية، [ فحرج السنطانان وكن الدبي قلع رسلان وعلاء الدس كيقباد من القيصريه، إلى منطقة اكدوك، لاستقباله ومعهم لأمراء الكبارأ'' ، وتشاور أمراء الطرفين في كيفية الاعتدار عن وجوع السلطان عن التوجُّه إلى حضرة الحال] واستقرَّت الاراء على أن يوجُّه السلطان علاء الدين لكي يقدَّم العدر من قبل أحيه وصرف معه كل من الأمير وسيف الدين عرمطاي، و دشجاع الدين عدالرحمن؛ النائب و «حواحه مصنح لالا» . و «مور الدين عبدالله القابص، ومعهم مالاً حصر له من الأمتعة والتَّحف لحصرة [الحان] - فناطبهم إليهم في الطَّريق وأندة السلطان عينات الدين ، والصناحب والطغرائي، و ورشيد الدين، أمير العارص [وأولفت اللين كانو، قد فضَّلوا الفقر والتشرُّد حيًّا في الطغرائي ٢١٦] والحرطوا في سنت أنباع السنطان اعلاء الدين، وكنامو إذا وصلوا مكاناً يقرّون بأنه سلعان اسلاد ، وطهم في الطّريق – لهمدا السب - الشقاق وافتراق بين الصاحب العفرائي، واشجاع الذين النائب، وسترد تتمة الكلام فبه فيما بعد

<sup>(</sup>۱) يضافة من آ , ع ، ۲۰۷

## ذكر سبب الحلاف بين السلطان عرّ الدين وركن الدّين والحرب التي وقعت بينهما في المرّة الثانية وانهزام ركن الدّين

حين أرسل السنييان وعرّ الذين و أهاء في حدمة المخانا عزم على التوحّه بمصمه مع الركن الذين قلع أرسالانه إلى قدرية ، ويشفل باللهبو ولمرح وبمعثرة أمول الدين المواحق ولمرح وبمعثرة عدم المواحق ولمرح وبمعثرة مع على المسلطين ، وظهر في مورد صفاتهم كسرة ونسخل أحراء السعود كن هم على الملف سازومي [وكان أركان الدولة بالفول صهم الله بالدين الركن أحداث الدولة بالفول منهم نائمه بالدين المواحق أحداث المسلطة ، وساحكو طريق المصافة مع السعطة الدين كان يجلس دائما على المرش مع أحدو وفقه لة قراء المسلمة عم اسعطان - الذي كان يجلس دائما على المرش مع أحدو وفقه لة قراء الأمرة مع الدين وقف لة قراء بين المعافقة مع المسيرة والأمراء بالمرهم - وشرعوا في الحافظة ، وقافل كلمست لا يعيد

كان السلمان وكن الدس عالمان دن يوم في نحلوة مطابط الرأس . قد حرب عبى صحب حدً، دي المواد الباقوتي لأدي طربة خرعاً ما يشهده في الذب . وذلك وفقا اللقانون الحائل ولوكل أعيض الكائل عند استراتها ، وأبطأة دس عيده الاساس الطلق بالمائل المساس المائلة وكان قد مارس أسفار والركستانة في خدمت ، وأثبيت (للفسد عندما حقوقا وفيزة ، فرأى السلطان منظرياً باكياً ومن الدهر شاكياً ، فسأل : ماسيد بالكاه وتغير البشرة محالية ، لو تصملتم يهذا علمون بعوف من الأمر تبعل عن ند ونظ ذلك بقدر الإمكان ، فأحد سيان عن مؤال كلما الدين بهما الدونية:

<sup>(</sup>۱) وصعة من أ , ع ۲۰۹ .

قد عراقا العام من لياس السعاده وجعلنا حيرى من دورة الرّمان ما من ليلة قد مرّت إلا ورأتني معتوراً ما من صباح ضحت إلا ورأتني باكيا

وانعيد فتكرة وكمباليه كتب المسلطان بعدة أسطر مشتملة على شطر من قصة ما يه س عُصة إلى صمحمام الذين ، وسلمها إلى كمال . فلذي ما البث أن عاد بعد سنة أنام ، وكان فجوب هو أن يقتي السلطان – يكل وسيلة عكنة -سفسه إلى فترصرية ، وبعد ذلك ينظر المعاليات ما في وسعهم يقدر الإمكان

قال السلطان والكمال ؛ على أي رجع بيستر لنا سخروج من وقويية، . وهي روطة لسلاء وغسرة المعدد . أجدب وكسال ؛ بأن يتبين يالاغ عدد س أنملسات الممن يتوثق بهم - مهما الأمر ، لكن يمقوا جولاً حاصة خارج المديم بموصع محدًد . ويرتدى السلفان توباً حقق بما يلسب علمان والحوالح

الماده (1) . وقي أنا بسنة كبيرة دت قامدة (وصعة) تعادل إنا أهادليا ، ودنك

بحدث ( آني أدهب كل يوم إلى السرق لجلب سعواجج (1) . وأضمها على رأس
لسنان ، بحيث يقى وجه السنفان البارل محجيهاً عن أمين الكامي في قامدة
لشت . ثم أقشم أنا ، ويارم السلفان أن يقضي خطواني ، ولا ينتثث في الطبق
بيّسة أن يُسرة ، وفإنا وصلنا هناك ، ركتنا وتركلنا على حول الله -- تعالى -وشال طول البن سير المراكب وسائم لكواكب ، فإذا ما خيازياً عند النقطة
ومثل طول البن سير المراكب وسائم لكواكب ، فإذا ما خيازياً عند النقطة
الدرت أمانها لحقة ، ومن ثم عند ومردكوب، ، فشاخ «وأوق»

موادق السلطان على هدا الرأي ، وتم تنفيد دلك كله وحي وصلوا إلى دوكو ، أملع الرسل للسرعون فصره فلدي ، فتقدّم للاستقبال، وترخل ، وقبل لأرس ، وتشرّر يعقبيل إليه . وسير في الحال رسالة إلى قصمصام الندي قيماره . مأمر «أخير قصمصام الندي» الحد بالأكوب ، وتوجه إلى طريق دولو واشخر في الطويس بكوكية المسافل والأحير ه عصرة الندية ، وترخل ، ووصع وجهه على الأرص أمام الملك ، وأدخل السلطان بكل جلال وأنهمة المشينة ، وأجلب على الدرش ، وأرسل الرأسل إلى أطرف الممالك ، فدها واستعمال ،

<sup>(</sup>١) ومعاها بيت الحواج ، ومهمة بُمسرف النحم الراب للمطاح السلطاني والسور السلطانية ، وروقب الأمره والمساؤل السلطانية وسائر الجند والمعمس ، وهيرهم من أوماني الروائب ، ... وكذا توابل للطام ، والريت وأوقوه والحبوب ... إلى ١ (صبح أحمل ١ ٢ / ٢١) .

طلماً علم السمعاد، و عرّ الدين، بالأصر، سيرٌ فروتش بكاريكي، هي إثر، لردًه . فأدول الساهال بقيمصرية ، وبعد تقيين البد شرع في التصبيحة ، فتطيرً لسنطال بدت ، وتخرّك من مكانه دعمت به ، فعنمه الأمير وصمصام الدين، لم إنهم قيدور بدن ، وحملوه إلى معارة واكسوده من مضافات وقوّلوه تم أعاده إلى قيصرية بعد بصمة أيام ، وأسلفوه عني الولاء لمساطالا ركن الدين

نم يهم أرسود الرس لعلب دهك لدين خليل ، سويشي د آيستان ، ، وحسم سمين بيجار ، فقالا سمماً وطاعة ويدورا للتوبك إلى الخدمة والحرط لأمراء مشهورون في عداد أجداد استطال ، وتأخيرًا للهجوم القاحي بأجمعهم ٢٨١ على دقوية ، وأو / آتهم ضاوا ذلك لتحقّق فهم ما يردون

وما استمع السلطان عرّ الذي حجر معتقال مكاريكي، وليلائه بولاء السعد رقمي تلك الأقداء السعد رقمي تلك الأقداء السعد ولي تلك الأقداء المنتف الدين على والله المنتف الدين حسيل و ويجازا مع فوع من جدهما إلى ومثل كالالي وتقد على بعد مرحة واحدة من أقسرا وأجرؤه ، وقبل مثال من قوافل المثال متقودة ، وأصروه الشروع الشروع الشروع الدين المتحرفة ، وأصدوا الشروع الدين المتحرفة المولد

ومجاة حاء الأمير «مدسي الدين سيسان » وذعفير الذير» وكمانا بعرف وفيصرية = ألى الأوبية بطريق السعارة . فتفقحت بمجيفهما ورود السرة في فنب اسلطان والمرب الأكبار، وأسر الصاحب عثر الدين بأن يسكب قصب الحرائل ، لكي يتخدوا به جنداً ، فدسقوا بولاية «طرز أتماج » عن طريق العرائب ، لكي يتخدوا بدين ، وأرسو كلاً من المنجع الكبير «مسئر الدين السحاق» عند الرياسي السلطان الإاراب» ما حدّة , دعليه أن يقتصر في الوقت الحاصر على اصبواس، و الملطية، و « حرّترت» ، وأن يدّد فجار الحمام يرجع . فاستقل اصمصام الدين، و واعسرة الدين و وقلك الدين، و وبيحار، فنث القدر ، وأرسلوا اجلال الدين حبيب، قاصي افيصرية، للردّ ، وطالبوا إضافة فيصرية وقبرشهر . وكان هذا يجري مي دهنيز السلطان بصحراء فأحمد حسار، .

فصدرح دعمني بهادوه ، ووجمال الدين مخراساني » والأمراء الأعرون مترّرس : لماذا تتوسّنون ويتثلّلون إنهجم عنى هما التحو فيحملو، ذلك على أنه ٢٨٢ عجر واضطرار مدكم ١/ فإن رضي الساطال عز الدين بذلك وقمه ، فهو المراد ، وإلا لن يكون هناك خطاب إلا بسان المستند فمم يلتمت أعوان السلطة لدين المقال ، من 1 حملو، السلطان (<sup>21 ع</sup>لى أن يتناقل عن وقيصرية) و وقورشهره ، وأرسلو القاصي حبيب بحر حصول انزصا ، وطفراً يتنقرون ماذا سيكون الردّ

ومعاة ظهر حيش السلطان ركن الدين ، ورعم أن بعض حود السلطان مرّ الدين كاموا قد دهموا إلى الحيام (وتطعوا سلاحهم انتظاراً لهمام الذين باهر السمّد، وأثراؤا السروج من قوق طهور خيبولهم ، فـقد انتصفنوا ونبـــوا السكميّ (<sup>17</sup>وافقتل الجيشان كأنهما أمد وسعر .

وحس دصرة الدين ولد قيمتارة و فقت أندين حيواء مرة أو التنميز ، فتبت حدد اسلطان . وفي المرة التألف حسل هؤلاء لجند وانتدختوا بالقمتال ، وشرّ وعلي بهادره – وكان في الميسرة – حملة عليهم فقوض صفوفهم ، وأوقع بهم هزيمة منكرة . وفي تلك الأثناء الزلق حصان فاصرة المدين ، فقيضوا عليه ،

<sup>(</sup>۱) رصافة من أع ۱۹۴. (۲) رصافة من أدع ، ۱۹۴.

سيسا ولي و دلك الدين حاول؟ الأدير مسهراً ، أما وصمصنام الدين؟ فقد عشر عايد و ولد قريش » ، فأصابه بحرح ، وأنى به إلى خندمة السنطان ، فقصى أسوال السنطان عليه هو و الصرة الدين؟ في الحال

واتب السطان ركى لدى إلى دوراه معترما اللحاق وبسيرة ، فأصلك به التركيب في أول مرحلة من مراض الطيق ، وإبلغوا السنطية بذلك . فدهب وأرسلان دفسمترة إلى هنك ، وهنا خواطره بالمواثيق والأيمان ، وأنبى به إلى فيصهة . فخف السنطان عو الدين لاستقباله ، فلما اقتريا تعاقفا ، ويكى ركن الدين وقال : ما كانت هذه الوقعة إلا بسبب سواد رأى دفعرت و وصعصام ، ٢٨٣ وقد وحدا جرء الكمرن ، ويجب على أخى العريز ألا يشوش خاطره الدين

وعي هد المحو سارا وهما يحدثنان مترخهين إلى جوسق وكبحسروية ومج السطالاً ركن اللبن خدة قهمة وحساما أخطك قيده وهما كتيار وحورة بين الإثابة هي درمونو و أماسية ، واحتوا لسلطان أماسيته ، قحمدوه إليهم مروكاً يحتد وواد ، هنت هنان مدة ، وصار يتأثن من سوء الجرّ هناك، فأرس إلى السطان حتى تقاوه من أماسية ، إلى ديرغلو ، وهيأو له أسباب الراسة وراؤمهة

. . .

# ذكر سبب توغّل وبايجو، في بلاد الرّوم للمرّة الثآنية والحوادث التي حدثت في تلك الأيام

حين جلس الصاحب القامني عز الدين على دست الروزو وأسك بعقاليد السكل المقاليد السكل بعقاليد السكل المقاليد المسكل بعقاليد السكل و رأى رسل القالد المغولي وبايجوى وغيره سي القدة يترددون على الدولم إلى بلاد الروم ، وأن خوائن لا حصر لها يجرى صرفها الإنفاق عليهم ، رأى الصاحب هو و دقراطاي، وسائر الأمراء أن يتم عرض هذا المنس على حضود ( منكوخات) ، لكني يصدر من قهده مرسوم ملكي لمنع تسلطان والمجود وقهوره ( )

وتم لهم حتيار لعناحت قدر الدين على وكان في دلك فرقت مسعوع الكلمة واحكمة واحكمة واحكمة واحكمة واحكمة واحكمة الكلمة واحكمة واحكمة الله الله واحكمة واحكمة الله الله واحكمة المعلق ، واحلما وصل الله يتلك والأعناب ، وهرض منطاب ، وبين أن السلمان معهم على قالب رس واحد ، أدى المحال تعاصمه ، وأصدم رسوعاً وسكة بعد رسل وباجو يوس، وسائر وأحمر ومن الشرقة على سلطة الزوم ، وحال دول يونهم الشمالة المحالة الله كان له عهد والجادان إلى احسال الفتائي ، الذي كان لة عهد واجادان إلى المحالة الرسول المحالة الرس من وسحة وقد من بعواني وكنار رجال المحالة الرسول المحالة الرسول المحالة الرسول المحالة الرسول المحالة المحالة المحالة الله المحالة المحالة

فلمه وصبوا إلى فهايجوه ، وأسمعوه الحكم ، انتفت إلى فحر لدين علي وقل ، أكان ينيني بعد ذلك كله أن توضع لفرة تخول بيني وبين الإشراف على

<sup>(</sup>١) زيادة من أ ع ٦٦٦ ، وفي الأصل بياض (٢) قارد أ . ع ، أيصا

#### بلاد الرُّوم ، لكنَّ حرماني سيعود بالشؤم عليكم

وأحد مموثر دايجوع بمد ذلك في التناهر <sup>17</sup> وإن جاه يعميهم أحياتا فقالما يحد صاية واهتماما وكان السلطان مشغولا بالتنثم وإجراء أحكام الشياب ، وتمكّن الصناحب القباطي وعنو الذين، في مستند الحكم ، ويُحمث البلاد بالاستقرار وكان تردّد رسل در الخلاية واجرامي وطاريع والربع والطريخ عمى حصرة السلطة مرؤمي بالأحمال والتحد ستشراً . عير أن فلقا هادالاً وهما مقيماً كان يُكن عمى خاطر أمراه الدُورة عن سجية فيصة و الأضبريين إلى الرب طهيرو في صحراء مرحري وأدعالها ، وكانراً يقطون الطرق ويقتلون القوال .

معرم الصاحب مقاضي هم الدين و وشمس النمين يوتائره أخير وذكراه "" على التوجّه مع الصباكر ولأمره الدمع و «أعاهريني » وحاوو إلى وقيصيهً» وكان وحارال الدين قراماي، قد توفي في ولك الحسن ، وكان وفحر الدين أرسلان دعمش قد نقي مع لسلطان في وأفعالية و وقلعتاء » أما المساحب لأعظم ومحر لدين؟ أمير المعلل فقد تم احتياره لاستقبال فلوك المعظم

وصاة وصل محبر بأنا القناك المعولي (ديجوة يزمع الهجوم بجيوش جزّرة وبالكثير من محواشي والموشي ولأسوة والأهضال ، وأن فقامته بلعت فارزنجمانه . ٢٨٥ فعمة سميم بمص العساكر ، الذين كناو، قد فضوا إلى مواسي "بالمستانة مدم

<sup>(</sup>۱) يصافة سأ , ع ، ۱۱۸

 <sup>(</sup>۲) عي الأصل بكاريكي
 (۳) بياض في الأصل ، وأ . ع ، ٦١٨ ، واسبياق يقتضيها

«بلاغاجريس» بهد الحسر ، حاموا مسرعين إلى فقيصين» ، وتوجّهت المثلة والمهيش بعير يطاه إلى العاصمة ، ورخّل انسلطان من فقصده إلى دقوينة ، وذهب الطيّلق والاختطاراب بالسنطان كال مذهب بسبب قصد القالد وبايجوء .

وتشاور كبار رجال الذكولة ، وتلققور عمى أن يبعدو اظالم المدين حموضيه. الحاجب لاستقبال لابلهجوك ، فيقوم بمدارك الأمور ، ويطمع على نواباء وأطوسه تم يرحم . فلمنا مصرفوا وطائم العدين تا محك سلسطانا على حشد الإحماد وإعدادهم ، فاجتمع في أيام قلائل حند كشهرون من قبائل الأفراك والفرسات لحافقين في صحاري قوية وبرويها فعما شاعد السلطان احتشاد أتصاره قال : قد أسح عدا نقصل مسك نقصال المال والرحال ، فلايات لمن العمر على نقتال المتفالة عمارة على نقتال المتفالة العمارة على المتفالة المتعارض على المتفال المتفالة التعارف على المتفالة التعارف على المتفالة التعارف على المتفالة التعالف المتعارف المتفالة التقالف المتفالة المتعارفة المتعارفة التقالة المتعارفة المتعا

مأحد الأعمار الدين لم يسبق لهم من قبل أن تورّطو هي عمار الحرب وهي يشرون لفتن عملة منهم وجهالة ، وشرعوا هي إعراء السلعات على الحرب وهي بلت الأشاء رسع دهلم فدين يورامه ، وإعمر أنه ما هي حيلة داليمون من محتثة للسطان لم يعزل عليه شقيقة من المنافقة المرام الخشارة بالمعرف المشرب المشرب واليهرب، فهم يطمون أناثا فرسان انقاله يابعو لهم أسلة حددة من بهر تأثراً ألاً أن . فيستي أن تصرف أنه السنطان وعزمه عن تنبقة العنكوف ولوظهها إلى تسلية الشيود ومترصا، خواسر القائد وبايجوا وحمل الخوص عبر الهرئين على عزم الحادة فان عراء الحرف عن عبد الحرف من عبد الحرف عن عبد الحرف ال

ثم ين مظام الدين عاد مرَّة أحرى بالتّحب والأمول والإعلان عن عرم

<sup>(</sup>١) إصافة من أ . ع ٢٢٠

السلطان لاستقبال بايجو ، وتعيين المواصع الحبارة والباردة للعجيد الحقور هي البلاد ٢٨٦ / ، وهنب أن يهسجه وبالازمه الأمير امعين الدين سليمان، – ملك الحجاب واطاقا سها.

عبر أن عدمان المغاصر أخروا السلطان بالمقاتلة والمصيان ، حتى أمر يتجهير مجيش والاستعداد للقاتل وفق رعيتهم ، ودعا فعلو الدينة و الوسلان دفضش: إلى علواء والملطف معهما ، واسير العساكر غش قيادتهما – مع أن القاسكان المشاصى وعز لفيزة كان هو الحاكم والمعام الأمر المائل . بينما يقي السلطان متمسه مع عدد محدود من سخوص أني وقويبة ، وكانت ترسل عن طريق المواصل سائل مشتمل على حيث الأمراء الكار وفساد هويتهما ، فقلما تنابعه است الرسائل والراح مي قلب السلطان ، قال عندما يعين موعد عوده العمد من الممركة سيدال عؤلاء فكهون المشافون الفائلة حراءهم ، فعما سمع الأمراء تكاره هذا القول دي الفترة في عواقعهم

ولم محقوا فرمحان علاقي ۽ کنان حيش فالطواء فد عرف بنجيميّع حساكر المزيم ورصل إي فاقسراه فقدمً(۱۲ أوکان الدونة فترکساناه الشجية – وكان هو الأحرام جملة الشام والعوامُ – لاستطلاع فاصطدم هو وس معه يكنية من جمد المذن ، كانت من المجنود الأنف التّابعين أنه وخواحد نوبيزة ، فقضوا على فتركساناه وسائر الأفراك .

وفي اليوم التالي تقابل الجيشان كما يتقابل القضاء والقدر ، وطارت رسل السّهام محو أعماق محاصّ والعامّ لإيلاع رسالة مفوت ، وأخذت الأنظار تستقرّ هي

<sup>(</sup>۱) رجع أع ۲۲۱ .

الأيصبار والأرواح تكمن في الأكساد بين أحداق كماة العسكر وآساقهم . وأقصفت دكور الفوارم يصفة السأه لحيكس من كشرة إسالة الدَّماء وإراقة الأمناج وصار معوماً لذى الأرواح أوان الاغصال وزمان الاقطاع عن الأشباح. وانشدلت نفرس الشُهداء يتعشّس الصَّدادة لإفراق مقام السَّماء ا

ورغم أن الصّحب وعرّ الدين و كان يشكو من آلام في رجله وضعف في

7 تسده / ثبت في تلك المعركة ، الهمكة كجملي والهمالانه و «حراه» ، وكان

يصابر وهو يودّع الدنياة وراحات هذه الدنب . وكان ممسكا بحرية قصيرة حافة
وقديه قد الصهير بناز النجر، ، فلما وصل إليه والخلرا ، تصمّك لهم ، وأعمد بيمض عليهم مي أثناء القتال ، وفي النهائة بال درحة الشّهادة ومرتة السّمادة

ول كان الأمراء الأعرود مكسوري الحاصر من حهة حضرة السلطة فإنهم لم يدوا بلاء حساً مي الحرب ، ولم يظهروا أمرات التُضجية والفداء ، وإمما عكو الابهرم عنيمة ، وسمحوا بمثل ذلك الفدر والنجدلان حتى انتصر العدوّ ، وأصح حند السطان مها للمصالب الملايا

. . .

## ذكر جلاء السلطان عزّ الدين للمرّة الأولى وحروج أخيه ركن الدّين من قلعة «برخلو» وجلوسه على العرش

حين حلت تلك التكبة بمجيل السطان في لثالث والعثرين من ومضان سنة 10.5 م بطيط السطان فبذك الحرو وتحصر د ، طلق طول الخبل مضطيعًا مشقوصًا . وفي اسوم انتائجي ارتقل مع نساء الحرم ويعمن العواص و كحسام الاست أقتاش الشر بسالاره (١٠) و كندصميوا ، وأشيه خارجاً من يؤلة ديول أحمده متوجّها صوب أو الانتائجة ، وترك داوتية مهمنة معطلة ، كما ترك كلّ ما كان يسب

وقد القى دهنام الدين على بن إيانسش ، أستاد المذر بمصد في قوية بعد أن محا من المعركة ، وشعن يتأسي المذينة ونسكين عوعاء الأوبابش وترتيب الطرق وتمهيدها أمّا وأرسلان دعمة ، فقد حامي مع بعص حواصل السعفاد ٢٨٨ من تلك المعجمة إلى فارطوف ، ولحق بهم من كل باحية كمبار رحال المدّبو ل واسلام نسلطاني بمكم ماعة العامه وصابتها .

ولأن السلطان اعترائدين كان قد أسلم نفسه كلية للنام ، وكان يعتريه استل بستية به اعتباق من مباشرة أمور المستعة : كوضع التوقيع ، والجعوس مي الخش ، وانتقر هي أصوال الرعية فقد شعر لحاص والعام بالسُّحط الشعب سنت<sup>(1)</sup> والحقواء اوكى للنين! من لحص وأنوا به إلى وقويته وأجلسوا على المرش

<sup>(</sup>١) يعتي رئيس الشرايحانه

<sup>(</sup>۲) کارن آ . ع ، ۱۲۳

ومي دلت المحمد أعطى وشمس مذير فاصي چتري أمراً إلى السلطان لكي

مثالت، وصد توقعه ( المنة لماء في حصير الحميد ، وأقصف بنصه عنداً من

نطارمين . رميد يومين قبل الافاضي جتري به السلطان لتوليعه الوزاد ، وهذا

يباشر أحساس الوزارة شهرا ، ثم أصب بدرس لمدي فيه بيجوار المحاه .

مدين الأمير وعام الدين يروانه لتقلد الوزارة بعده ، فمم يستجب ، وإضا قبل

مثياء ، وأصليت لحجابة دلاكبير معين الدين سليماناه وقبل كلاهما يد

شلطان في يدم واحد ، وشغلوا يترتب أساب لقاء القائد «بايجو» ، وتطلقوه في

وحيى معنى السطال وعرّ الدين ۽ بأسالية ، غلبه المورّ وسعر عليه الفقر .
وداب يوم وأى هي قدس وأنساليات كوّة مريّعة ، فأمرهم بفضع» ، فعرّ على حوالس
وصدوى معتومة بالراماس ممناة بالاف مؤلفة من الشراهم الفضية
لمدائجي ، وعيرة والاف يدام من الدعم ، وأضعة أحرى من الورق والدود
والأموس والمشدل وما يلي ذلك ، فورّع السطال العرامة على المحوالي والحدم ،
ومن ثمّ تفتّ روح لسستان عمالاته لكي صدداً يدعوات المصطفري ، فم يث

ولما بحق السلطان وركن الدين بالقالد بايجود 1 أرس بايحود ويسبونائية حميده مع ألف دور لإحصار السلطان فرا الدين إلى وأطالياته ع الحين الما لم يحد استعداد هناء و إشاروا يهي ولاديق ورو بميرو<sup>(1)</sup> ثم معمن إلى الحين المسائلة بلميه أرسل ترسل بأن السلطان محرو من في أيه ، وتصلحة هي أن يتفادى البيموط في القادرو، قال تسلطان - رسا كان أحي قد سمع هي حصرة أيه أن (2) في أخيل ترمو ، يقددت من اللحو والدرب كان للأعراء سيطرة كاملة على ملكي وورثي ، وأنَّ هذا العقوق ونكن أن الما للأبوه من حقوق ما كان إلا بسبهم هم . وحبى أسلاً بين يدى القائد ساقاتم هذا العمار لعله يعطى بالقبول ، ولقد كنت الدير أمر السقر الولاعجاء للقاء الأساأ<sup>(1)</sup> ، فلو أنا أخرى تقدّمني في العربي مرحلة أو النتين فإلني سأهمرك خلفه بما تم تجهيزه من خلاوات وعاع .

درجع البيسوناي، ، واتجه استطان مع الحاشية والأطفال لعو بلاد الشكري، . وقد ندم ابيسوناي، على رجوعه ، وتلقى عتاباً عنيفاً من اباليهوي.

وها مخمقق لبايجو إعراص السلطان وعزّ طدين ، ومحافقته ، وقع من شأن السمطان دركن الدين (على حلاف المعهود) (1<sup>1)</sup>

ودت بوم كان السلطان وبابجو بوره قد أعدّ صياة كبرى ، فقام هطام اللهم وعلام الدي حورثيده التالب ونوع في ملك الصيافة على حبة س الكميرى قشرها بحد السكنى . وأصلاها دوحوجه بوره ، الدى كانت هميمة المجيش على باديه فنرع في تدولها ، والدى أن فاهمت آلام القوامح وحوجه بوره وأسم الروح ، موسوة اعظام هميره الجهمة عقلل لأن حبة المكملوى كانت مسمومة ، وعلقوه على الدونات على موسوة المناطقة عن المنافذة عن المنافذة عن المنافذة عن المحمد الموقد " لنالي حبيب ما لحقة من النافة ، وقبل وقبل وقبل الموقد الذات المنافذة عن المنافذة عنافذة المنافذة عنافذة المنافذة عنافذة المنافذة المنافذة عنافذة المنافذة عنافذة المنافذة عنافذة المنافذة المنافذة عنافذة المنافذة المنافذة عنافذة المنافذة عنافذة المنافذة المنافذة عنافذة عنا

سد أن أحزنني الطالع المنقلب ،

<sup>(</sup>۱) وصابة من أع ، ١٢٥

أجرى الدَّمع من عينيَّ دما

وحين لحق المرّيخ يزحل ، أمسك في الحال

بتلابيبي ، وتصبني على الأعواد

فدما طالت مدة إقامة السلطان في ٥قزل ويران، و وقترب الشتاء ، وأوشث دبايجره على العودة ، ألزم السنطان يهدم شرعات سور قوبية من خارجه وداخمه . وأعفى من الهدم سور القلعة لأنه يحيط بقبور السلاطين السَّابقين ، وتم تخريب طباقي . ثبم سمح للسلطان عندئذ بالعودة إلى قونية ، وتوجَّه هو يتفسه صوب ومعانه

فلما خَفَّق لدى السلطان عرِّ الدين أن دبايجو بوين، قد رجع ، عادر بلاد ولنكري، متوحها إلى ملكه الموروث ، وبخرَّك السلطان، ركن الدين، ص قوسة بعزم المثول في حصرة الخان الأعظم ، فدما لحق بقيصرية ، أرسنوا فتاج الدين الأورنجاسي، المعروف بالعقير وه طهير الدين رسول ، عقب السلطان ركن الدين لإعادته وإقباعه بالمشاركة في الملك ، كما سيّروا في إثرهما (على بهادره . فأدرك كلاهما السلطان؛ ركن الدين، بقيصرية ، ولأنه كان قد حزم أمره فقد رفص العودة ، وأحدُ يبُدي الأعدار(١٦) [ثم مضى في طريقه](٢) .

أمَّا دعلي بهادر، فحين وصل إلى اقبيصرية؛ وجد أن السلطان كـان قـد عادرها قبل يوم واحد ، فقفل راجعاً إلى دفوية، وقد حمل معه قطيعا من العسم وبعض بقايا خدم السلطان ركن الدين .

١٠) كد، هي أ ع ٦٢٧ ، تقرير من كرد وفي الأصل ، تقرير مكرد ، لم يقرّر ، وهو تصحیف بلا شث

#### ذكر عودة السلطان عز الدين من ملك لشكري إلى الدّيار المحروسة

حس وحد تستطان، عرا الدين ه الذيار الدينية، عالية من الأعادي، «تخد ١٩٥٧ في / فوليدة، «السقلية أهل الدينة فلدين كانوا يتحرّون شهوره عترى لهدة انقدر، وأدخوه بالدينة بحل أمهة وحلال ، تم أحسوه عن الدين إنالية ويجه أن كان منصف بقالة «أذى ورقة مندعر» فإنه - يؤيده من «أفرار البعاء هزو» أم بأن توصع الأعلال عي أصال أهال وتحكيدة بمن كانوا قد لوارة دعوة السلطان لركن الدين وكملك ربد ماجهوقداه الذي كان قد توني قيادا عبكر ومكيده، ا وأن يكش بهم - في يقون" ويوصعون على الإبل ويطان بهم حول المدينة، تم له يلتوا أن قصور عليهم حميها .

ونست بال فسنطان ورک الميتره شبود الشور في حدمة قراف الدور الميترا في حدمة قراف الموردا بشاط حدمة في المحدد في الأحداث و معلماً مكان المعالم ا

قدما حلَّ موسم لرَّبيع حمع «معين «بدَّين پروانه» – وكان عماد دولته

<sup>(</sup>١) كذا في أع ١٣٨٠ ، بسته ، وفي الأصل . بشسته ، يجلسون

<sup>(1)</sup> بياص في الأصل ، وفي أ ، ع ٦٢٦

<sup>(</sup>٣) قارب أح ، أيصا

وب و أمر البيونات سحو الدن فوس ، وتوخه في صحية (دايان ه وكان أمير ألف من الحل – صوب (وتوقات) لاستقاد الحدثية والأيناء ولتحييسهم . قحدت صسدم بهمه وبسى (شاه ملك؛ في ذكوه بلدوزا ، وبعد حرب طويقة هُرُم جيش وبرومه ، وكناد يُكب في تلك لماركة ، لكن وتجم الدين فرَّحة – وكان من ٢٩٣ حو من السلطان وكل الذين –أركبه وأبعثه وأراتجان مع بعص الجند المدين ا

ريم يهما ديروانه من فرص احقد والنفسب ، يل يعتم رجهه صوب البلاط استخابي ، وطلب تجمدة من اجبود ، فأطلقوا بصحيته وألهيتاؤي و فنطائاته مع عشرة (الاس القدم منطارصين والطعاة طعا بيع حيثر الملول فأرزيجائاته ، الخد بعد بصحة أيام نفتج الملاد ، وحداد إلى دكيسارة ، في السلمت مي اللوم تفعد وحرح أصيان الملينة بالهمان ، وحسود السنعان مأوخلوه المنافقة في المين المشترع ، وأخلسوه على المرشر فأمر بأن تكون وموة فكيسارة ليروانه

وهدموا من خالق إلى الاقوات، ويطرأ كل الفنية كانت مد مُلَمت فايوتاش يكريدا، « الدي واصل المقارمة ، فقد مصبوا همايي ، وما لم يعد ذلك شيئاً ورأو أن الوقت يقصي بدو يكار المهم ، تركوا الأمر على حاله ، وأنطارها يتردون حبوالي اكانب و و ويهده و «ياريمون» و دقاراً أوا» ، حتى وصل الصاحح يُشتمس الدين الطعرفية من حدمة [البلاط المنظم]<sup>(1)</sup> وتشهي ذلك التراع يُشتمس الدين الطعرفية من حدمة [البلاط المنظم]<sup>(1)</sup> وتشهي ذلك التراع

<sup>(</sup>١) كما في أ ع ، ٦٢٩ ، وهي الأصل بياس

#### ذكر وفاة السلطان علاء الدين [كيقباد] في الطريق، ورجوع الصاحب الطغرائي بالأمر بتولي الوزارة بجمالك الرّوم وتقرير القضايا

طراً لأن السنطان علاء المدن كيفياه كان من سلاطين السلاجقة المدين قلف احتماع لهم هذا الحسب والنسب<sup>(1)</sup> ، إد أنه من حهة أنه دداودي، <sup>(1)</sup> . ومن احتية أبيه واستجوافي » فقد توخه بأمر أحيه الأكبر السلطان هرّ السن للمثول في حصرة العاص<sup>(10)</sup> .

وبعد قصع الخداؤز وطي المراحى ، شعل دان لبلة في معنى منازل الطويق التسلية والتمد مع أمراك وحوائك حتى تقصى من المثل ثائد، ، وهذا تفرّوه التمد إلى معدده. وفي أهمياح حصر الأمراء على عددتهم إلى الأعدال السلطانية . ٢٩٣ مرأو من السلطان/ تأخراً على حلاف المعهود مدخل مصلح ١٧٧ بكي ينع السلطان بحصور المصاحب والأمرء علما دحن شاهدو، عنيه تميزاً عصيماً بسبب وحاء السلطان وفي يعلم السبب الذي أذى إلى مدن الضجاء، بأي وجه من

فلم لحقوه بحدمة «مكو خان» أمر بالتمخّص عن سبب وقاة السلطان . وبألا يحامو الحائن في هذه الصند . فلم يتأكّد شيء

وهي تعث لألفاء وصل الرّس من قس ؛ بايجرة بأن السفعان وعزّ تديرة . سلعان الرّوم – قد أظهر العصيات ، وأن ُجيث التقى وبيايجو قرجي، في صحراء

<sup>(1) 8,01. 3 877 : +77 .</sup> 

<sup>(</sup>٣) سبة إلى چعري بيڭ داود ، أبي السطان آلب أرسلان

ورناط عملامي، حوالي مدفية أأقسرا، وألا عنده قد هُرموه . فلمنا سمع ومكوناك هذه الأخبار بادر دون يشاه بمنح السلطان وركن الدين، منفرة! ساهمة الروم ، كمنا سحه مرسوماً مذكها وصلة رأس الأسد

قلماً وصل الصاحب الطفروسي إلى خدمة امتكوخانه ، وهرض ما حدث بالتفصيل ، سغرة امتكوه من ركن لدين المرسوم والحملة ، بموجب رأي بدا لمطارياً ، ، ووضعهما في الخوانة ، وسرك الصاحب اطفرائي ، بسرحة وتسجير – إلى بلاد الروم الإحضار السلطان ؟ عزّ فلدين » ، فعمد وسمل إلى السطان و والميحاق، في إقابم وكامله أمن براضي توقات أ<sup>(1)</sup> ، معمد السلطان وأبرحماره بالإصافة إلى قافرشهم ، رأس رسلاً مثلاً حقيس - بالقالى بيت وسائل المنافى بيت وسن المسلطان و والميحانية و الميحانية من المقالى بيت وسن الميان فراستهم، وألم الميان فقائل المتعارفة المنطان و والميحانية و اقتطانه مستماً متدومه وأسن المنطان ركز للدين وسيه المين طرسطي، وراً عليه المناف سنماً متدومه وأسن المنطان ركز الميان وسيه المين طرسطي، وراً عليه

وطرًا الليحاق. • في تلث الأنده . ومرأت عليدة . يبدي وعند في محارة ٢٩٤ السلطان عرَّ الدين 1 ، عبر أن الصاحب الطعرائي كان يحول دون دلك بأسر وسكوه فاغ العالمي

راما استمر نورد الرّس وتوانوهم ستقرّ الأمر على أن يكون الملك مناصفة بين الأحرين – على لسّرة – فدا يكون عربي وأب سيواس، بهست في حررة برات السطان دعرّ الدين ۽ ، وما يكون بالجهة الشرقية يُجمل في قبصة تملث السلطان دركن الدين ۽

<sup>(</sup>١) يُصطفر أع ١٩٣١ .

#### ذكر توجّه السلطانين لخدمة البلاط المعظم

حين تشهيدت قاصدة العقلج ، المجدّه السلطانان في إلا يعطى إلى خدمة [اتخاناً] (\*\*) وقلما لعن السلطان احرّ الدين بها ، محت سيماه ولقاء ربّا المهي صلائع السيّمان وشقعت العثرات ، وأنهم عميه الخان أنواع بشتى الاصطفاع ، وشع المسلة والمرسو الملكي .

ومد يضمة أيام حين جاء السلطان وكن الدين و دوالصاحب لطغرابي و وممين لدين بروانه في خدمة (بالإيخان) أن جفد رعايه دافسيمة فك ... ومائل السلطان عز الدين وركن الدين في لمبلاط المنظم ، ولكماما وظادات سوياً في ظل الحضرة بامر الجامل ، فتصرح خلائق العالم بالشحادة ولسأوو الإفرار لشام بين الأخوين ، وأثر الحان لهما حكم البلاط وها لما كان قد الفق عليه الصاحب الطمرهي و والبجائق و فهروده من نقسيم الملك بسهم وأمر بأن يرجها إلى وتربيء وأن تجواع إليوب أميان لنكم وجع بلاد المثار وصعر .

دلمه جاء السلطانان إلى دوبريره ، ولم تكن هناك أمول ، افترضه من الحرامة العامرة أيعمائة وبالشرع<sup>(77)</sup> ذهبي ، فتدبير أمرهما على التحو الواجب ، والجها من هناك في خدمة...<sup>61)</sup> إلى حلب . ولما كنان بال الخان قد فرغ من تلك

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل و أ ع ، ٦٣٢ .

<sup>(</sup>٢) صرب مؤسد الأصل صبابحاً عن «إشارة إلى فقرة ردت هنا في الأرسر العلاقية (٦٣٢) تتحدث عن ألا العلاقة العباسية قد سقطت في هذه السنة عسمها في بد عماليث الدولة المقولية القاهرة ، وأن أمير المؤمنين المنتصم قد استُشهد .

<sup>(</sup>٣) عملة ذهية .

 <sup>(</sup>٤) بياض في أ . ع ، ٦٣٣ ، وفي الأصل أهمل الهنأل الإشارة إلى وجود نقص في
 هذه الموضع .

٧٩٥ التاحية ، ويشرف القاضي محيى / الدين بالمثول بين يدي [الخان] وهو يحمل معه أنظمي محيى / الدين بالمثول بين الخان (علاء معه أنظمية) عند الحان (علاء معه أنظمية) عند الحان (علاء الدين كازي) من البلاط للثائل المهمة . ولما أوضحت دور الشام وسأمت بسيف الداخ عبس الحان أ كيمتموقا بوري) (أ) ومعه خصصة آلاف طاري تحقيمها وحمايتها ، ويشده التي هو عند الدين موسد ? درياجان» ، واستدد الأمر بلمكي والممالة من اعتر الذين ، وأعقاهما للسطان دركن الدين؟ وبالع في استمائه وسمع تهما بالدورة ، وأحماهما للمورث ، وحاسد على مرد استرور

ومي ذلك أثناء أولي والصناحب الطعرائي، فجعن السلطان عز الدين الوزارة بعده باسم قامحر الذين عليّة المثالف، وصحه الجمعة ودواة الحكم ومصعب طوروة وأرسل المحان<sup>(12)</sup> أمراً لمساد وروة السطان دركن السيرة بسم (يروثه) الأ كسا بنب مثل الأمراء والعمدور وقاح الدين المعتر بن الشاصي محيى الدين الجوازري الصيدة أموان الخاص وخفصيا

وكادت افتوب لمنطوبة تستقر ، لكن أشرار الأنام والفصدين من مرتكي الأنام أدحوا في روع ديروامه ما حسن الأبيحاق، عمى أن يكتب إلى حدمة [الإيسان]<sup>77</sup> شكارى من تسلطان دعرً الدين! لأمه قد مال إلى الفصيين ، وأنه يوسل إيسهم الرس دائما من طريق السعرا<sup>12</sup> ، هو أذّ لحال سمح لتم استدرك

<sup>(1)</sup> كنا هي أ ع ، ٦٣٣ ، وفي الأصل بوعا (٢) يباص مي الأصل والأوامر العلاقية ، ٦٣٣ (٣) يباص مي الأصل والأوامر العلاقية ، ٦٣٥ . (٤) كند هي أ ع ١٣٥ دريا ، وفي الأصل دير

الأمر فين أن يتدفق به تتحالف مع لمصريس فصدر الأمر في هذا المستده س \* البدان بأن يحري أديبه وتوبيحه على النّحو امو جب ، وقصي الأمر بأن يطلق تستدن ركن الدين مع قواته و فيروده صوب فافويته (<sup>()</sup>).

20. 2

## /ذكر فرار السلطان عز الدين منهزماً نحو ،فاسليوس،

حين رجع الساهنان دعر الدين و من حضورة الناجات ، واستراح مدة من غيش مشقة الأسفار ، استشار انصاحب وقدم الدين قائلا : الذن كان قد حدث انصال مع السلطان ركان الدين – وهو أخيى من صلبي – لـ وغسول المنزاع ودخلاف في طاهر ركار إلى موزة 10 إلا أن الاقتمال قد استشاري من حرّه احتيال عميين المدين وإلى الحقاق المقتما الموزع عني الموجه مرزة أخري إلى حدمة الدافان علي سبيل الاحتياط وفق كهد الأضعاد لكان فلك أمراً يتعوى على مامع حمة هاستصوب المساحد وحضر الدين عملا الراّي ، وتم إعداد المهداي وروده مصمورا المناقبير هماذ ، وقد بهمن السلطان بناء على حجيبها (دروده مصمورا المناقبير هماذ ، وقد بهمن السلطان بناء على حجيبها (دروده مصمورا المناقبير هماذ ، وقد بهمن السلطان بناء على حجيبها (دروده مصمورا المناقبير هماذ ، وقد بهمن السلطان بناء على حجيبها (دروده المحيدي)

ولما الحق السلطانات وكن المدين و و الهروامة وجد المثل واقصيرة و علم أن قدومهم أيما هو على وجه العداد . أرسل الصاحب وقصر اسبى الاستقبالهم . والاستملام عن اسحال وتدارك القصية ، واستعد الفرار سهرماً ( ) . ولبث ينتظر من يحدث عسمهم أن الصاحب ومحر الدين؛ حين لحق يهم أستدو اليه الوزرة . وأن اسل مصمهمون على يقال حشاشة السلطنة ، وأنهم قد اقتربو . فعرم ل لسلطان عرائدين! عمى المتوجّة إين وأنظابية مع قومه وعيامه

وبعد يومين حين وصل حند المعن والسلطان \$ركن الدين \$استولوا عبي ما

<sup>(</sup>۱) ریادہ من آ ،ع ۱۳۳ (۲) اِصادہ من آ ع دایصا

<sup>(</sup>٣) قارد أ . ع ، أيصا

ستَّى من معدّات انسلطنة وأسبابها لحساب الدمان ، ووصعو يدهم على كلّ ما كناد سوجوداً بالحزامة ، حتى سلموه إلى وتوكلك بحشى، و وههاء الدين شاهنشاه، عنما قدما من عندمة الدون لهليها . وعسكر والبيعاق، في ولاية أتشهر بقرية فواوك ، بينما عسكر السعان يقرية والتوتشرى .

ر وأحد جد المعول بعيرون على كل ناحية ، وحشد : على بهادره حشداً كبيراً هي اصفري حصاره ، وكان يريد أن بشرا غارات ليلية على جند المغول . مضراً طريقه بالليو ، فالقشت به وحدة استطلاعية من جند المغل ، فأبلعت الحيث الكبير ، ونشبت حرب صروس ، وانتهى الأمر بعلي بهادر إلى الفرار ، حيث حصر إلى باحية (الأرج» .

وستند اليأس بالسنطان وعرّ فديرة من صلاح الأمر ، فاستقل الزوارق التي كانت قد أغلف مدها ، ووهب باطفاده وعياله يلي واستقول عمد فالسيوس، ه ضائع ملت الزوم مي تعظيمه أشدّ النباسة ، وكان يقصيات اليوم باكتمده في المهمو ولحق ه على يهماده يدوره بالسنطان في واستسرى قامماً من الأوج مع شرودة من أغساره ، فأكرم فاستيوس وفائله ، وألحق هو الهويمة يصبع مرات يعصره ودسيوس، وأعدال، وأفهر طروبنا من الشخاصة، ولذلك ليس النجع القيّمة

 فستراس <sup>(۱)</sup> هی السلطیق<sup>(۱)</sup> . بحکیم والصرق دساس» ، لأسرً الی آسسطاع وفاسیوس» ، فاحقال حقی دعا دیمادر انجیلو ، آمیر الاصطبق ، و دعمی بههاری الی سبته ، اشم قیدهمسا ، وبعث بالمرکلس علی باب السلطان ووالدی ، دم زخ بالسلطان وأثاریه الأفریس فی إحدی القلاع ، وسمل عین آمیر دالاعوری ، وقتل ۲۹۸ وعلی بهادر » ، وکان / کلّ من بعثق ادئین المسیحی من آداع السلطان یحطی

فائهم الله - تعالى - ومباين خان، أن يرس جيشاً ضبعماً لإنفاذ أسلطان وعر أصبر ٥ - ونصاف أن مخملت الأرس ونهم المجليد في اشتاع ا<sup>اس)</sup> ولذك السنة ونخمد مهر والدّوب ٤ - فتيسر بعدك عبور العيش كلية ، ونمّ به إحراج السنطان من الحبس ، وتوجّهوا لخدمة ويركحة ، فلما بعث الساطان بالحدمة ، بدل له و بركحة » من الإكرم واللطف أنواعاً شتّى ، وأقطعة ولاية وسولحاد » ومنواق،

عسر أنَّ أصحاب الأعراص أبلغوا والدة السلطان بأنه قد بُكت في الطّريق ، فاستولى عليها للجرع وألفت بنصفها من العدة ، فهلكت .

ولسمًا سمع السلطان بما حدث لأنه وبوقرع النته وامحته أسيروين بهد وفاسليوس ، أصابه الاكتئاب ،غير أنه لنث ينتظر 3 الفرج بعد الطّذة ٤ . وسوف سوق خاتمة القمة في موضعها .

<sup>(</sup>١) مي الأصل شرا يسالار

 <sup>(</sup>۲) ووكان على دين صيبي هميه السلام ٤ (أ ع، ١٣٨).
 (٣) إضافة من أ ع ، ١٣٩ .

## ذكرتولي السلطان ركن الدين قلج أرسلان الحكم وسيرتُه

كان السطان الطهيمة وكن الدين ؛ وحيد الدنيا وشعة الرّمان في شر لذهب ويشاعة البطولة كانت لديه قوس وينها ستين شَاّلاً ؛ الوحرية ثول تسعة أمند، وكان يستنكف عن لحسّة والرّفاقة جمعة أولاَنْ أكثر لبلاد قد صارت ممركة له مي أيام حكمه ، فقد كان يخطّ بمنحها للناس كتنا شرعيّة ومواثيق سطانية ومراسية دواتية <sup>(12)</sup> .

محمل القول أنه حين تمكن على العرش استطالى في وقوية ، والعمرف الستطال وعر الدين ع حو واستعميولى و وحدو و علي بهادر و واعزلوه أمير والأحوره حدماً كبيراً من كل احجة ، وحادوا هماصرة و قويلة ، فاستطاع وهرو ، م به بمسامة بعض ه الملل ، من يحساق الهريمة ولتكمة بهسمت هي و كارو سبراى ألتوسيم ، وأوقى من أحداو و دعوة شرية المعدس والمشقوية ، وقيد حدامة لمسيري وأصحاب المقالم ، الدى كامارا بعصمود عن ولائهم مسلطال بحال الذين سعر يحصاري ، قاضي العسكر، ووسيف الذين خاص قهيمة ، وو كريم الدين عليشيول وأستاذ الدارة ، وأرسلهم - مقيدين - إلى والليجاق. والاكبرم الدين عليشيول وأستاذ الدارة ، وأرسلهم - مقيدين - إلى والليجاق.

ولمَا تُتنت هذه انطَائِمة بعير حلَّ ، حوصب دأليجاق؛ في أحلامه بمنتهى

وما إن تم حسم حكاية دعلي يهبادر ، وحتى شرع د شده مدث ا هي الدرسيان ، وغمش بقاعة د كداغره ا ، ويعد الحصار أتراء اسلمان بالأماد والأبدين ، نم وعم يه في أيدي المل فقتلوه شهبنا ، لم اثبته إلى حصرة دالميان ، وحصرا على مرسوم معكي بالشزاع اسينوب، من قبيصة ، والرابي ه - وكانت اسيوب ، قد انتهت البه بطريق السرقة ، ثم ظل السحال بين سرع سنيى ، ولأن كنمه ١٤٤ لم تكن غرى على نسال السحال وكن الدين السرقال السحال العمال وكان الدين السحال العمال العمال وكان الدين السحال العمال وكان الدين الشهادة ، فقد يستر هي وسيوب ، في العمال العمال وكان المناس العمال وكان العمال العمال العمال وكان العمال ا

\* \* \*

## ذكر السبب في حادث هلاك السلطان ركن الدين

قبل أن تدخل حصة السلطان عن الدين من متكه في تصرف دووان سلطة و كري ادين ك ، أخذ مدس تدين بروانه بستثير خواسة في إضافة قلك المشير . . . . ابي هذا لمست ، قال اوراد لخفير شرف سدوها – وكان من أحاد هشته به عن خلفت هذه الأمينة محمد بيشتي فيادة حدد تكيفته ، فالسجاب بوروده منتخب مشقالاً بللك ، على أمي أن يشت دارف، عند عرضه اعلى الدين ا ما احترعوم من فيه بلسطان عز الدين ، فراح وجاء هذه مرات حتى بال والمحاق، الأدر من حين المنال المؤفّة إلى وقوية، وقيد لسلطان عز الدين

ولما احدار السلطال وعرا أدمي و العربه حواماً من بأس المحدل دول ديب جداء. ومثا تاب بأبي وأشكري، و تهم يساد قيادة حدد وكيدة الوليد المحطيرة وصد بالرحد السابق، وبعدت رفته هي دلك الاحتماء من المرّى إلي اللها ومن المسلك استمالاً. هما مصد عداء صوت على دلك : عجو رعاد وسعه وإلاء قدرته هي غير سعه والنروة ، ولأل ارتبة كانت بدير موسم ، والسرحة عارم المحتمدة في وسوقع بمدار وحد، لأطلى من درجته ، وأحد يمسر عده من الأقوال والأقفال ما يست أصده وسنته وأنه وأنه ، وأحرب أعيان الأطواف عن استيالهم لإمارته واسرع من استمالهم عهده ومن حملهم بشكول انه يرفعون انقصصي ومعرصون القصيص ومعرصون

وما س أمر كان يصمدر من أعتاب لسلطان بإزالة دلث العدوان ، إلا وأعرص عن الانفياد له و لإدعال ، ووصل المصيّ في طريق الثغرّ و لتُصرد ولم يكن السطان يقول شيفاً مرعاة لعاطر و پروانه ، وفات لية قال السلطان في حلوة مع معاقد وكنوا حميماً أنواع پروانه ، يسمى غير ودكيدته من شرف . ايمهميمها إلى من يكون متحلياً بالثقة و لعدل وطروعة والعدب من شرف . اليهميما إلى من يكون متحلياً بالأقلاق بالشاف المبين اعلى مبين الندامة بوهو إنما يهمد أن يُستع مدية كلما أدّى خدمة لسيلطنة . مبين القدامت وبروعة و أنسامه بأسنهم في مكنا القديم بوهم يحتقروننا "" . ويتركنا بغير نصاب مثلاً والو استمر الأمر على هذه اللحو أن يقى مدين الناح أن يقد بحديد بنا أن ندهم، وفي حدمة الحدان و وتعرض عبد المتعرب الله وتعرض عبد المتعرب (في حدمة الحدان وتعرض عبد المتعربة الطفاق وتعرض عبد المتعربة (في المتعربة المتعرفة وتعرض عبد المتعربة الطفاقة وتعرض عبد المتعربة (في الطفاقة وتعرض عليه المتعربة الطفاقة وتعرض عليه المتعربة (في الطفاقة وتعرفة المثان) .

فقل أولك لمحاجدون هذا المننى بالنّقير والقطمير إلى 9 س العطير » ولما كان هنّا عماره دا كيد عظيم فقد ستأذن في استعر إلى أولاد ، وأحلس ويروامه على المنار <sup>13 ،</sup> فكانا يتُحجال سونا إلى الصّحراء ويمكّران حتّى قرّ وأيهمه في النّهاية على التأثر صندًا استعمال بمسامنة المعن

ومي البردم التدني أعدّ الايروامه نقادة المعل ومراقعهم أموالاً حمّة ، وأرسلهم بصحية فشرف ت ، وأرسل رسالة مصمومها أن السنطان مستبدّت به الزّهية مي انتخالف مع لشاميس وامشروع هي الشعرّد، وكنت أنا أحول دول ذلك، لأمر الذي جمله بعقد العرم على الفضاء علينا ، ومنى فرغ من أمر قالمي سيحمح

<sup>(</sup>١) زيادة من أ . ع ، ١٤٥ .

٧٦ كذا في أ ع ، ٦٤٥ ، وفي الأصل ، قوهم يحتقرون ١٠٠٥ ، وهو تصحيف
 لكلمة ما - نحى ، حيث أوردها ، مردم ، الناس

 <sup>(</sup>٣) كدا مي أ ع ، أيضا ، وفي الأصل ، مثال يعني أمر ، وهو تصحيف بالا شك .
 (٤) يسى أثاره عنى السلطان

لحموع لاستفصال شأفتكم وقال بادرتم بتدارك الأمر قس أن تنتقى الفكرة من خير الفؤة إلى الدمل ، كانت في دلك مصمح عديمة

و المرص معطم أسره انفل عن دمن وأحجموه عنه ، حتى حمل قد يدل بارجوج و الأسر كان الدين و الين في براه اه حالقة أمراه الحلق على المتراك لا تعتمل الدين بعو القررة كما الحالة أمرية و بروه ام بساكره وعسكر وتكيمة لا تعتمل الدين بعد المتحاليا (الله من سعلة و مجاهل تلزل المراقة و يشتمه برواه من المحموس فكان في ودن كانزان بعال المجال الميال المجال المج

أحب لسلطان لا عدم عندي بما يقوبه الأمراء ، وما جرت كممة عمى سب أبدأ في هذا الصند لا في حالة الصحو ولا في حالة السكر . ولو قدّم لأمراء استكشافاً مثانياً ، لأصبح من طؤكما أن يحجل الدقل . فرة الأمراء ، طما أن هذه الحكية لم تتكرر ، ولم يبيع الأمر هد سنغ ، فإنث تو سلمتنا تلك لفئة الحديث ممين قامو بالتحريص عمى هذا حدد وإن عقابهم سيتم وبقنا القانون (١) كن من آع ، ١٤٦٠ ، وفي لأصل ، بديك

767. 9 " (4)

والياسة (17 ، ولكانت مجاه فسلطان المرا مسسوراً ، أما إن أهملت قال سقى أو سر قال سنطان سيافكر هي هد الأمر ، وأطرحه عنا على الأمراء ، وبلمت تذك العلمة تهاتيها باللك القول .

وفي يوم الأربعة الثاني من جمادى الأولى سنة ٢٠٤ قارق السنطان المنهة ؛ وكانت بوية الضيافة على لسلطان في دلك نبوم ، فشص بالصيد مع الأمراه بالسنطان من بعيد . فسعا دخل استهدة دعا ليه لمقول ، ووضع بحوال قم رقع » وقد السلطان من بعيد . فسعا دخل استهدان بالمال من أرخط ، والحبر في الدحيمة التي حليد ديه ، فأعطى قسمه ، قالمان دور ٢٠٦ قرأو قد ربع حول خصره بضحة حسيد ، فاستارها وإحدا واحداً لمشاهدتها ، وبدأوا في توجه لعالم ايؤه ، فقاده بالأمس الصقا على أن تسلما أصحاب سعاية ؟ يوره » . لكنك لم تفحر بالمعمد فشرع في الاعتمد ، ولم يقدو عدو ، وفي أثناء الحود ومتوا اسم في قدحه ، فلما غزمه لم يست صويلاً حتى طبه تعقير كامل في مراحه الكنول ، وصا عد المروق والمتول . ولا عد لسم بي أعماق المروق واستولى الانتقوء به الحدود ، فعر الحدود الكنول ، وصا حسا عرب أعماق المروق واستولى الانتقوء به المواقع والعدود . فحرح للدول . وصا

وبعد مدة حرج أمراء المعل مع 6 يروانه ؛ ويقي صبياء وشوف اينا المحظير مع عمد من المقل ، وأسدانو باب الحيسة ، وحلموا عنه عنادته وأحذوا في توجيه الرّكلات إلى مثل دلك المسلطان ، ولشدتما صاح واستغنث ، لكن لم يكن الممت

 <sup>(</sup>۱) میاسا . قانون وصعه جنگیر حال ، لتزم به سفون الترس کاملا ، وجعلوه دستورآ مقدّسا عهم

 <sup>(</sup>٢) يعنى المسئول عن القياب السلطانية .

أثر للرقة والرحّمة ، وفي النّهاية بعثوا بروحه إلى الجمال يونر القوس

هدما فرعوا من القصاء عليه ، نوجه المعل لمعسكرهم الشتوي ، وجاء الأكبر بأسرع ما يمكن إلى 3 قولية ؛ ,

# ذكر سلطنة غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان

حين وصل أركان الدُولة إلى ٥ فورية ٥ أهروسة ، أجدسوا المسطان هيات ٢٠٠ لدس وكان قد تيتم عن أبيه وهو اس سنتي رهصف عبر عرض السلطة / ٢٠٠ لدس وكان قد تيتم عن أبيه وهو اس سنتي رهصف عبر عرض المدير على ٢٠٠ لا أمسور على أولاية و مصالح الدولة متعاويي عبدا ينهمه بالكفالة ولكماية ، فشأ أسلطان و كر هي حجر نريتهمها ورعانهمه كالدفس عبي شامع الماء الأولال وأحد يرش المشتورات والأومر رما بالتوقيع بقاعت حتى ، هما فارق مرحلة الملقولة إلى حد ألمنه، و ووصع القدم هي دائرة مهم الأشياء وحفظ الأبسماء أتوا له يأستاد مكي أشعل بالتمليم .

## ذكر اعتزال الصاحب فخر الدين واعتقاله بقلعة وعثمان جوق

أرسل المسلطان و عزّ الدبى a من ديار الخدية وسالة تنضن صورة الحال وقلة المان إلي الصناحب و فحر الدبن a – الدي كان من قبل وإيرا سلطنت . فظهرت الشُقفة في باطن المصاحب على العادة المسابقة a وتداول في الأمر مع 4 يرومه a وأرس ويه رساس المسلطان ، فأضفت a يروانه a رقة من مطالعة رسالة المسلطان ، واحتفظ بالرساس عده بعد أن تصفيحها .

رفي الروم التألي التقل بمصاحب أن الشفى 4 بيرونه 4 فسيأته على أي بمعظ يسمى أن يكتب حوب السطان عمر أنفي . وهي يمكن إرسال شيء اليه أو لاء ويحاصة في هذه الحالة التي أحاطت بها قصية بالمه وأسسات العرز بها يتلابيه أحمات «وروام» : والإسحال مسلطان منها على أن استطاد 8 عمران ، وكان حين الاراع من حور ولأمراء وأحد يطوف مشترةً في أطراف الملاد يستبهم ، أرسل المن يستبهم ، أرسل المنات المالون بستبهم ، أرسل المنات المنات يستميحه في :

٣٠٥ / تكرّم اليوم يا من أنت لنكرم جناح

فلقد أصبح الموت حلالاً لما من الفقر والعوز

سوف يتحسن حالى بالنجم غد

ولن أتنقى الجوهر من كفَّك بتدلُّل

فلمًا طالع لأرمني هذا الدّوبيت ، لم يَدُر قطّ ونو دورة واحدة حول المروءة ولم يَرشُح إناء سخاله ، وطلّ على بخله وشحّه ، فارتجّل السلطان هذا الدّوبيت

من فرط العصب .

أيها انقلب ، لين كستُ وفقا هي هوى الأوس فأكون امرأة لو لم أشمُّر ساحت من المعر<sup>(11)</sup> ويا أيها القلك ، إن لم أتفايل لأطرد المؤرّمن البيدركتُّ أن في المبيد<sup>(17)</sup>

وعدا اسم ملت الأرس من أجل ددث السحل سميرًا يسسمو يه النّاس . وفي مثل هده ،أوقات تكون رعاية وليّ انتصمة شرعاً لارمًا من شروط ادرودة - وو كمان قد بعث يميّ بكتاب في هده انصدد، لكنتُ قد يدلت كن ما هي ممكيء

وحمل بال انصاحب الإدن من ٤ يرونه ٥ أرس إلى انسلطان رسالة جوابيّة مع بصعة أنواب ومشربة دهنية وربها حمسمائة مثقال وطرائف أحرى

وبعد مدة بدأ الأصداد السُدية بين 3 يوره 4 والصّاحب ، وحُثوا يورات على
حسم وولال وقياده وتشكيل به . لكمّ كان يحتى ويحتاط من ناحية الأسير
٣٠٩ داناح مسين حسين 4 ولد الصّاحب ، وكان لا عظيرته في قيادة البجند والطّم
بالحجم والاقتنان بالحياة مسكرية والسحاء . فقال شرف ه ولد الحظيرة أنا أكفيكم أمره فأدعوه إلى وبيمة في يتي ، فإن عرم على لجروج معته .

 <sup>(1)</sup> كد مي أع 107, ومحمد العقيد، برهد قبي حال هيم فهراء.
 (170 هـ ، ۲ ۳۷ حالي بكيم براتو جرد راد باشم وفي الأمس : حالي بكيم رزو رواد باشم و وفي الأمس : حالي بكيم رزو رواد باشم و ولا معني قها يحد به

 <sup>(</sup>٣) يعني أنه إن لم يفعن يصبح عرصة لأن يمون عليه شور في البينار كالدلان وبحرها

ومي اليرم التمالي ، دهم الصاحب وة يروم ، والأسير ناج الدين و وود. المحيرة الدارعة في حدمة موكب السنطان ، فلم بزل السلطان بعد أن قام بجوته قال والشرف الناج الذين يذ في رأسي حجازً من شراب الأص ، ولديم صمين أن التاد من حساء السلطا<sup>(12)</sup> ، وهو ما لا يمكن علاج أثم من يعامي من أثر التخير إلا يه ، فلو تجشم مولاي المشقة وتفضل مهي لكي تشاوله سياً ، وسادر بتديد الحجاز ، فلن يكون ذلك بديد عما عودتم هذا المفوث عيه من

ويفريد ما كان عيه من سردمة قلف أساب وقد الصاحب دعوته ، ودهب إلى سنه ، ودحل معه من بات نظامهة ، ثم شرعوا هي الراح والطفائية ، ودهب ردم اطائدة أرمع ودد الصاحب مخروج ، فكشوه اف المشروب ه فشاب الحجياته ، وقل ليس مسموحة لك من جاب الأميرة ، ورفاعة المسرحة هذا مكان قال ودد الصحاحب المرومة مع الإحواث والرافاق تقصيت لا تعمل هذه فعم يجد ذلك شيئة ، ورضي مدعقاً بالقصاء ، ويما أخياً المصافحة في لحال عمي الحال عمي الحال المحال المحال المحال على الحال عمل ورفائه ، فعراً

وقدم ( يرومه ) على الدور من مقداًمة الصقة حيث كان قد جلس مع الصاحب والرسلان دغمش ( وا طرطك ) ، وجاء بجب الصقة ، وأرسل الرسانة لتي كان السطان ؛ عزالدين ) قد بعث بها إلى الصاحب على بدأحد والأكبر لكان من الرساحان دعمش ، واطرطاي ؛ واد مصاحب ، وقان حيث يمكن العيش مع من يمكر في المكر بمولاء ولندر به ويناصر معارضيه ،

 مي لقارسية تشماح حساء السّماق ، والسّماق شجرة تُستعمل أوراقها دباعاً ويدورها تايلاً ، ( لمجم الوسيط) قال الصاحب عندما وصلتً إلى هده الرسالة أرسنتها إليك في النحال . وذكرتُ ما كنان من مشاههات في اقوقت المناس ، فلا دسب في في هذه المفضية، وليكر بعد ذلك ما يأمر به الله ومولاي

وحرى احتجاز الصّاحب في بيت من حجوات قصر السلطة مدة من المؤسى، وس أمّ أرسل إلى بيت أمير العدل ، وصرّف 3 شمس الدين ولد صدرو 4 إلى أمرء العمل وقاءتهم لإصلاعهم على هذه القطبية ، ومشؤا منه بأموال كشيرة لشخفير من شأل ه فحر لذين 4 المزير وتعظيم ورزه ، ومن أجل ذلك منح 3 ولد صدورة قياة قوة أكمد 4 .

ولا سمع أمراه المص قالون مهما كان الحرم الدي صدر عم كبيراً فلا بحب الاستعجال هي يطال حشاشته والقصاء عليه ماننا لم تعرض القصية على حضرة لـ الإلمحان <sup>(17)</sup> ، وإمما كوموا قريس مه ، ولا ترتكوا أي حظاً ، وبالموا هي حرسته .

همت عاد ؛ ولد صدرو ، أوسل اتشاحب إلى قلمة ؛ عشمال حوق ، . وأطن سراح امه مكمالة ؛ ولد التطير ؛ بشرعه أن يلارم ؛ يرومه ؛ هي السفر والعصر . وسوف يرد فيما بعد ما أن إنه حيل كل متهما

0.00

١١) بياس في الأصل وأ . ع ، ١٥٦

### ذكر تبديل المناصب في ديوان سلطنة بلاد الروم

حين يُمت بالصاحب و فجر بلدين ؟ إلى قلمة و عثمان جوق ؟ ، أعطبت الورزة و فيد لدين محمد بن الحسن ٥ المستوفي «قررغيني « لمدي لم يكن له من نائر مي أنوع المضمال في العلم الفاتي ، وأسند «لاستهفاء للصسر المعظم من نائر مي محمود لمشوف » ، والإشراف د فطهير لدين متوج من أعدد ترخيب = وكان من أحمده أبي يوسف » ، والطارة و لرين الدين أسمحمده أبي يوسف » ، والطارة و لرين الدين أحمد المرابع بيوسف » من أحسن وجه و يقدر (لإمكان للنائم من قلمة و عثمان جوة » و يوجب إلى حدمة المناطق المناطق عن المناطقة من المناطقة والأعتال المناطقة والأعتال المناطقة ، وأدن يتدس مي وأدن يتدس مي «الرسو استطالية والأعتال المناولية

عير أن الصاحب طل هترة من الوقت مقيمها سيته مالازها لذاره ، وشع يصييف لأملاك والمقارب وعمارة الأوقاف ، ولما القصت مدة على المول وتسلق لبنام وطلال إلى عمسه من تسلط الأودال ، فيه أنفظ معه وإياءً إلى ديران ويقاع (<sup>77)</sup> ، فأسدت إليه الوزارة من حديد ، وفواضت إلى الهيه فيسادة

<sup>(</sup>١) بياص في الأصل و أ ع ٦٥٧ .

<sup>(</sup>٢) يضافة من أ ، ع ، أيضاً .

<sup>(</sup>٣) آيفا : هو آيفا شان بن هواكانو : تولى حكم الإليامايين امي إيران والعرق حدّ ١٩٦٢ : وتوفي سنة ١٨٠٠ : ورجع معمل الفيم الذي كتب عد عد أستادها الدكانور قاؤاته عبد المصيد الصياد في كتبه : الشارق الإسلامي في عهد الإلمامائيان : أسرة هو لاكر حدث من مشهورات مركز الزقائل ومند إست الإنسانية بعاملة قطر ، الشرحة ١٨٧٧ و من ٣٠ ولا يعدف

قوات ، لاديق ، وف حوماس ، وه قور حصار دونه ، وأعاد ، آباقا ، الأب وببيه الدار وقائعة معتطن

إلى الروم قانعين معتبطين ,

صما عاد إلى مباشرة الوراق . أسمت : «لاأيكية ع<sup>13</sup> إلى الصدر محد الدبن ، وكانو، حميمًا يلازمون [ الأمير المطلم برقواطا <sup>(17</sup> الذي كان قد جاء لحكم تمكة الروم

. . .

<sup>(</sup>١) نقب شرعي ، فالأتابك ، ومصاد لأمير الوامد ، انتخر ما سلف، ص ١٧٤ هامش ١

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ع ، ١٥٨ ، وهي الأصل بياص

# ذكر بعض أوصاف الأتابك مجد الدين وخاتمة أمره

كان المستمر المنظم فريد العالم و بحد الدين عمد بن الحسن الأرزنجاري نادرة الأبام في أتراع الفضائل والآداب والبحرق في نون الحساب . كان عملة في غاية الجودة وحيارت في ضباية الملطن واللرق ، وكانت دروات مرات في حق الحاص والعمام من أهل الإسسلام - سبي في شأن السادات والأثمة - متنابعة متوالرة كشماع الشمس وقطرات السحاب ، وكان قد ألم إلمات كافياً بقرض الأشاد وقتلعا وسبك الرسائل عربياً وعجدياً ، وعند وفاته كان أيقظ عقلاً وأسلم وحيا .

٣٠٩ كل من مرّ على بابه في آيام حياته أو أنشى عليه سلاماً / حظي بإنعام منه في حالة [ الموصيّة ] (١٠) ، ودها إليه وهو في التّزع الأخير الحذم والحشم فودّعهم جهماً بوجه شوش ضاحك ، ثم ولى وجهه صوب دار القرار .

ومن بين وسائله ومسائلة قد كتبهما في جواب ملك المسادة ، مسائلك مسيل السمادة ، مالمك أزمة العارفين ، حجة الاوليماء في العالمين ، شرف مللة والحقّ والدين : الحسين العلوي الطباطهاي الشهرازي<sup>(۲)</sup> ، فام لمد عمل كافة المسلمين بركته ، 1 ونوروها أ<sup>(۲)</sup> كتبي يُستدلل على وفور بلاخته ، [وهذه معي أ<sup>(۲)</sup> :

أمَّا الحطاب المبارك لمو لانا ملك السَّادات ، فلك السَّعادات ، افتخار العترة

 <sup>(</sup>١) رضائة من أ . ع ، ٦٥٩ .
 (٢) كذا في الأصل ، وفي أ . ع ٢٥٩ : الإصفهائي .

<sup>(</sup>٣) زيادة من أ . ع ، أيضا . (١) كذا في أ . ع ، ٢٠٠ وفي الأصل : وامان ايامك

المعاهرة ، وفي الكراصة الطاهره ، علم الهيدى ، معلم الورى ، شرق الملة والدين حجة الإسلام والمسمين . أند الله فصله وأفضاله ، فكان يتيمة بحر المعادة، فعدا لميمة نحر الإرادة ، وحظيت أثار الأنامو<sup>117</sup> الشريقة بالشطيم والمبرئ ، موصل إلى مشام الراح من مطاليها وتحالها سبيم الروش التأسم ، لا من محات مكارم أخلاق أي القاسم - عليه السلام - ما كرت لمواسم .

إن هو إلا (من والي قي سعود تلك السّادة العظيمة وجهه صبوب الأقول . وتعرصت عصول تلك السّممة والسّريم موصمة الذيون ، هإذا يه الأن قلد طبع وعمر<sup>21</sup> بحس التعات لمومي ويص عقود كان هذا لبيت من الحساسة يجول بحشري مي اليقظة والمنام .

عسى الأيَّام أن يرحمن قدمًا كالسذي كانُسوا

وكانت عبى المصيرة بسرعم ذلك مخيسال الجمال المبارك ناظرة ولسان ٣١٠ لــرّيره / له مسامرة وكان تكرار هذا البيت وإعادته بعدّ بوعاً من تسلّي الفلّمير و لخاط :

وعَدَّتَنِي لأَيَامَ مِنْكَ بِوَصْلِ ۚ أَوْ اللَّهِ عَالَمَتْ (١) تَصَدُّقُ الأحلامُ

رة ووصل الآن الصدر و صلاح لدين ؛ أنجو الله وطره كما أحس ستره . وأسغ بحطور الحضور المبارك إلى هذه لناحية ، فأنهى بشرى مباركة ، فشأ هي

(٣) كدا هي أ . ع ، أيضا ، رهي الأصل له
 (٤) مي الأصل ، وأ، ع ، كان .

 <sup>(1)</sup> كذا في أ .ع ، ١٦٠ وفي لأصل ، وابان ايامث
 (٢) عي لأصل ، مانع ، وانتصحيح من أ ع ، ١٦٠

الصمير ﴿ هَذَا تَأْوِيلَ رَوْبَايِ مِنْ قَمَلَ ﴾ (١٠ ، ولمأمولُ أَنْ تَقَرَأُ عَمَّا قَرْبِ عَنْدُ مولُ شرف الحدمة ﴿ قَدْ جَمَّاعًا رَبِي حَقّا ﴾(١٠)

-

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف : ۱۰۰ .

<sup>(</sup>۲) أيصا

# ذكر تشرف الملكة المعظمة سلجوقي خاتون ابنة السلطان ركن الدين بتزوج ابن الحان وعصيان ولد الخطير

حس صدر الرائبي لعالمي والأمر والناف بأن تدخل وحدة من يندن المسلطان ركن ادبني في جياة ترقع إصراعور لعادم و وأن يجدور فلمارة الرئية المسعولية سبب ذلك الافتحار كركاب 4 الميرق 6 - شرع السلطان هيات الدين كويخبرو وأسرء مسلطته مي ترتب حهاز المكة لين نهار سال منشرح وأسال منفسحة ، وأسترط ، وفرضور أمر الإعداد للنشر و كسال الدين اس الراحة ، حتى أمدًا لكل يتم عائد في إلم فلائل

ومصى الصاحب وا پرومه و و أمن الدين ميكائين ، باتب الحصرة سائرين على الأقدام في حدمة الهودج السعامي ، وصرفوا مستطال و عيدت لذين » ويصحبته الأثاثات و مجد لذين ، ووحلال الدين المستوفي » ود طرمطاي -كبريكن » إلى وقيصرية .

وصد ، لوداع أسرًا و معين الدين يرو ، ه إلى ، تاج لدين كيو ؟ – قالد حده – وه سال ادمين ولد أرسلال دعيش ، قائلا . إيسى العرش أثار الجير – بأي وحد من الوجوء – في حركات أولاد ،حصير الإنجاني وسكتاتهم ، ولا شك أنه ستصدر عهم هندا عقيمة وبلاء وبين ، ولو له تكن المرصة سانحة لأداء هده ،دهمة لدقيقة لكت أمحو صدأ وجروهما من مرة الوجود بعصفل (مسيّمة) البعاني لمصقول ، رحم أني أن الذي انشائهما من الحقيض ، إلا أنه بحد أن تنهرا موة الفرصة في أناء الليل وأطرف الكهر ، وأن تارما حاس احتيات ، وحيثا والحدر فتعملا يكلّ وسيلة وحيلة على قتلهما ، وتعلّا المسارعة في إهراق دم الأخوين أمرًا واجياً .

قالتون أمام الأمير و برواته و بإشار هذه المهمة و لكن القصور كان في معمل فقير عبي علاف تصورهما . ذلك أنه حين بعق موكب السنطقة و بقيضية ٤ توجه قدرت الدين رق الدعور و مول و بيكا ياني » و وحداً قانون عليهم من أحد الميان كتبية من حند الشم وأحدو مهم جابنا من قادة جند الرقم عثل و روم راي » و الركزي، و و سيف لدين أور يكر الحداسار ٤ ، و في سيف الدين والرقارة راي كان لا لذا الدعير وحراس المقل كثيرين » فقد وحدوا وبراوا «كاور سريم قراطاي» و عني أن سؤوه من الذه يصحراه قيضية

هجاء داتاح الدين كيوه و و سنان الدين ؟ من هناك في الحال إلى قبضية . ٣١٧ و دميا عدد و لد يوراد » ، وأقدم الخراف على مسامه ه ما كانا قد سمعاه من ألهم من حكم حين قداما توزيعه ، وأقدم الثلاثة تفقيم على تعيد هده المهملة حيث إنا حداء الأعوان أدم ولد يوراد - على أن يكون حضورهما بالقصم السلطاني معديم حيدات ألا يوابارا عن تضهما

عبر أن شخصاً من ملازمي دولد يردنه أبلغ هذا لسّر لفنهد (ولد الحميراً ، مسبّر صيبة في محدر رسولا إلي أشيه ، وكشف عن القصية ، فأمر أشاعه بأن ينسبوا السّلاح حميماً ، لكي يُعمور سيوفهم دول إيفاء في 3 لاج الدين كيو ٢ صباح لعد يعد للمائة .

وفي اليوم التَّالي ذهب ضيا لاستقبال أخيه ، وأعاد على مسامعه الحكايات .

مانشدات بالرة غصيهما مما وركب وولد يروامه في ذلك بليوم على اعتبار أن رأدي الحطير سيذهبان إلى حدمته – كملانهما وطبههما غيار السفر<sup>(1)</sup> . وتشخم والاج الدين كبور و احسان الدين مع عدد قليل بمن كان معهم من الرجال الاحتقال 1.1 فلكم الطنوا أن قال و الحرف معانيا وكبوره ؛ بنانا كان يحدث من نقصان لو تقام وند موانا لاستقبالنا ؟ قال و كبوره ؛ إن كان لديد لندى و الشوار عنه على الأمراء ، ويكنه إليه عني يشمر هو بالدجيل . فتحقق لندى و الشوف بهيذا يجوب حديث المؤارة .

وعد داك تقدم 6 ضبه 4 برعم معاقفة و ناح أند ين كيرو 4 - وذأته لم يكن قد راء س مدة هويلة - وستل سبيس حدية س عمده ، وشق به يد 3 كيو 4 البيمسي ، مامششق 6 كيو 9 حسامه بيده البيسري وأحد يهمس كل من كان يصده، ولا كانت العمرة التي وحمهها إليه 3 ولا الاعطير 6 قد أثرت عيد تأثيراً كبيراً فقد اتكماً على وجهه ، فقصدو رأت مي محال عن حسده ، وربعوها في مؤخرة سرح 8 صيا 6 ، كما استشهد هناك أيصا الأمير و سنان الذين 8 .

٣٦٧ / وحين أضبح عصيان وندي الحطور أمراً ظاهراً ، ( واشتعمت بار الدمر والحيانة ، وتطاير شهر الشراً (٣٦) نشأ الهرج هي داخل مدينة وعارجها ، وإنطاق « اشترت ، بالأعلام وبسن كان معه من ماجد إلى صحيره المشهد ، وتوقف هماك ، وأرس إي مدينة من بأي إليه بالسعان وبعد كثير من التمثيع والإماه صعار الأداب و مرحلوي ، والمستوفي إلى إذكاب السنطان ، لم جاءوا به إلى

 <sup>(</sup>۱) قارن أ . ع ، ۲۹۳
 (۲) ريادة من أ . ع ، أيصا

۳۱٤ ، ق ، ۱۹۱۱ ، ۳)

00 الشرف

ومي اليوم التأتي مطلقوا إلى و مكيده ، فلما يلموها ، أرسل و الشرف ، أحداه و سبيا ، إلى بلاد الشمام للإسبيار بالحال وطلب النهدق بالزجال ، وألزم والأنهال مجدد الدين ، ووجلال الدين المستوفي ، وو سيف الدين طرمطاي ، ليضرفنا إخواجم وأضاءهم في صحية و ضبيا » ويشكل في وتكيدة ، لوجود اسلطان جمع كبير وحشد هال . وكانت الخيلاء والحماقة التي تملكت والمشرف ، تتزيد بمرور الأبام ، فأعنذ بعارس التكير المفاحق على أكار المدولة ، ويكيد كل وقت بالأنابك 1 والمستوفي (٢٠٠ س فكانا حين يعدمنان بالحال برسلان الكثير من دال ، ويجملان المرتبة وقاية الحسيماء .

ومي كل يوم كنان يطهر رسلٌ مريّمون من طريق الشم بأن و المفتدقدار ١٠٠٥ سيمسل هي اليوم الفلاني بحيش كشيف ، وأحدوا يضربون البشارات بهده الأكاديب ، وعاشو، رساً بين هذه الحالة وتلك الحيلة

<sup>170. 5. (1)</sup> 

 <sup>(</sup>٣) يعنى الملك الطاهر ركن الدين بيموس المدقمار ، من سلاطين المماليك يمصر واشام . تولى الحكم من ١٥٨ – ١٧٦

# ذكر وصول هودج الملكة وعودة الأمراء وسكون فتنة أولاد الخطير

وحي بحق الصاحب ولا يروانه 4 والتألب بحقدته ( الحالة) (11 وضعموا الحروس يكل عرّ وجلال من مصمة الحمودة إلى حجيلة الوصال ، وقوي ظهر سكان ديار الزوم بتلك الصلة ، حطي الصاحب ولا يروانه 4 معزيد من المعتف واللفت – يرود عني المعهود - من جاب الحصوة الحالية ، وأصاف قرضة من ديار الأرمن إلى تمالك السلطان ، وترجه لصاحب ولا يروانه 4 صبوب المملكة وهذا في عادة السلطانة والاشتراح .

فلمها ملما حدود / 1 أرود الروم ك . سمعها بخبر عصيبان ولدي الحظير ، معرب صورة بحال في لحال على حضرة ( الجان J ، فصدر الأخر الناهد بأن يُتوحُه ولد لحال لماغ يضمه وه مودون بهاهر 4 و4 توقو آغا 4 مع جيش جزّر ولي لرّوم لدفع فتمة ولدي أخطير

کان و ولد لحظر، قد مصی می سری جیرد کمادته القدیمة ، فشرح می توریع امرولایات علی آشل دول وسرقی سنفه ، وازاح شاب العجاء عن عائم مواه ، [ ویرك التحقیق ولاحتیم کیانی آ<sup>10</sup> ، الکته کان بحدر من قبل أرکان لدید ، ولذلك کنان پنجمس تاره فی و کیمیده و ایره فی و دولو » . وییت استروز عی می کان پذید من السام معصورا<sup>173</sup>

بياص في الأصل رأ ، ع ، ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) ' . ع ٦٦٧ ، وهبارة الأصل مصطربة لنعاية .

<sup>777.</sup> E 15,0 (T)

و بحاة أبلغه المحواسين بأن 3 برواته 6 قد وصل بعد لا حصر لها في خدمة رساحان ، والحد المجيعة بحفظ بحوات وسد المهاران وحراسة المسارب قلما 
سمع 5 و لد الحفاس و هذا القبول ارتحد وضافرب كسما يرتجف ورق 
الصفصان ، واسوقت الدنيا أمام عينيه خوقا من يجبل المؤلى . فيهاء إلى دهيز 
سلطة ، ودعا أيه الأمراء وقال : إنها لا أرى مصلحة ولا راكم في تدرول سرو 
أنشاني . لا تقرار المي بعض معافي ، سمروه اتمع في خدمة موكب السلطنة إلى 1 
مرابه ٤ لمو وخ الحراء ، ومسك طريق لقمة 5 لوره 6 مع يضعة لقر من جنده 
مدات قرب من القلمة أقد لا أحد ووقعهم ، وصعد مع أحد مطلسان إلى القيمة 
ما فيشاء محافظة المعمد في انحال ، وأبلع لأمر الوكوناني السلطانة إلى التحديد 
ما المسلطنة الله المتحدة في انحال ، وأبلع لأمر الوكوناني السلطانية المسلطنة المناسة المتحديد المسلطنة المناسة المتحديد المسلطنة المناسة المتحديد المسلطنة المناسة المتحديد المتحديد المسلطنة المتحديد المتحديد

أسس ، حين دهب شوف الدين إلي القلمة أركب أركان السلطانة السلطان ( ٢٠ عد صلاة الدشاء ، والطلقة و سابرعين ، ويندوا ، دونو ، في متصف المليل ، والمأسمون بقية القبل مي الميدان ، وهي العسّاح أشمل نهم 3 بروانه ) - يطلمته العرّاء المشكمة المصيفة تعالم ، وستب فيهم الحياة من السّمادة ، وكان السلطان مد حلد إلى لموم ، فتم يدعهم بوقطوه ، وقال إلما نتحسر بعن كل هده لمنظة ، وواصع هو يدوره رأسه على الوسادة

 ونسمين إلى القدمة لاستمالة محافظها واستؤال ه شرف 4 . قائم 6 حالش ع ومشرف الدين ولد الحطير ع إلى أسراه نامل معل الذل ء فأحدو المقتصفين والسوال، وتطواه ولد قلاوي أسير الصيد ولاسجره الجامدار وقيهة 4 الحاه وكان سيانتية وهو الدي سلم لسلطان لولد العظير ، وقد للحقيق مع الأمراء الأحرين الذين كتابو، قد تبعوه مصطفين ، وحددوا حرم كل واحد منهم بعد تشخص الأحوال .

وكان المساحب وه تدون بهمادر و قد بقوه في الحدمة لذي والد الخالا هي أسرت أنسان موسوسة المسرات المسرات ظلما رجع وبد المدون على الحدوجه إلى المراد عالى و المراد و المولد العظوم على الحدوجه إلى المراد عالى و المراد العظوم و المراد و المراد العظوم و المراد العظوم و المراد العظوم و المراد و المراد العظوم و المراد و المراد المراد و المراد و المراد و المراد و المراد و المحدود والمحدود والمحدود

لم يُهم توجّهو بعد ذلك المستدى وهي ذلك النشاء ظل أسراء الروم ملارس للمعلل من العنباح إلى المساء بسبب هذه الفضايا ، وكناوا بقصوت أوقاً عبيرة من الخوف واعتراص صروف (<sup>17)</sup> الأيم فعما التهت هذه الحكية ، والقدم عهم عتاب التحقيق والطلب ، ورعب لكس هي الرحة والاستقرار ، طهرت حالات عجبية تجمع الولدان شيباً من حجاب القدر ، ويتمثل لاحتراق

 <sup>(1)</sup> عدد هيه حكم «الياسا» يعني أنه قتل - و«الياسا» هو القانون الذي وضعه جنكير
 حال بمعول ، رجم فيما سبق ، ص ٣٦٧ هامش ١ .

ر٢) كيا تي أ . ع ، ٦٦٩ . صرف ، وفي الأصل - رحمه - العرة ، ولا معنى بها ،

بالعُرس ، والدَّرَح بالفعر - والمأتم بالاربياح ، والممّ بالسرور وترارلت المملكة وتحدثات قواعد السلطنة ، وأدّت السركة عير الصائبة التي أنى بها 6 فندقدار ه صاحب اشتام إلى أن تصل آلاف الحرعات المسمومة الفتّاكة لمذاق العاممّ والدامّ . ويفعل الله ما يشاء .

. . .

#### ذكر خروج الفندقدار من ناحية الشّام

حين عصد من يريئون الذيبا يقدو الإطلسوة الدين يعني الأوض بعد مولهها(^^ فحصوا متاع منك السيارات من حالوت الحوت إلى منول الحمل ، ووصعوا صيت مقدم هريج على لسان السوس والبلس الهؤار ، أتعلت الأحدا تترى من ناحية و مهم ايا بأنا حيثاً كبيرا يتجه من حاس الشام إلى بلاد الزوم ، هذم تدرين الأولمر من حضرة السلطنة إلى الأخراب ، لكي يتجمع الجيش هي ضواعي 3 قيصرة ،

فتحرّك جد المعرل وحيش الساطات برعاية وقياده كل من 6 توفون فهي 6 وموقو أضا 6 ود معين لدي پروامه 6 من / 3 قيصصرية 6 . وسلكوا طريق والمستان، طعما بلمو حيل و هرود 6 قال أصحب الأخيار إن حيش الشم سيرل عدا عد الصلاح مي صحراء و أبلستان 6 . فاقحد الجيشان الرومي وتعلمي احتراههم، والطلقوا في أمرو التاني - للهجوم بالربي من لحن

طلما رأى و المتعقدار و كان العبار هي الحرة عمّرك على العور ، وحين وصن إلى الصحراء رأى الجيش قد اصطفاح استعوال ، وتواجه الجيشاء كانت جور المقول رباعيمة لأحدجة قد الطلقت طالراء من جوب لأقواس و الشفيفية و<sup>773</sup> ، فيصلفت الأرس من ثلاث حهات على مشامين . ومن يمرّ وقوف و الوقوة هجمت مترصدة ، ومرقع العموم ، ومم يمرّك أثراً من أثار الشجاعة والمار الم

الحديد ١٧٠ مورة الحديد ١٧٠

<sup>(</sup>٢) كنا في الأصل ، ويندر أنها نوع من الأقواس

بقائدان المغونيّان ومن معهم من الأبطال رؤوسهم على سرير لموت وكان م لابدً له أن يكون و ﴿ قصى الأمر الدي فيه تستعيّان أ<sup>(1)</sup>

رونی 3 بروانه ۲ الأدبار منهودگا بقلب كالشمع حين يذوب في الكار و ترل و قيصرية ٤ بعد يومين . وكان الصاحب قد أركب السلطان و وأخفا يجهولان في صحراء اشتهد وقد ركيتهما الأمكار وانخصص . فإذه ١ بيروانه ٤ يسل فجأة مع يضعة نمر كانوا قد خوجوا – داهلين عن أعسيهم – من تلك الورطة سالمين . وساروا جميعاً من هناك مع الصاحب والسلطان والأمير ٤ يروانه ٤ في الطبيق إلى .

وعقب مصرافهم جاء حيش الشام إلى 9 قيصرية 6 ، وضربوا حيامهم في صحراء لمشهد ودحل دفدقدار الشام 8 المذية يوم الجمعة الحاص عشر ص دي القمدة سـة 170 ، وجلس عبى العرش . وحمل الحثية وانسكة باسعه

وبشرا لأنه كان قد غراق بداء على شعبه والافتاق الدي كان قد أبرمه مع هريرمه ٤ ثم رأى هذها حلامه ، كما أذّ أحدا من أمراه الروم لم يعدر بالاهسمام ليه ، وأحدث دواب جيشه تتساقط وتفق لامدام أملف ، فضلاً عن أنه كان يحشى هجوم الجيش الملفي الفاخ ؛ ققد بادى بنداه ؛ العود أحمد ؛ ثم ما ليث الماد أدابه .

ولمَّا يلم دمشق بعث به بعص علمانه مسمومًا إلى العالم الآخر .



<sup>(</sup>۱) سورة يوسف (1)

# ذكر سبب حركة ركاب المسيطر على العالم سلطان وجه الأرض ( الإينخان الأعظم) إلى حدود بلاد الرّوم(١)

حين لحق السلمان ( غيبات لنبي ، والصاحب ( فخر الدين ) ورصعين الدين برزائه ) بتوقات ، أطلقوا على الفور ( سيف الدين أريكي ) إلى أعقاب [ لإيمان ) للإنجار بالحال ، فلما وصل إلى هالك رأفضي بما حلث ، غرّك , الإيمان بنفسه ، وانعلق جيش جيرار قوامه أكثر من خمسين ألف فارس ، قد سلوا سيوفهم متحهين ألى بلاد الروم والشام ، 1 بينما اشتداً لهيب الحميّة والحماية الإلمانية ) ( )

طفاً بعموا حدود ۵ أرزشان ۵ انتمهوا صوب و آبلستان ٤ عن طریق دمرکری ، رویسه کان آمل و دفرکری ، حالس التعدو فحاًه تونه بقارس برکس حاملة بمساداته الشامة ، تشده فرقة کنیرو من لیجد . فقطّم عدر من الأعبان لإمساح نظرین الإبمان ، فقویل رئساسهم بالقدل ، وأسبع علیهم من عظمه، لام آمر بجماعة القصولین الدین کنالو آند أقدموا علی عیال [ خبرم (۲۲) أورد ۵ تاح المدین زیرك ، فقلًا فیهم حکم ، و ایساس » . وکنان آحد المقصوص فی دردگری یه کند تال من قبل فلک سزاد سرد أدبه ، حیث آن مهاد تالهاد، لابحال من شرفات القامة وهو یحمد قرماً وسهاناً ، فرم صدر الأمر القافلة بهمم

<sup>(</sup>۱) ترد ا . ع ، ۲۷۹

 <sup>(</sup>٣) كدا في أ ع ١٧٩ – ١٨٠ وفي الأصل ؛ (قويت المنتقة ، ولا مبحل لها .
 (٣) إصافة من أ . ع ١٨٠

#### قراعد القلعة

لم سبق رکاس من به یسکن العالم بهما صوء البستان ، . . و هماقاد اور فا السلطان ، هیبات الدین به واقعالحب ، ف نحر الدین ، وه معین الدین برونه ، الساماده والشرف بتقبیل ، الأرض . فلما الحقوا بارش المعركة الدي جرت مع طنامين ، وراؤه من قلبي جدد المغول الالا موقع الالال ، ماج جر فلمنه مه تمر بتنفید حکم ، الباسا ، في کل المتحقین غیر آن صباحب الدیوان – رضمي الله عند – حکل طدا الفضیب ، فائلفد مائة إستان وارمه من مرکك اطبق ، وصار قاضي د خبر الدين الأرصوي ، و فحر الدين کوچکي ، و هر و الدين وليد قراحه و در بن الدين حديد مودد وده تحر الدين کوچکي ، و هر و الدين وليد

وما تعدَّر توضَّ الحقل مي ديار<sup>(1)</sup> الشام تعدَّرا تاماً - لأن الشمس كانت قد عُولت ايس برج الأسد<sup>(17)</sup> ، أرسل آ الإيلحان J رسخ بأن ا الصدقفار ) يُميعر كل مرَّة على قولت امحراسة التابعة ما عمى الفقلة ، تم يقرُّ إلى مجيئة . وإن كان يرمع العرب ، ولا يميدُ أن يضع رأسه هي دائرة طاعتنا صوف يمثرَّق يوباً ، وسوف بشهد نفسه ما يجري عليه من أسباب العدلان رشقاء الحرب.

لم إن ابن الإبلحان حاكم العالم توجّه إنى 8 فونية 6 لقمع 8 القراماتيين 6 والحجري 6 ، وكمامو، قد جلسوا على العرش بهها ، وصدر الأمر بأن يكوب مصاحب ملارماً تركمه الملكى ، وأن يكون يروانه ملازماً للمحركب الأعمى

<sup>(</sup>١) كنا تي أ ع ١٨١ ، وفي الأصل ، دريا ، بحر ، وهو تصحيف

 <sup>(</sup>٢) مي الأصل باشد تكون ، ولا شك أنها باسد . يعني في الأسد ، قارل أ ع
 ٦٨١ .

[الإيلمان نمسه] ميموا حدود : كرعوبه ، ووكماع ، فعواء لأمر وليرومه ، باستسلام قدمة [ كوغوبه ] (۱ ) . وستنزال محافظهه ، وكاسب متكا له ، فسكا دهب اللي هداك ، وستندعي المحافظة ، أبذى مقاومة شرسة ، فوجع ، يرومه : حالاًما خالياً لخدمة [ الإيمان ] ، فتريد بندل المقاومة ما كان لديه من هيئة بسبب خذلان ، تودون ، وتوثوق .

ا واحتار على و برواه و صوكلين بحيث لم يكن بوسعه أن يشوقف هي موصلوا و الاطاغ و ، كان المرسل موصلوا و الاطاغ و ، كان المرسل الدين أرسوو إلى الشم قد عادو اس هده والمستقداري ، و أثرا معهم طالرسائل طبي كان و برراه ، قد أرسمها إليه لإعراق دخواجه ، ومشها عمى يدا راس يك ويسرأ علما هواده طائل سرائل بعدة مسمومة الاستثمال حياة و برواه و ، عملي أن سبوة و تودن و و أولا لاهمه كان قل الله على المائل سيائل بيان الله المنافق كل يمام لايان على المنافق كل يمام لله المنافق كل المنافق كل

فنمناً وصدت الرّسائل والكتب من جانب 8 الفندقد ر ؟ ، لم يبق بعدٌ مجالّ للإهمال والإمهان . وعترف يدنيه ، فنفُذ فيه حكم 3 الياسا ، .

<sup>(</sup>١) ريادة من أع ١٨٠ .

<sup>(</sup>۲) فرداً . ع ، ۱۸۳

# ذكر محاسن أوصاف معين الدين پروانه

#### تفمده الله برحمته

كان الأمير الشهير 3 معين الدين سليمان بن علي الديلمي 5 طوكاً أنسكاً ويحرأ خضماً في الزرالة والذراية والكفامة . وكانت خدوته مملودة دائما بالعمماء والأنفياء والزماد والصاد . وكانت روانب صلاات هي كل طبلاد من كل فيخ على كل يتهم وأرمنة كالشمس مشترقة وكفيض لبحار التي لا عقدًما حدود

ومع أن حادث السلطان ركل الدين يُسب إليه إلا أن رب الدائم عالم بأن أمن ذلك الكيد ومنشأ ذمك الشر لم يكن سوى الطيقة المقيميحة وضجيلة الردلة لمريسين القيمين ولذي الخفير الرنجاني ، ولم يكن هناك من حان حاحد إلا هما ، ويشهد على براءة ماحة و بروامه م من ذلك معشر العمل والأس وفق قول المله تماشى . ﴿ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا أله(اً ).

أهل ، وحين يقع حير استشهاده سمّع جميع الأم ، كان الحين يتجاور في ماتيه الفنك الأعين ، وأشأ مباحب النّبوك الأعظم شمس أفدين<sup>(1)</sup> رحمة الله عليها – همين البيتين (بالعربية) ، فقال

لَهُ رَابِيَتُ خُرْرِجُ الشَّرِكُ مِن سِبِنًا معافضًا مَا لَهُمْ عَقَنَّ وَلَا دَيْسِنَ أَنْتُنْمُنْ مُكَتِمًا مَا قِبلِ فِي قَسَمَ عَلَيْمِانُ وَإِنْحُلُ الشَّهَاطِينُ

<sup>(</sup>١) سورة اليقرة : ١٠٢ .

<sup>(</sup>۲) هو قورير أحسس الدين محمد الحويشي . توبي ورازة سسطانا آياقا بن هولاكو مي سـة ۲۵۷ ، وفس متربّعا على دست الووارة الإيلخابية حتى تُص سنة ۱۸۳ ، وعُرف بنقب صاحب الذيوان .

#### ذكر سيطرة القرامانيين وتسلط جمري

حين شرع 9 ابن السطيرة بالعجهر بالدعيدان . وأخد لفرط ما به من حماقة يصدق خيالات جنونه ، وختار موكب السلطنة وأركان الدولة موافقته مضطارين، فانصرفوا عن قيصرية إلى و تكوندة ، وأضاد ينجذب إليه كأن من كان في هيئته وحبلته كفران المتحمدة ومخالفة أسرة و قلج أرسلان ، الحاكمة ، يمضقصى الحول- و وشبه الشيم منجذب إليه ،

وبالنفر إلى أن و شرف ، كان يستروح هو، المشام وكان له ولوع وشعف انام و بالصدفداري ، . فقد اجتمع له في و بكينة ، جمع حاشد من كل فئة وطائعة (١١)

أما أولاد و فرامال ، هقد كان أبوهم في انتداء حاله من صحامي التركمان سواحي الأرس . وعرف شمسر اندين ، وكان يأتي بالفحم من تلذل الجينال بصعة مستمرة - إلى و لارده ، ويكسب بدل قوت عياله وأفضاله . وفي وقت الصعف والاحميسطواب الدي حدث مسالاد الروم عدما نوعل و بايجو ، ويها سسة £1770 انتهر قرامان الصرصة وشرع - مع أيماء حسم — هي السرقة ٣٣٢ ، وقضع الطرق ، وتنقل من مربة المشر على الأقدم إلى ركوب المجل .

ام إن السنطان و عز الدين و حين هارق البلاد ، ودخل شطرا تقبلك في نصرُف السنطان و ركن الدين و استمارج د قرامان و إلين هيمّ طاعته بعد أن أعراد بذّمال والاعود ، وأمّره راعظه مصبا وقصاعا كبيرا<sup>(77)</sup> فحصل له يذلك الكبير

<sup>(</sup>۱) کارت ا ع ، ۲۸۷ (۲) اسا ،

<sup>.</sup> TAA : E 1 U,U (T)

من المال والمتناع ، فلمنا مستحنى تسلمت تتجابط العاسدة إلى دماغة هو وأحيد «بوسور» ، وكانا في كل حين – رعم كروبهما في قيد الطائعة - يقطعت الحربين بحكم المثل اء الحرفة لا تتسى » . وكان السلطان « ركن الدين » يشتذ به العنسب لذلك وربع على إنزال العقب والزجر بهمما ، لكنه لم يكن يقمس شيئاً إد كانت لهما دار في ولاية الأرس وكان يوقى عصياتهما وتعردهما .

ولما توفي 9 قرامان ٤، وحضر أسوه و بوسبوز ٤ – وكان أمير حرس السلطان 9 ركن الحمين ٩ بمعادراءة العجودية لأعتاب [ الحان ٤ ، حبب السلطان ، وأرسل أولاد ! فرامان ؟ – وكانوا ما يزالون أطفالاً – إسى قلمة 9 كاوله ٤ ، وبعد وفه؟ السعطان أحدوا بتمدويهم وبحوالويهم من قلمة أيني أخرى في أحادا البلاد فيم أطفهم 9 يرونه ٤ بعد مدة من الحبس .

ولم تبيت قلت الشعابين الفعاميرة أن أصبيحت بمرور الأيام حيّات هائلة . مصارسو بأيديهم تحريب البلاد وتعديد العباد ، وكامو يظهرون حقدهم على
السنطان و ركل الدس ؛ بمحالمة ابه وحيى سمموا بمين و ولد المطيرة إلى
الشميين انقسموا إلى ، مسلم ذلك المحاهل قيادة فرة «أرسيد» إليهم بعد أن كان
قد عُهد بها إلى و بمر الذين إيراهيم ولذ تقاصى الخشى »

ولما تم القصاء على 1 شرف 4 بمنطقة 1 كدول 1 و تتاقصب المتنى وهدا ٣٣٣ التوثر أراس 1 يرومه 1 فرقة من العساكر 1 لأرمينها 1 لتأثيب أولاد قرامان ، لا تعجزت تنت الفوة عن قصمهم بسبب صعوبة لمغرّات ، لا وقع الكثيرون سهم أمرى مفيرضاً عليهم . فترايت شوكة أولك مخوارح .

ولما اتَّفق في العام التَّالِي ٥ لنصدقدار ٥ أن تعلُّب على جيش التَّتَار ، ووصدت

نسن انسيسة لسمع بالب السفطة و أمين الدين ميكاتيل و أولالا الصاحب الدين كانوا قد ذهبوا إلى 9 لارده و لدعم الحوارج ، جاءوا إلى 9 قوية 6 للاحتياط لمعاصمة . ونشرًا لأنّ السنطان ومصاحب كانا في العبودية ملازمين لموكب إلا يسمان ، ولم تكن أحوامهما معلومة ، سار أولاد الصاحب من قوتية إلى وغراصار ، وكمان من قوتية إلى وغراصار ، وثمان المن عرب المائية

نسا رأى أثراك 1 قلمة <sup>(1)</sup> و أرمناك و ولولاد قرمان وقريفه 6 حالية د دهوا التركمان من الولاية إلى المارة . وذات بيم أعده و صعمه بلك = ركان فقطاً لهم وذاك بيهم في تفاعد وزانه – أحد يقول لمعم جدساله على سييل لنسكى أما وأن لم يتمحكم أمر عن 9 المستدار ، فلو كان يقع بأيدينا ملطان ملجوني ، فإن أحداث في بطاوما أمر المن ومواقع أشار المنسا إلى ملك قروم رمولاً » وطالباً أحد ألولا دالساس 3 حرّ الدين 8 الدين يقوا عدد رهال معروبي فأحاب

وهي بدك الأيام كان هماك شخص ه حمري <sup>97</sup> سوقي الطبقة حرفوف ه كان يشقل دائما بين قبائل القرك ويسبب نفسه إلى السلطان عز أمدين . فرآه في نصريق دات يوم ذلك المذحص لدي كان قد سميع كملام a محمد يث ه و وكانت نه سابق معرفة بالحمري . وأحده وهب به إلى دمحمد يث a قائلا . ها هو د ابن السنطان و عز امدين ! ، وقلمه واسمه . فيات المتمن سياوش ، وأمه ها هو د ابن السنطان ! عز امدين ! ، وقلمه واسمه . فيات المتمن سياوش ، وأمه

<sup>(</sup>١) إضافة من أ . ع ، ١٨٧

 <sup>(</sup>٢) هي الأصل - جُمري : قابلة ما وراء النهر - نقار للسوقي قليل الأصل ، والجلف والمتسؤل ، ودي الحاجة , إلغ 4 (برهان قاطع ) .

#### بعلم الحطُّ عسى يديُّ في تلكُ الدِّيار

وحين سمعوه هذه الشهادة من تقيّ الشقيّ ، صنّفوها ، ويابعوا الصعري على لسلطنة ، وأسلو، بملابسه الصّوصية الحشنة سلايس محيطة باللّفاب والنسيع، والطلقوا إلى و تونية » مع التُركسان من ذوي الأحدية المؤرّدة بأربطة استاق الطوالي<sup>(1)</sup> .

طعما وسلو إلى صحراء و فليوياد و ، أرسلو رسولاً إلى النائب قالعين : رئ ولد السلطان و عز الدين في معنا ، وشهد على صحة سمبه فقاة ، فينهغي أن يتقدم النائب بأسرع ما يمكن لتقليل البلد ، وإن كان لديه أدني شدف فعا عديم الآثا يرسل بواحد من كسار رحال فقيمير الققداء لكي يتحقق من أمر هذه الملك بمسرة ثاقية ، ( وان وحدد صادقاً في اتصابه فلا منص لما ولكم من الانقياد ف ولاحتمال الأمره ( 17 ) ، وأما إن كان ما يقون كذب عن عنوقف قط في إنكاء

النمسة إليهم النائب بن أمر مقتلهم وتكبيلهم وحين رأى أولاد قرامان أند النائب 
النهت على الإنكار مصرًّ عليه ، توجّهو إلى لمنية يجيش كيمير ، فقصه ه أسي 
الدين ، ومعه من كان بلذينية من خدو المقابلة ، الحصري ، الاوصحه بك ، 
وينا لم يكن يوسمهم المقابرة ، فقد ارشر إلى الدينية منهوسين ، ووصل الشركمان 
يلى حافة لمحدق ، وأفسرسوه النار في يؤية السه بنارا ، وو جانشي كيمر ، 
(١) من الأصل جبرى يون روجارل ، فرع من الأحسية الحسية طرودًا بأيطة 
عنية تقدا على مقارض ، الرحفك جبده 
عنية تقدا على مقارض ، الرحفك جبده 
عنية تقدا على مقارض ، (الرحفك جبده )

وظلٌ الرَّسل يَشقَدُمون الواحد تلو الآحر لترديد هذا المعنى ، ولكن قلما

وعناف معهم حماءة من السنة و(الإحوان) ( ) وأمدّوهم بعيدت الحطي ( " ) والمدّوم بعيدت الحطي ( " ) والمدّوم بعيدت الحطي و الشقع والشقع المسترقة و المسترقة و المسترقة و المسترقة و المسترقة و المسترقة المسترقة و المسترقة المسترقة المسترقة و المسترقة المسترقة و المسترقة والمسترقة المسترقة والمسترقة وا

حتى إذا وصل إلى باب قصره نزل ، ودخل من البّواية متلصّصاً واختفى سيت أحد أثباعه .

ومنشر التركسان مصدون في المدينة كالحرد المششر ، فحطموا أبواب الأموال <sup>11)</sup> وكانت محارد لتجار الذيار والأمصار كما حطموا أيواب قصور لأمراء ويبوتهم بالمحمىّ وكمنعه ، وجمعوا الأمتعة ويعفوها أروماً وملأورا الأكياس بالمقود ، وهمرت للعباد من جديد حكاية المرّ ومشيلاتهم على يسابهو(<sup>6)</sup>

وفي اليوم التالي أتو: 1 بالجمري ؟ فأدحلوه المدينة ، وأجلسوه في دلر المحكم

<sup>(</sup>۱) إصالة من أ ع ، ۱۹۱

 <sup>(</sup>۲) كذا في أع اليصا نى اوفي الأصن دونى وعاء كبير

 <sup>(</sup>٣) مي الأصل أدار شال العسمامة على رأسه على شكل همت الحدث ومي
 القاموس هملك : أدار العمامة من غمت حدكه .

 <sup>(3)</sup> في الأصل كاروبسره، جمع برّن ، وهو ما يشبه العدق في أيامنا هذه .
 دم ، در بالم الله الدر تروي بين أن م ١٩٤٧ . كار الأواد الذرّ قد محمد

<sup>(</sup>٥) عبارة كأصل مصحية بلغاية ، راجع أ ع ، ١٩٩٦ وكناك الأفراك اللؤ قد اجتحاجة و عشرت في همه مسمعان فاسحر السلجوني، سة ١٩٥٥ هـ ، وفودور سلطان هممه و عشور ، وأفخار دامال الشكرية حيسال بعدت خرسان اضامرة المعراس الأثير مي حوضت سسة نسكرة الثكافل 1 ، ١٧٦ ا ١٩٧٦

## على العرش .

وكان النائب قد التهور الفرصة وولب حارج المدينة ، عارماً على العربة إلى الوركة إلى المراحة على العربة إلى الوركة و كانت عجد حكولة على العربة إلى المسكوا به في الطبيق قرب 3 خان قيصار ا ، وجبيء به ولي 3 محصد بابل 3 با فعليره ، ووجدوا باختلها أقصوصة من ورق معتدم بالشمع ، تشتمل على بيان الكنوز ومواضع العنزان ، فأنوقوا باديه في العمل الكنوز ومواضع العنزان ، فأنوقوا باديه في يحفرون طوليا المسترسمين بليك الموقة - يحفرون طوليا المجمل والصال أمو لا دون مكانية أي عناء ، المجمل والصال أمو لا دون مكانية أي عناء ، مناف الموقة - مناف الموقة و مناف بالمحمل والصال أمو لا دون مكانية أي عناء ، مناف الموقة - مناف الموقة و مناف المعالم المناف المنافقة عناء ، مناف المواضوة - مناف المعالم المنافقة عناء منافقة عناء منافقة عناء عنافة عنافة عناء منافقة عناء عنافة عناء عنافة عناء عنافة عنا

فنما فرعوا من أمر النائف ، حملوا أحلاه لمدينة وأعيانها يُعسمون عمى سايعة و احصري ، بالسلطة ، محدي أهل المدينة على أرواحهم فيايعوا ، قلما تم ذلك علموا من مقدرة السلامين المطلة والرابة الحاصة بالسلمان علام المدين مركاً وفهدا المسب لم يعاملوه أهل القلمة معاملة أهو المدينة سواء بسواء ١٠ إذ قربوا سؤال أهل القمعة يعلى الشرق وفيم الأدى والعمر بالإيحاب الماك<sup>(1)</sup> ، فأمراوا إلهم والمطلة والرابة الاستان من فوق السور .

٣٣٦ / وفي اليوم الثاني (<sup>77</sup> طاف ه حمري ، حول المدينة بكل زينة وأبيكة ، وبعد ترول أفاموا الديون ، وكديوا الأوامر إلى الأطرف ، وقررو ألهم لا يتكلمون م الأن هصاعداً إلا بالملعة التركية ؛ وإن هي إلا بصعة أيام حتى سارت الأمور واتى

<sup>(</sup>۱) رصافة من أع ، ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) كنا في أ . ع ، أيصا ، وفي الأصل : دات يوم

مردهم ( ) ومم إسداد الوزاره و همد بك » ، كما أسموا ماصب التكوان لكنّ حسيس وصبح ، ورشهى أمرهم إلى المصلح مع أهل القلمة على أريمين ألف درهم ومد أداء المال لُحج باب القدمة وم محميس الماشر من دي الحجة سنة . ١٧٦ ، ودخل و جمعري ، القدمة وجسس على عرش السلاحقة ، وحضر مقتفة والأمراء ولحنّات ، وأقامو محفلاً ، ثمّ ذهب و جمعري ؛ إلى المسحد الجامع حيى حال وقت تصلاة ، فحلود حقية باسمه ، وضروا اسكة يلقه

وطلب د محمد بك 4 يد بنت استعان د ركن اداين 4 بحبري ، فرهيت أنها ، فاريدنا ٤ بشرط إمهالها أربعة أشهر ، لترتيب عُنّا امجهاز من حليّ وليات بعا بياسب بنات استلاطات <sup>(47</sup> ، فأعظوه ، لمهية وفقاً للتمس الوالدة

ثم إمهم بوحَّهوا إلى ا أقشهر ، مثاة وركبانا، ودهبو، لحاربة أولاد الصَّاحب

. . .

<sup>(</sup>۱) کورد ) ، ع ، ۱۹۹۰ (۱) خارد ) ، ۱۹۷۶

<sup>141 8 10,6 11</sup> 

# ذكر محاربة جمري لأولاد الصاحب ونكبتهم في تلك المعركة

حين سمع أولاد الصاحب بأن جمري فتح و تولية 9 ، وأنه قتل و آمين الدين المائة و أمين الدين المائة و أمين الدين المائة و ال

قحمل الأمير تاج الدين الابن الأكبر للمناحب - لقرص لقعه ينفسه ولأنه لم يكن أيمير الأتراك اهتماماً - حمل على 3 محمد بك 6 ووصل إلى متعصف النهر، فانطاق محمد بك هو الأعر بحصابه إلى النهر حاملاً معه ومعاً ، وطالت

<sup>(1)</sup> وردت في الأمس هنا كنمنة (ديكرة : أخبرى . ولا منحلٌ لهنا ، واجع أ . ع 140 (2) إيلاء من أ .ع ، 140 .

مقاومة والمقارعة بيمهما ، وفي مهاية الأمر سقط الأمير و تاح الدين ، من قوق حصاء وسط الماء ، فأسرع التركمان إليه ووحرّوا رأسه ، ولم يحمّ لنجلته مي تنتك شماعة أحد من بين البجند الذين رخدوا بالنهيش في خلّ فضله ورأقته ، الملهمّ إلا أحد الخدم ، ونقلب الأمرك الكرميائية على أعقابهم – وهم على الدوم صورة بلا منى – وتشرّل ما تبقّى من البند

ووقمت للخوارج من تلك المعركة أسوال جويلة وتشهى المطاف بالأحير واسعد النهن حواجه يونس، إلى و سعر بحصار، ، فأستك به أهل المدينة ، وسلموه و محجري، و واحده محدد بدك ، فطيئة عاطوا في إذل الأمر ، وقراراً أن يذعع جمة قدرها مائة وأيمس ألف درهم ، وحرس يغرزهها ، وأساني الرسل نطلب لمل ، عبر أنا همين العماري عملا عن اعدقهها ، وقتالا و حواجه يوس ،

لم إنهم توجّهوا عصرة 6 قراحمار دومه دفعًا عجوزا عن فتمها رجعوه إلى 2 أرزد الزوم و غارته ۳۲۸ و قرية 6 / وأنشاعوا في النّاس أن 2 حمري 6 سيتوجّه إلى و أرزد الزوم و غارة . بنامل فترلت المساكر بصحراء و فيلوبادة ، وكان 9 حمري 4 وق محمد بك 9 يدخلان ملئية كل صباح ، ويشتهان عند ملساع إلى 9 فيوبادة ،

وفي ندك الأنماء وصل الجبر بأن السلطان و غيات الدين ؟ والصاحب و معر اسهر » يتقدّمان في حدمة ابن الحال الأعظم بجيوش طبقت شهرتهم، الأفاق محسطرب الترك اضطفراب الزائق ، وأحفوا الحبير ، وجمعود كلّ ما كالموا قد حصلوا عليه من عاراتهم على قويلة وأقشهر وعبرهما وحمكوه على الجمعال والبيمال ، وأرسلوه إلى و علوياد ه (٢٠ ، ثم حرجوا في إثره من المدينة . ولو كان سُررة قويمة قد عممو بأن ولد الدحان الأعظم في سريقه إلى الوصول ، لما أنهج لأي من استوارج الخروج من المدينة .

ظما وقبوا خنارج المدينة ، ظلوا سائرين بخيولهم طوال الطيل ، وما أصبح لهيئا حجى كانوا قد بلغو ٥ سرخوان ٥ – ولمسافة بينهه وبس ٥ قونية ٥ بالسنة للزاكب مرحلتان كبيرنان .

وزل الفتاحية في خدمة ولد الحان ، بينما اتطاقي الجيش هي أهقابهم ، فشر الحدد على طادعو و جيلاق ، ح إذان قائد أقدوا و أشجور ، كاما عشوا على أمير حرصهم وكانوا قد قدور قيادة قوء و اكبكرم ، • فقتارهما ، وأسروا انشاء وأدعمال في الهي مطلقوا بعد بشعة أنها لم عالدي إلى وقويته ، فلمة شخش سكان و قويسة ، وأكابرها من ذلك حرايوا عقود الوابات ، ثم حلموا الأبواب من المذخل ونصدوا الهابليق ، وعشروا الشرقات التي كان و بالبحو بوبن؟ الذيات منها واستعمارة والدائلة ع (الأراكة)

فنماً علم و جميري ، وه محمد بث ه / يعودة بن نماذان والجعد ، قطوا راجمين إلى د فونية بهحشد كبير ، وأرساو، رسولا بأن يفتع باب المشيئة ، تكي يدحن نجيش ويتسرق . نفهض ه قاضي لقصاة في العالم : • سراج لملة واللمب أبو طبئاً محمود الأوموي، – رضي الله عد – التحريص أهل المدينة على دفعهم ومقاومتهم ، وأصدر فترى بهلا الشأن ، وصعد بنفسه على المشور ، وأطاق

<sup>(</sup>۱) قرن أ . ع ، ۱۹۹ .

<sup>(</sup>٢) بص عيارة أ ع : ٧٠٠، وعبارة الأصل مصطربة

عليهم منهماً علم وصل هذا الحير إلى حدمة [ الإنفخال ] أعوب عن وصاه عن قاضي القضاة ومنحه مرسوماً وعُملة

ولما يتس الأنراك من أعبد المدينة عمدوا إلى طناطق الوقعة خارجها فأغاروا عليها ، وأحرقيها ، وخراوها ، ثم انصرفوا سالكين الطريق إلى 3 أرمينيا ،

~ ~ ~

# ذكر دخول صاحب الدّيوان ١٠٠ بلاد الرّوم وضبط أحوال المملكة

لسمًا كان اضطوام جسرات الفتن واضطواب سكرات الحن يوزيه مع تواتر الأيام (17) بسبب هجيرم المعصوم ، وأعد كل من تحقّد الشعرد حرفة والفساد فكرة يش مغارات على الثام من الجبال والأحراش ، وصبار هذا الأمر معلوماً لذى لحضوم الإبلخالية ، فقد الأمر الأعلى بأن يورضة صحاحيه يوان المصالف - أعلى وتقييح حسابات أيوات الذار الأمراك ، وإصدارة الولاية وضيفة المصالف وتأثير لشارد ودمع المعادد ووقفا بمحكم غرّك العالم حسن بلغ ضاطع محر وتأثير لشارد ودمع المعادد ووقفا بمحكم غرّك العالم حسن بلغ ضاطع محر المحرب من باحية 1 لارمه ع ، وصمة على دفع الجمعري والقرامايين ، فلما المحرب عن باحية 1 لارمه ع ، وصمة على دفع الجمعري والقرامايين ، فلما المحواد على الموادد أمروا حشاء طالاً من أثرك الأواد وأثراك ع ، وحصل المجش المرار عبيب تراكم القوع ، فقد أفروا الوحوع ، وطره 3 كهو كا ع وصاحب الديران على أشاة مسكر شوي .

ثم توجّه السلطان ( غيبات الدين كيمخسرو ) والصّاحب نحو ( قونية) ، وشُغنوا بالإعناد للمودة إلى مقارعة أولاد قرامان ، وانطلقوا مع كتبية من جيش ندس كانت معهم صوب أوقتك أهافيق . فلمناً وصلوا إلى مسحراء 4 موت آوه ؟ نقدَم خمسون من المغل وخمسون من السلمين كطليعة فهم .

 <sup>(</sup>۱) يريد به شمس الدين محمد الجويني الوزير ، انظر فيما سيق ، حر ٣٩١ هامش ٢٠.
 (۲) كدا في أ .ع ٢٠١٠ ، وفي الأصل : المادة .

كان و الحدوي و وه محمد بك و حيى سمعا برجوع المساكر إلى المسكر الشتوي وعودة السلطان والمناحب متوجهين إلى ساطن الاصطباف ، القد خرجا من مكتنهما طلقي كانا يتوارابان فيها أ<sup>17</sup> فيقي و محمد بك و مع أشويه وابن عمه ويضعة نشر من أقاريه – كان يكى في شجاعتهم و تشقط الأخسار، وأرسل بالحسين كان يكى واحس الحصيدن ، وصحه هو مع تلك الجماعة فوق الل ، وأي كتبية من طابعة الحل ، فهاجمهم بالرابع ، وولاً المكان كان ومراً ومراً ضيئة صحياً <sup>171</sup> ، فقد نزل الغل أو أنظروهم باللهيام ، وفي تعد لاكناء أصاب و محمد بك و سهم في مثين ، فائكاني أعلى وجهه ، فقضة أحرو لكي يحمده ، خلقي صلمة بدوء ه أنطاق أحود وابن همه ماخاسي ، فأصيب أيسنا بالسهام ، وانكدارا بالحمدهم عبى وجوههم ، ولا

ولم يكن لذى دلمل وطلسمين عدم يأمر القدى ، مأسرهوا إليهم لكي يأحدوا سلاحهم وسكيهم ، فلما أقاموا أحدهم ويعدوه و محمد يك » ، تم وجدو أنحويه وكان الرابع ابن عمة - فحرّوه رؤوسهم في محال وحملوها إلى حدمة السطاد والشاحب .

وحين علم الناس بذلك أبدى الجميع دهشتهم للمرّحة والسهولة التي العلمات بها شعلة دونة 0 الحجري 1 سبب مقتل محمد بك وهي الوم التابي ٣٣١ عسلوا الرؤوس / ومشطوا السعى ، لم وضوها وطافوا بها حول قلاح الأوس -وكانت قلك القلاع قد أهنت العصيان تأييدا لهم ، ووجه السلطان والصاحب

<sup>(</sup>۱) وضافة من أ . ع ، ۷۰٤ (۲) قارب أ ع ، ۷۰۶ .

إلى شاطئ البحر ، وجعلوا كلّ من وجوده علفاً للسّيف دون إبطاء ، وقفنوا راجعين بالأموال والمثنائم .

ودهب عساكر المغلق من طريق و انكيدة با إلى مشتمي 6 قارئوا به وجاء السلطان وإنصاحب إلى قويدة و كعرد التعلي إلى العاطل 1970 وطل المصاحد عيدية الرقت المدي الكام بمستمى و قارئوا براسر سرائل الاستمالة إلى أطراف البلاد مثل 3 قسطمولية به و سيسمره به ، واسينوب » ونواحي والأوجي مع الحديد والأموان ، واستعمر سائل المشمرة من إلى حققة الطاعة ودائرة العبدونية ، وألمي وترسوم العدائة والمؤوعة المشتهجة ، وضمن على كل شخص ضرية بقدر إمكانه وترمدي العدائة والمؤوعة المشتهجة ، وضمن على كل شخص ضرية بقدر إمكانه

ظما انتظمت المهمات في بلاد ارزم واستقرت أمورها وسيطت وجوه أبوب المثال ، وألقى الصاحب نظرة في دفاتر الحسابات الحاصة بالأموال المنتبقة التي كان الصاحب الطمرائي قد افترضها ، والأموال المستحقة فهيئة الدارة من رأس المال ، وطريح الذي نم احتسابه على مؤب ديوان السلطة ، وجد أموالا متراكمة لاكيل لنواب السلطان بأدائها بأي من وحه من الوجوه ".

ورعاية لغيطة [ الصوابة الساسرة وحفظًا <sup>(17)</sup> لفسرف السلطنة (السلموقية)<sup>(17)</sup>، عمد الماحب إلى ضمّ وإضافة أرزغان ووابعها بالمبابعة الشرعية ، وكذلك إضافة بعض متعلقات الخاصة الإبلخانية ، وبذلك تمّ التحقيف عن كاهل أحوال هذه الأسرة في حمل أثقال الك القرض .

 <sup>(1)</sup> كلد في الأصل بالعربية .
 (٢) قارن أ , ح ، ٧٣٢

<sup>(</sup>٣) أ. ع ، أيضا .

وما بستر الضراع من المهمات كله ، أرسل اسلمان دعبيات الدين كيمسروه ومصاحب 8 مخر الدين 6 غارة د انجمري 8 ، دوخة بمصد إلى خدمة حضرة الإيمان ، وقرق ابده دشرف الدين خواجه هارون في البلاط كوميت أند 2 كومرك ، فخرص على القيام بالمهام على الصو الواجب .



# / ذكر محاربة السلطان غياث الدين كيخسرو ابن قلج أرسلان للجمري الخارجيّ

حين توسّه صاحب الديوان إلى خدمة الإيدنان ، اصطحب معه المستوفي (^^) من أسل عرض أحول [يلاد] طروم . بينما دهب السنطان والصاحب [ فخر مدرلة والدين (<sup>77</sup>) من نوحي و قدر آوا » إلى و ألكورية ، وكتب الأوسر إلى كل ناحية للدعوة المساكر ،

كان أول من تقدّم مدييًا الدهوة و ولد عليشهر كرمياتي ، ويضعة نقر من عدمان المرحره و يرواده > كن كانوا قد شجوا من معركة و توقو » و اتوون » ويترتوا . وما ليث أن عجمته يعد بعده الما جند كثيروا ، والخجوا إلى فرحجاوا وتقع حوالي و عمروية » ، وكان قد تيمرً بلحليقة « المعتصم» و متحها ، وهي التي أشد أبو مكم قصيدة « المئيت أصدق أبده من الكتب » في فتحها .

فدما احتاروها وبسوا 3 بيدي تايو > ، وقفوه على خسر معاده أن 3 الجمري، قد برل مع حساكره في 3 بيكار باشي > ، وأمه بهمض الاستقبال ، فانصلق السنطان والضاحب - متوكلين عمى حول الله عز وجل - صوب 8 مليمدوده ، وعبرا جسر مهرو سقرية > ، وألقت طنيمة الجيش القبض على رجلين أو 1948 من طبيعة 3 انجمري 4 ، وجهره بهم إلى 9 موطاي > - وكان أسر الأمر و<sup>772</sup>،

 <sup>(1)</sup> هو فأبو المحامد محمود ابن أمير الحاج ، نائب السنطنة والحاكم ، وقاضي ديون المبلكة، (أ ، ع ، ٧٢٥)

 <sup>(</sup>۲) أ ع ، أيضا .
 (۳) في الأصل بكاربك

صحفهم إلى دهاير السلطة إلى أن أرسوهم من هما العالم إلى العدم عجت المدلم وسرت شائمة في العجش فجاة بين الصلاتين يوم الخميس السابع من اعترم منذ ٢٧٦ بأن عساكر الخوارج قد برزت . فيس الجدد أما العرب وتطلقها ، ٣٣٣ فقما التحم الجيشان ، فين الحوارج في أعشاءة الأولي هجوماً مستمداً ، أو يكن يُمشى أن يقع محدور ، فاتوحر بعدة ، ويز الدين محمد من سليمان المأفرائي ، ود سر امدين إيرهبي ولد لحشي ، ، ود علم هدين فيصسر ، الحالم من فوق الحيال مهاجمين ، فسروا جموع الأوراث بالتراب .

وفي محال انترع 3 عدم الدين فيصدر ٥ مظلة السطان 3 عدد الدين 3 -طني كان ٩ الحدري ٩ قد أخذها من قوية ، وأنى بها إلى حصرة السطال . وسمً لهم بعد ذلك أسر ٩ ساروعال ٥- وكنان قائداً صحم الجدنة هي جيش ٥ لجمعريه وهو الدي قمصى على أبناء المساحب مأتوا به إلى المسلطان والصاحب هي قلب الجيش ، فاحروا رأسه في المحال .

روقع \* الحمدري ، هي تلك المليلة آسيراً بيند بعض الأمراك التابعين و الولد. عميشير الرساياتي و ، فالكوا بسنامد على وأس دلك الأسود الحط ، وأحقوه عمي المراقاتي نم أرساط إرسولا اللي السنطان وانساسيا والمهاد والحرر . والمسدر السلطان أمراً \* الجمال جريان ، واجتسار ، دنسا أثوا به أحد يهذي بألفاظ بينية وطفيهات مشترفة حمده الجبلادون إلى غرفة الإعدام ، وسلحوا جلده وهو حتي ، تم ماذر الحلد بالقدآ ، وفعوا به حول مدن الهلاد .

وحين تسلُّت السُّعادة البالغة إلى القنوب بسبب ذلك الفتح الجنبيم ، وصل

و طايبوها و حركان قد نصب رئيسا(۱۰ على و سيتوب و رأهنها والجارية) والمجارية و وألا الاراك الـ والجارية) وعزم على مهاجمة و سيتوب و بالسكن الحرية و وأن الاراك الـ وجيئة قد نصدوا له وأضغوا في روحه النار وهو رحت الله و فعاد عائمًا عاسراً . فضع طايرونه المارة، وقدم من هناك إلى مسحراء . وشعع طايرونه المراكة و

ولقد جار أمسار الدُولة الدين كناو بمنطقة لا لادين ؛ و\* خوناس ، أ بالشكرى من و علي بك ؛ لأن كان بهري رأسه عن حلقة طاهة السّلاحقة ويتولّى جانب ولأحدنس . فائلوو النمش عليه ، وأرسلوه إلى ٥ قراحصار دوله ، ، فعدت هناك من المتوف والرّعب

تم إنَّ السنطان أحد يطوف بعد دلك في 3 قىراحتصار 4 و8 صندقلو ؟ ودحهود ٤ ، لكي يعمل على صبط الولاية الثَّارَة

ومحاة رجع ملك الأمرء د حلال الدين المستوفي ، من لدن العصرة الإيلماية ، ومعه أمر بإنساد نيامة العضرة العلبا للصاحب ! فحر الدونة واللمين! وإسناد نياية السلطنة له شخصها و بعد فشرة من الوقت توخَّه وهمرنز الدين مطفراتي إلى البلاط الإيلمائي ، وأحصر أمراً بإنساد منصب أمير الأمراء إليه.

- - -

 <sup>(</sup>١) في الأصل ومشطاول سينوب، وواصح أن منطاول كلمة عربية الأصل ، س تطاول ، يعنى ترقع (المعجم الوسيف) ، والمتطاول إدان ، هو من تم تنصيبه رئيساً .

# ذكر عبور السلطان غياث الدين مسمود بن كيكاوس من بنحر الحزر إلى بلاد الوّرم في شهور سنة تسبع وسبعين وستّمائة

حین شده السنطان سفیور له ۶ عرّ لدین کیکارس ۵ - آثار الله برهانه -رحامه می البلاد میسب ما نطاق علمه دخاتل مناحدیس می کید دچاتیهم می حیث ، آثام زمانی ۵ استورای ۱ تو رق من هناك پید دافتمبالی ۲ و البدی-طبقه تمانی همتر عماماً ختما و صطبراً لما تلیه من حوادت ترمان، فقلد مستورا بلید نی تشهید آمرس میهکند رود ، تراسم ترفاد پر دار انقر آثاراً منطقاً

وسيدائل استدعي أو (ده ، وأمر بأن يحتمج لذيه كلّ العدم - الدين كانوا أعون المهمرة وأفصار العربة - ثم التقت بحو به الأكبر اسلطان عبان الدين وجب مسعود - الدي هو الأن سلطان الروم . وقال ولذي الحبيب ! اعلم أن حين سمح أيي 3 عبد الدين كيحسرو بن كيقداد ، مداء ملك لموت ، وأصاب دعي ﴿ رحمي ١٤/٤ ، أحلسي أمره الدّولة على المرش ، فسندأن وترعرف بحدم لويتهم ، وكان المسكل معمورة والوغة مسروة عالم استعمت إلى مصحيم،

مما حفوت بهيناً بصبع خطوات ، وفتحت فراعي بهواي (") ، وأصيحت حديم المفار (") بسبب طهور لـ شعر ] المدار (أ) ، وحطمت ما للأمراء القذماء (١) بشرة بي قول به - بدالي - «به أيضه النص المعدنة رجمي إلى زبك راسيه

مرضية ...ا (السجر ١٨٠) . (٢) قارل أ . ع ٧٣٠

 <sup>(</sup>٣) تعبير عربي ، وكد في الأصل ، وفاحلتم فلانا عذره - مهمك في اسمي ولهم يستج ،
 وعدر معلام حاسب بديته ٤ (المدجم الوسيط )

مى قسر ومكانة ، ورفعت من شأن الأردل والأوغاد ، وأوصبت كلّ وضيع من ياعة لنطاع واللاعبين على الحيال والحدّدين إلى مرتبة الإمارة وقيادة الحد، وجلست على يُواية الهزل ، صرت مستحكًا للذلة والعزبة ،

قالحلر النطر ، وهليك بالارجار من هذا الفول ، وإن كانت تدفامرك فكرة 
ملك ، فأبعد عن طمسك لستملة الدين لم يروا على مالدة أبالهم وغيامين من 
لفيز، والا المتعد يجمعاه المحالمة العلمان من الهيزل حروفة ، والطبق من هماه المذار 
يكل وسيلة ممكنة وعمر الهجر مشجه يلى مصالت المؤروة ، وتوجه لخدمة بلاط 
ملجأ المالم ، واطلع على ذلك الأعداب كالصبّاح عند الإشراق ، وقف هناك 
كالشمع طوال القبل ، عنى إذ أوا مي صمحات أثار التحادة (١٤ فرمة جلوا لك 
المساعر، على الأحداد عنى إنها المحادة (١٤ فرمة جلوا لك

ووصيّتي الأحرى لك هي أنّد جسدي حمي يخلو من الرّوح ، فاحمل وقاتي إلى تلك الذيار وادثني بحب أبي وحدّي، ونّ يسر لك العبور إلى الملك الموروت. وذله الله ، لا تُعرض عن هذه الوصايا، ولا تسلك في المخالفة عربق العقوق ، ولله وتي عليك ، وهو حسيمي .

ثم إنه ودَّع الحياة وأيام الرَّغد ، وولَّى وجهه صوب دار الخلد .

وحين فرغ مماليت دولته من الدزاء والكاء وواجبات التحوّه ، أجلسو<sup>(۲۷)</sup> السلطان و غيبات الدين مسمود ، على العرش مكان أيمه ، على ساحن ٣٣٩ وسُمات، وأقسموا على لولاء له ، وجدّدوا الأيمان / والمهد والقَسّم .

<sup>(</sup>١) كدا في أع ٧٣٨ ، وبي الأصل : عجالب ،

<sup>(</sup>۲) قارن ۽ آ ۽ ع ۲۰۰۰ .

وقساًه اعتمى من بين الجميع الملك 9 كيومرت 6 - الابن الأوسط للسنطان مر الدين – وعبر السرء الحداث تعقدوه أشير لهم بوجوده حوالي و قسطمونية 6 ، ودامة تأوس 4 قسطمونية 4 بالقرسات إلى كل باحية خشى عقروا عليه بالقرس من وأساسية 4 ، وكان قد سار متشكراً يريد يديز 2 الأوج 4 ، فرقوه ، ثم حملوه إلى مشاطمونية 4 ، وأنقوا عليه في القلعة ، وكانوا براهون معه شروط الجدمة لللاقة بأبناء الملولة(1).

وبعد مدة من الزمن قال السلطان و غيبات الدين 9 كأصبحابه وأهواته : أن تُعَدَّ لنا عقدة في هده الديار ، ولقد حرى أسر أشي 9 كيومرت 4 داك . ويحتمل أن يعامل معاملة سيئة عكس ما تستوجه داروية ، ولا يُهيد الديل بعد فوت الحهجة ، والرأي أن مجتار المحر معوجت وصية السطان المبابق ، ويحتلى بشرت الحول في خدمة الإيمانه . لذى يستد ملطانه على وحد الأرش . ومد ملازمة المعوفة له من الصروات ، حتى برى ما موت تقصيه عالمته يد .

فصوَّبوا حممعاً هده الأراء ، وأعدُّوا لرحلة البحر عمَّتها في الحقاء

ودت يوم حرح راكبا البرسم التأو والتمارح - إلى ساحل البحر حيث كانت إحدى السفن قد أهدت ، فقراً بلا إبداء قول الله – عز وجل – ؛ فؤاؤنا ستوت أنت ومن ممك على الهلك فقل الحمد لله (٢٦) ، وسلم السفينة ليد مقصد والقدر ، فاستوت عمى ساحل وسيوب ، وحمث الهجيمة أهل لملك الناحية وبدا عليهم السرور يبكن قدوم ، ونسابقوا لتقبيل اليد الشريقة .

 <sup>(</sup>۱) قارل ، أ ، ع ۷٤٠ ,
 (۲) سورة المؤسون ۲۸

وبعد الحسر الأمير اعظم المغلم المدين يواق أرسلان بن اليميورك - وكدا آباؤه ٣٣٧ وأحداده قد فتحوا تلك العواسمي - كابراً عن كامر - وتملكوها -/ فخضاً إلى التعدمة ، وأذك شرائط انولاء ، ثم أرسل الملك وركن الدين كيومرشه من القلمة إلى خدمة السلطان .

فندًا لدى به أخوه ، وقرّ سود عيه بمحتلف الأم ، لم يعدم أن يجد من يس الأحدث المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة الم بين الأحدث المصداة والمحملين من يعرّضه على عصبيان الدولة القامرة 11 ، ييد أن المسكمان بكسل عقده لم يلتقت إلى ذلك أو يأبه به . وجعل الأمير مطقر الدين <sup>71</sup> سحرّات له ، لم الجمه إلى الأمير الأعظم ، والفائلد العسكري للمظم وسماغار بهادر، – وكان حاكم بلاد الزم وحفظ العروط

ظماً وصل إلى هناك ، شُفف احميع مغلا وصدمين بطبعته اليهية ، وبالب حركاته وسكناته إعجاب الكافمة وبادر كلّ منهم إلى خدمته يقدر مُكتم ومكانته

وسيّر أمراء المعن الأمير (مطلم الدّين) بصحبة موكيه العالي إلى البلاط الإيلجامي الأعلمي - ورعم أنّ جيوش اشتباء كانت قد هجمت ، وعجملد المه

(۱) فارد أ . ع ، ۷٤١ .

(٢) تنجي إلى هد أتساءة أدهاية عني عصده طابعة الأستاد المؤسسة في هجمته الكتاب على سيد المقاطعة في معرفة الكتاب عدد معرف المقاطعة أما الكتاب الأصباع المقاطعة الكتاب الأصباع المقاطعة كتاب الأومية في طبحة التصويرية ذلكتاب محمداً عن الكتاب الأصباع المقاطعة كتاب الأومية المقاطعة الإلى البين ، مذلى مسر مصرفيًا طبقة القاطعة إلى الأمراع من معرفة المقاطعة الكتاب الأصباعة الكتاب الأصباعة المقاطعة المقاطعة المتابعة المناطقة المتابعة المتاب

الزلان من شدة الزمهوبر حتى صار كية العاجيل ، فقد مصى في طريقة لا يبوي على شيء ، ونشرّف يحدمة الجداب الأعظم (يدت عقدمت هي أقلّ مدّة ، وغلى هي شأنه من التوقد والتلطف ما زاد عن الحدّ المشوق منتظر ، فقد مُنح وقدم أمناء ، ومدت اخترارت، ، والملطبة ، والسيوار، ، بما في ذلك كله من قلاع وشياع ، وزرَّد بالوعود الجميلة

#### . . .

وفقاً لحكم وزير وجه طبسيطة ملك الوراء علاء الذيب وامتن أبي العالمي عند ملت س محمد<sup>(1)</sup> . قد كتب هذه المساؤل وابن التعلول ما كمال قد حدث من التحارب وظهر من الأمور في بلاد الزوم ، مما رأى وسمع ، ثم تقسّم لمرض

## تمّ بحمد الله تعالى

<sup>(1)</sup> يهم به علاء الدين عمداً ملك حيرتهي (٦٣٦ - ١٨٦٢) . أدّب والأوش القرسي معرف ، صحب كتاب اجديد كلماني غي ادرج المدون والمورزمين والإنسانيانية . وحود لدين والإنسانيانية . بعد مهيار العلاقة الميرسية بعدد عد مد 145 إلى سنة 741 المدون المدون علاء المدون المدون علاء الدين علاء الدين علاء الدين علاء الدين علاء الدين على الدين علاء الذين على الدين الدين على الدين على الدين الدين على الدين الدين على الدين ع

(٢) انتقر برامياري معهم الانساب والأسران الفائلة المرجمة العربية خدم مسر ١٩١١م اليزه الثالثي ٧ - يدان الدن كيسسور الآران

Charles and Special (1), 200 in Special (2), 2

## سلاطس سلاجقة الروم () ATT - Y.Y - 1.YY / - Y.Y - 1Y.

١٠٧٧ - ١٧١ مىليمسان قتارسمى

PY3 - 7A.1 ----١٨٩ - ١٠٩٧ قلسع ارسسلان الاول .ره - ۱۱،۷ ملیك شیاد .١٥ - ١١١٦ ركن الدين مصعود الاول ١٩٥١ - ١٩٥٦ مزالدين تلع ارسلان الثالث ( ۸۸۸ - ۱۱۹۲) و ( ۲۰۱ - ۲۰۱۱) غياث الدين كيفسرو الاول ٩٩٣ – ١٩٩٦ ركث الدين حطيمان الثاني ١٠٠ - ١٢.١ مزالدين قلع ارسلان الدلُّت ۱٬۲ - ۱۲۱۰ مزالدین کیکارس الاول ٦١٦ - ١٢١٩ علاء الدين كيتياد الاول ٦٣٤ - ١٩٢٧ غياث الدين كيشمور الثاني ٦٤٤ - ١٢٤٦ عزالدين كپكاوس انثاني ٦٤٦ - ١٧٤٨ كيكاوس الثاني - ركن لدين ارسلان الرابع ١٢٤٧ - ١٢٤٩ كيكوس الثاني قلع ارسلان ١٧٥٧ - ١٩٥٧ قلع ارسلان الرابع ٦٦٣ - ١٣٦٠ غياث الدين كيخسرو الثالث ١٨١ - ١٢٨٢ غياث الدين مسعود الذاتي ( تمترة حكم ولي ) ٦٨٢ - ١٨٢١ علاه الدين كيقباد الثالث ( فترة حكم أولى ) ١٨٣ - ١٢٨٤ مسمود الدني ( فترة حكم ثانية ) ١٩٩٢ - ١٧٩٢ كيقباد الثاسف ( فترة حكم ثانية ) ٦٩٣ - ١٣٩٤ مسمود الثاني ( فترة حكم ثالثة ) ٧٠٠ - ١٣٠١ كيقباد الثالث ( فترة حكم ثالثة ) ٧٠١ - ١٣٠٣ مسمود الثني ( فترة مكم رابعة } ٧٠٤ - ١٣٠٥ كيڤباد الثالث ( نترة حكم رابعة ) ٧.٧ - ١٣.٧ غياث الدين مسعود الثالث

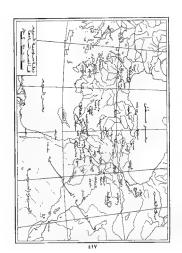

# فهارس الكتاب

أسماء الأشخاص أسماء الأماكين أسماء الشعبوب فهبرس الموضوعات



### أيبهاء الأشخاص

أرزن الرومي (مغيث الدين طغرلشاء) : . YIY - YIO, YIY . TYE : TYT : W أرسلان دغمش (انظر فخر الدين) إبراهيم بن أهم : ١١٧ . أسلان شاء : ٥ ، ١٧ ، ٥ ٢ . . TAT . YIE . AA . YI . 1777 . أستتكوس : ۲۸۰ – ۲۸۱ . این الیبی ( یحیی بن محمد ) ۱ د أسد الدين روزيه : ٣٠٨ - ٣٠٣ ، ٣٢٢ . 117 , VY , of أسد الدين شيركوه - ١٨٥ . س المعان الأعظم : ١٠٤٠٠ . ٢٠١ . أسد الدين كندصطيل: ١٤٣ ، ١٤٣ ، ٠ بين کڻير : ١٨٧ . 121 - ASI , 101 , 7-7 , اين واصل (جمال الدين محمد ين A37 . سالم) . ۲۰۳، ۲۰۳، (مالم 198. 147. 178 , 1981 أيو بكر بن سعد ١٩٢٠ الأشرف : (انظر الملث الأشرف موسى) أبو اليما محمود الأرموي ( سراج الملة أعرلو بهادر (الجامه دار) ۳۵۲ ء والدين ) : ٢٠١ - ٢٠٤ . . PTY PT1 أبو تمام ( الشاعر ) : ۲۰۷ . أغلبك : ١٠٥ . أبو حامد الغزائي : ١١٥ ، ٢٣٤ . أقريدون : ١٥٧ ، ١٣٧ ، ١٥٣ . أبو القاصم الجنيد : ١٩٩ . الب ارسلان : ۱۷ ، ۲۵ أيو الليث السمرقندي : ٣٧ . أنتوب چاشتي گير ۽ (انظر شمس الدير) أير اليزيد البسطامي : ١١٦ . ורוז : דר : דר : דר : דר : דר : أثير الدين المعيِّم : ٣٣٧ – ٣٣٢ . . 771 أرت ( الأس ) : ٢ . الإمام الشاقعي : ١١٤ . أرثقش ( انظر ٠ مبارز الدين ) أميدر دهلس : (انظر : مبدرز الدين يهرامشاهة

. 1.1. 797 , 701 . 719 أمين الدين ميكاليل د ٢٧٨ ، ٣٩٤ ، . 799 , TAY , T90 البخاري (الإمام) : ٢١١ . أوشين (اليارون) : ٧٨ . بدر الدين إبراهيم ابن القاضي الختني: . 1 . A . TTT أولاد قردخلا : ١٤٤ . يدر اللهن اين الحريري : ١٥١ . . YY : 34 يدر الذين لولو (صاحب الموصل) : إياز الشرايسالار : ٢٣٧ . . YE - . 1TT . 17: 40 بدر الدين يوسف ٢٨٠ . الإيلنان (الخان ، الخان الأعظم) : ٢٨٩ يدون : ۲٤٢ . TT . . T11 . T50 . T5E . . TVE : LEGI : TET : TTV - TTO , TT4 TTT . TT. . TOE . TOY یرکت ، ۲۲۹ ، ۲۲۵ ، ۲۹۵ . TYA . TYF . TYT . TTO برکت حال (برکای) ۳۹۱ - TAA , TAE , TAT , TAY يرواته . (انظر معين الدين سيمات) . 5.7 . 5.7 - 797 . 79. . £17 . £ . V . £ . 7 بيان (حاص يليان) : ١٤ ، إيه چائني كير: (انظر سيف الدير) بلقيس : ۲۲۲ ، ۲۲۲ . بهادر أغلو ، (انظر أغرلو) أيورملك الخارجي : ٣٢٨ . بهام الدين سيمجوري : ٣١٤ . بهاء الدين شاهنشاه : ٣٦٠ . بايا إسعاق الخارجي : ٢٧١ – ٢٧٥ . بهاء الدين قتنفجه : ١٣٠ ، ١٣٢ -باتو بن جوچی ۱ ۲۹۹ . . 12+ , 179 , 177 باقیاشی د ۲۷۳ . بهاء ألدين ملك الساحل : ٣٩٣ . TOT : JUL بهاء النين يوسف بن نوح الأرزنجاني: بايجو نوين (قرتشي) : ۲۱۴ ، ۲۸۰ -TTA , TTE , TIT . YEA . YEO - YAE , YAI يهرامشاه الجالدر: ٢٧٣ . . TET - TET , TTY TTY

وكي أحمد : ٣١٨ . الترمذي ( القاضي ) : ٣٨ . تقيُّ ( الثقيُّ ) : ٣٩٥ . تقى الذين الرسعتي (الطبيب) ، ١٥١ . تودون بهادر : ۳۸۲ ، ۳۸۹ ، ۳۸۹ ، . E-V . T9.

توكلك يخشى : ٣٦٠ .

الجانيتي : ١٠٩ . جيريل ( خليد السلام ) : ۲۹۲ د ۲۹۲

جرماعون نوير : ۲۱۹ ، ۲۶۴ ، ۲۸۰ ، TTY . TTI . TAO . TAT

جلال الدين أبو انحامد محمود بن أمير المام ، ۲۷۲ ، ۲۷۸ ، ۲۸۱ ،

1 . 9 . E . V . E . . جلال ألدين حبيب مقر يحصاري

(القاضي) : ۳۲۲ ، ۳۲۲ . جلال الدين الحسن (انظر نومسلمات) جلال الدين خوارزمشاه : ١٨٣ ، - 154 : 150 : 157 : 161

- Y.D , Y.Y , Y.S , Y.. . YIV . YIE - YII . Y.A

. TTO . TTT . TE . TT1

FVY LAAF .

جلال الدين الرومي : ١٨٦

پهمن د ۱۸۸ ، بيجار ( انظر حسام ألدين ) يوس المنجمة : ٢٣٤ .

بيزن د ۱۶۸ . بيسوتاي بن بايجو : ٣٤٩ – ٣٥٠ .

ن ج اللَّذِينَ الأَرْزَشِ لَيْ المُعروف بالفقير) :

تاج الدين پروانه : ۲۲۳ ، ۲۲۴ ،

, YEV , YTT , YTT , YET . Too - Yot , YoY , YES

. TVY . TV1 - TV+ 1, miles

ت ج الدين التيريري . ٣١٨ . تام الدين حسين بن الصاحب قحم

> . 454 تاج الدين زيرك : ٣٨٨ .

تاج الدين سيمجوري : ٣٢٠ .

ناج الدين كيو : ٣٧٨ – ٣٨٠ . دج الدين المعتز بن القاصى محيى الدين الخواررمي : ۳۵۷ ، ۳۹۱ .

دمار (منكة الكرج) : ٢٤ . د كمان (الشعنة) : ٣٤٦ .

تركري (چاشتى كبير) سيف الدين : . TTE . TTO - TTT , YAS

جلال الدين قرطاي . ١١٨ ، ١١٨ ، , YEO . 190 : 197 : 10Y

> . TIT . T.T . TIL . TET , TYP , TYE , TIR , TIV

, TET , TTV , TTT , TTV

765 جلال الدين قيصر (يروانه) ٥١ –

197.17. . 111.01

جلال الدين كيفريدون : ٤٨ ، ١٠٢ ، . 1TV جلال همائي : ٢١٢ .

جمال الدين أبو محمد إلياس (تظامي الکنجوی) : ۲۹ .

جمال الدين چوبان (الراعي) ٨٠٤ جمال الدبي حيش . ٢٦٥

جمال الدين الحراساتي ٣٤١ . جمال الدين الساوجي: ١٩٥ ، ٣٣٢

جمال الدين فرّخ لا لا : ١٩٥، ٢٤٨ جمال الدين لولو : ٩٢ ، ٢٤٨ .

جمال الدين الختني (القاضي) ٣٢٣ : . TYO -جمرى (غياث الدين سياوش ۽ الدعي) :

> . £+7 - 79£ , 797 , 7A9 197 : 149 : 70 : 144 -

الجنيد البضادي : ١١٦

چاشتن كير ؛ ( انظر شمس الدين ، مبارز (للين)

چنگيزخان : ۱۸۳ .

. £ + 1 : 3 Na-

حاتم الطائي : ٤٨ ، ٣٠٨ .

حاجي أرمقان شاه : (انظر مبارز الدين) الحافظ أرسلان شاه ابن الملك العادل .

حسام الدين أقتاش : ٣٤٨

حسام الدين أمير أريف سوباشي . ١٠٨. حسام الدين بيجار : ٣٤٣ ، ٣٤٠ 464

حسبام الدين چوپان الملطي . ١٥٥ ، Fol, No! - YE! , OF! -YAV. 174 174

حسام الذين سالار (ابنته) : ٥٥ . حسام الدین قیمری : ۲٤۸ ، ۲٤۹ ،

> حسام الذين يوسف : ١٤٤ . حسام الدين يولق أرسلان د ٤٠ .

. Yek

حسن الباشاء ١٠٨٠.

الحسير العلوى الطباطباي : ٣٧٥

رشيد الديس الجويني (أبو بكر) (الأمبر ) حسين مجيب المصري : ١٠٧ . . TTY . TYA . TIS رشيد الدين الوزير : ١١١ عراص أغة : ( انظر شمس الدين) خاص رضا قلی خان : ۳۷۰ . طغرل : ۲۳۲ . . شبوان (عليه السلام) ۳۰ ۴ ، ۲۱ ، ۴۷ ، ۴۷ ، الشان : (الظر الإيلخان) خطيس الدين . 1A+ c 44 ركريا السجاسي د ٣١٨ ، ٣٢٨ -, كن الدين بن علاء الدين كيقباد

TAI , 707 . ركن الذين جهانشاه : ۱۸۲ ، ۱۸۹ ، 717 . 717 .

ركن اللين سلمانشاء : ٥ - ٢٠ ، ٢٠ T.E. Y.T. TO, TE, TY-ركن الدين قلج أرسلان . ٣٣٤ . ٣٣٩، . TIT . TIT . TOT . TOA

كي الدبي قلم أرسلان بن غيباث ألدين - T. S . T. T. T. TOT , T. T. T. - TYP , TIS , TIY , TII - TTY , TEY - TTY , TYT . TAY , TA. , TYA , TAA . TSA . TST

> روزيه (انظر أسد الدير) روم راي بن ترکري . ۳۷۹

زامباور (المستشرق) : ۲۰

ارا خلف التروى ا ١٤٠ .

. Tot , TTT: YY mander register خواجه نوین : ۳٤٦ ، ۳۵۰ .

145 1,0

دنشميد أحمد غازي (الأمير) ٢ ، TVY , 77 , 78

دقيانوس . ۱۸۷

دمرتاش (دمرداش) ، ۲۷۷ ۲۷۷ . دهخدا : (انظر عني أكبر دهخدا ) اين ديتار ( انظر قخر الدين الدنياري ) :

ذبيح الله صفا : ١٨٦ . دو القربس . ۱۸۹

رسودان (الملكة ) ١٨٦٠

شررکلی : ۲۰ ، ۱۰ ، ۲۰۸ زكريا للحاجب : ٢٩ - ٣٢ . ركريا السجاسي : (انظر خطير الدين) :

رين الدين أحمد الأرزنجاني، ٣٧٣ . رين الدين بشاره (أمير الأخور) : ٥١ ، . 14. . 174 . 175 . 01

زين الدين حقيد هود : ۲۸۹ . زين الدين ولد تاج الدين الوزير ١ ٣٣١ .

> سابق أولاقمبي : ٢٥٦ . ساروحان ۲۲۵.

اروعلا ١٠٤ . سانقسول قرجی . ۳۰۰ .

سراج الدين بن بچه . ٣٢٣ - ٣٢٤ . سراح الدين أيو البنا محمود الأرموى : (اتط رأب السا)

سعد دادين خواجه يونس : • • £ . سعد الدين كوبك : ۱۷۹ ، ۱۸۰ ، . TO . YEA . YEY . YTT

سعد عدين المستوفى الأردبيلي : ٢٣١ ء . YYE

. 771

سعد پڻ نمشي ۽ ٨٩ ، منحوق ۲۱ ، ۱۹۰ ، ۱۱۲ ، ۱۹۰ ،

سليمان (عليه السلام) : ٢٦٢ . سليمان بن قتلمش : ۲ ، ۲۱۲ .

سلدوق (على بن على بن أبي القاسم)

13E . TT1

سلجوقي خالون : ٨٤ .

سماغار بهادر : ۱۳ .

سنان الدين قيماد : ٢٢٩ - ٢٢٦ . سنان الدين ولد أرسلان دغمش ١ ٣٧٨-

سال الدين يعقوب ۲۸۰ - ۲۸۱ . سجر (الجامه دار) ۲۸٤ سجر السنجوقي ٣٩٦٠ .

السهروردي المقتول ١١٦ ، ٢٥٨ سيف الثير أبو يكي ، (الجامية دار) TV4

سيف الدين أبو يكر (بن حقه باز) , 174 - 17V , 111 , 1-V . 10+ , 157

> سيف الدين أربكي : ٣٨٨ . سيف الدين أمير قول: ٩٠ ،

سيف الدين اينه چاشني كيمر: ٤٦ ء . 46 , 77 , 71 , 7 , eV ,eT 11.7 -1.5 , 1.7 , 1.. , 90 11 - - 177 , 117 , 1 - 4

شرف الدین محمد پروانه : ۱۰۲ د ۱۰۲ م شمس الدین الإمیقهایی : (الصاحب) ۱۰۱ ، ۲۶۰ ، ۲۶۲ ، ۲۸۳ ۲۸۳ – ۲۸۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۸

شمس الدین بیرم : ۲۰۰ ، ۲۰۱ . ( تشوید) -شیمس الدین چاشسی گئیر : (الدوید) -۱۵ ، ۱۵۱ ، ۱۹۹ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ،

. شمس اللين صواب : ۲۳۷ ، ۲۳۷ . شمس اللين قاضي جاق : ۲۳۹ . شمس اللين عمر القزويني (سروراڭ) :

. 757 . 755 - 751

شمس الدين القويفي : ١٣٧ شمس اقتين محمد الجويسي (صاحب الكوران ) : ٣٩١ ، ٣٠٤ - ٢٠٤ : ٧٠٤ .

شمس اندين ولد صدرو : ۳۷۲ ،

\_\_\_\_

سيف الدين يميرم: ۲۵۰ . سيف الدين جالش : ۳۸۳ ، ۳۸۴ . سيف الدين قراستقر : ۲۷۹ . سيف الدين قريبه : ۲۲۰ ، ۳۲۲ ،

. TA1

سیف الدین یوناش : ۳۱۳ ، ۳۱۵ ، ۳۱۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ .

ŵ

الشافسي (الإمام) : ۱۱۵ ، ۲۳۶ . شابور : ۱۸۸ . شاه ملت : ۳۳۳ .

شيلاش : ۲۸۰ شجاع الدين عبد الرحمن بن أقاروبي (رئيس البحر ، التائب) . ۳۲۳ ، ۳۲۸ ، ۳۳۰ ، ۳۲۸

شداد بن عاد : ۱۵ . شرف ( ولد الخطير ) : ۲۲۵ : ۳۲۵ ، ۳۲۵ . ۲۲۷ ، ۳۷۷ – ۳۷۷ ، ۳۷۷ ~

۳۹۱ ، ۳۹۱ . شرف الدّويني : ۲۸۰ – ۲۸۱ . شرف الدين الأرزنجاني : ۲۳۹ ، ۲۳۹ ، ۳۰۹ ،

شرف الدين خوجه هارون : ٢٠٦ .

شمس الدين ولد قمر حراسان ١٤١ . | الصدر صلاح الدين ٣٧٦ . شمس الدين يوتاش : ٣١٣ ، ٣١٥ ، , TET , TE+ , TTE , TTA . TAL . TOT

شمس طيسي ۽ ٥٥ ,

شهاب الدين زندري (المنفير) : ٢٦٥. شهاب الدين عمر بن محمد السهروردي: . You . 114 - 117

شهاب الدين غازى (انظ المدك العارى): شهاب الدين كوسوى : ۱۸۱ .

شهاب الدين المستوفى المُنشى الكرمائي . . 471

> . YAA . YAV . out . شهدا حالون ۲۵۵ شيركوه ١٨٥

. 11V: : : ....

### œ

الصاحب ضياء الدين قرا أرسلان : ٨٠ ، . TTE . TYT . TAE

الصاحب شمس الدين (الطار شمس لنين الإصفهالي ) : صارم الدين . TYA : T19 : 577 .

صابي عان . ۲۹۹ ، ۲۱۹ ، ۲۲۸ ، . TTI . TTE

الصدر القاضي شرف الدين : ٨٧ ، ٨٧ ، . AV . Ao

صفى الدولة التصربي : ١٥١ صدر الدين لهاوري القاضي : ٨٤ .

صدر الدين اين إسحاق (الشيم الكبير) : . Tt.

صلاح الدين (القائد) : ١٩٤ ، ١٩٥. صلاح الدين الأيوبي : ١١ ، ١٨٥ ، 190, 191

صمصام التي قيماز . ۲۹۱ : ۲۹۲ ، . TET - TTA , TT1

## عزر

صياء اسين ابن الخطير ٢٦٧ ، ٣٧٨ T91 , TA . صياء الدين قرء أرسلان (الظر الصاحب)

# طايوغا : ١٩٠١ .

طرابزونی : ۳۹۳ . . TT . Dish عدل (السلطان) ، ۱۷ ، ۳۲۹ .

طرنطای ( مرمطای ) ۳۲۳ ، ۲۲۵ ، . TVI , Too , TTT , TT.

. 1 . Y . TAI TA . TVA

## ш

ظهير الدولة ابن الكرخي : ۲۱۸ ، ۲۷، ۲۸۵ ، ۲۸۲ .

ظهير الدين إيلي پروانه ، ۲۸ ، ۵۰ ، ۵۱ ، ۵۱ .

ظهير الدين الفاريابي : ۲۲ ظهير الدين ابن الكافي (الترجمان): ۱۳۵ , ۱۳۲ , ۱۵۰، ۱۵۱ ، ۱۹۹ , ۲۲۷ , ۲۲۰ , ۲۲۲

> ۲۷۷ . طهیرالدین رسول : ۳۵۱ .

ظهير الدين الفارير ٢٢٠ . ظهير ابدين متنوح بن عبد الرحمن.

### ٤

عاد : ١٥ العادل ( اتظر الملك العادس )

عباس إقبال : ۲۸۰ .

عهد الرحمن البرقوقي : \$\$ .

عبد نلؤمن بن علي بن مخلوف : ۱۵ . عرّ مدين يلبان : ۱٤ .

عز الدين بن اليدر: ١٤٣- ١٤٥٠. عزّ الدين الرازى (الإصبىهاني الوزير) :

. 771

عو الدين سياوش ابن مطفر الدين محمد . ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ٢٨٣ .

عدِّ الدين قلج أرسلان بن ركن الدين سليمان شاه : ۲۸ ، ۳۱ – ۳۳ ، ۲۲۵ .

عزّ الدین قلج أرسلان بن كیقباد ۱۸۵۰، ۲۴۵، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۶ .

عزً الدين قلج أرسلان بن مسعود . ٣ ، ٧ ، ٢٤ ، ٨١ .

عرّ الدین کیکارس این هیبات اندین کیخبرو ۲۰۳ ، ۲۰۳ - ۳۲۱ - ۳۲۱ ۲۳۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۹ ، ۲۲۱ ، ۲۹۱ ۴۱۲ ، ۲۹۰ ، ۲۹۵ – ۲۱۱

عرَ النبي كيكاوس بن كيحسرو : ٨ . ٩ ، ٢٠ ، ٢٩ ، ٣٤ ، ٣٤ ، ٣٤ ، ٢٨ ، ٨٤ ، ٥٠ ، ٥٠ – ٥٥ ، ٨٥ ، ٩٥ ، ٨٤ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ٢٨٣ .

عز الدين محمد الرازي (القاضي) : ۳۲۷ - ۳۶۳ ، ۲۳۲ - ۳۶۷ .

> عزّ الدين محمد شاه ، ٣١٣ . عزّ الدين اين هيل الموصلي ، ١٥١ .

عزيز الذين محمد بن سليمان علقرائي ١٩٠٨ ، ١٩٩٤ .

علاءِ اللمين دود شاه ، ١٧٦ – ١٧٩ ،

1AY: 1A0 1AY

علاء الدين سنتقي : ٢٦ . علاء الدين عطا منك الجويتي : ٣٢٩ ،

. 111

علاء الدين علي بث : ٢٣٧ ، ٤٠٩ . علاء الدين فازي (كاري) : ٣٥٧ .

, 707 , 744 - 107 , 767 , 767 , 767 , 767 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777

, T-T , T4E , TAA , TVA

. T19 . TTP . TTF . TIA

علاء الدین کیقباد (الثانی) (این السطان عباث الدین کیمسرو) : ۲۵۲ ، ۳۰۳ ، ۳۳۴ ، ۳۳۳ ، ۳۵۳ --

علاء الدين محمد : (انظر محمد خوارزمشاه)

> عدم الدين ليصر : ٤٠٨. عنى أكبر دهخدا : ١ ، ٦٩ .

علي بن أبي طالب (أميسر المؤمنين) : ۱۲ ، ۱۹۷ .

علمي بت (نظر علاء الدين) علمي بهماهر : ۳۲۱ ، ۳۳۰ – ۳۲۱

۳۹۲ . عماد الدين الختني : ۳۲۳ . عيسي بن مريم (عليه السلام

عيس بن مرم (عليه السلام) : ١١٧ ، عيسي بن مرم (عليه السلام) : ١١٧ ،

\$ YAO. 1/8/...

غريب والقباشي : ۲۸۰ . غزيلب (زوجة السنطان ركن الدين): ۲۹۸ .

غیاث الدین کیخسرو بن علاء الدین کیلمباد : ۲۱۴ ، ۲۲۸ – ۳۰۳ ، ۲۰۵ .

غیات الدین کیحسرو بی قلج أرسلان ۲، ۴ - ۸ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۸ ، ۲۲ ، ۲۲، ۲۲ ، ۲۳ ، ۳۸ ، ۲۹ ، ۱۸۵ ،

۳۰۵ ، ۳۱۲ ، ۳۱۳ ، ۲۰۵ . غیاث الدین سیاوش : ۳۹۶ .

عیات الدین سیاوش (انظر جمری) نجات الدین استود بن کیکاوس : ۱۰۹ – ۱۱۶ .

ė.

فاسيل (اليارون): ۷۷ . قاسيل (شجراح): ۱۵۱ – ۱۵۲ فاسليوس (لشكري): ۱۳۱ – ۲۰، ۳۱۰. ۵۰ – ۵۷ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۹۰ قدر متن فتي دهناجي) ۱۳۵۳ . هم سنت خاص ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۵ . ۱۳۵۱ . ۱۳۷۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱۳۵۱ . ۱

صور ادمين کوچکي : ۲۸۹ فرعور ۲۲۰ ، ۲۲۰ فـــــر ادمين اس فديماري ۲۲۱ مردد ، ۱۹۷۷

دحر الدس أنو بكر يرومه ٣٠٣, ٢٠٥, أفريد اندين محملة الجاجرمي (الصدود ١٥١ - ٣٠٣ - ٣٠٩)

فحر الدين أرسلاب لاعتمش ٢٨٩٠ . فريدول ١٥٣٠ ٣٤٢ - ٢٤٤ - ٢٣٤ فنت الدين خليل ٣٤٠ - ٣٤٢

۱۳۷۱ ۳۸۸ المستقدر (لطاهر بیبیرس) ۳۷۱ وجر اندین ایار لأعرض ۲۹۲ ۲۹۱ ، ۳۸۹ ، ۳۸۹

ف من البس سختري القناسي) ۱۹۵ ۱۹۳ (۲۷۰ ۱۹۳ ۲۷۳ مود عبد معطى عبياد ۲۷۳

يمز حين سورستوس ۳۷۹ امل المأرسي كند ل الدر عبيد روا المحددي ۳۲۹ من المددي ۱٫۲۱ من مناسبة المارستاد بن دور در ۲۰۰۵ مارستاد با ۱۷۲، ۱۵۰ م ۱۸۲۰ م ۱۷۲، ۱۵۳ م

معر الدين دار انشريسالار . ٣٤٥ محر الدين على شعرف الحدورامي قارون ١٥٢ . ١٥٣ .

ومر الدين بن محمّر المصرى . 741 . قراسه . ٢٥٩ - ٢٦٠ . قراساي . (انظير سليمان اين مطلقر الدين . محمد الدين الدين الدين القراسان . (انظير حلال الدين) قراسان

محمد الله (أولاد قرامان قمر الدين ) ٢٩٢-عجر الملة (مدين ؟) ابن الملك المعادل :

. E.T. TIT

قطب الدين ملكشاه : ٥ : ٢١ . قلج أرسلان بن مسمود : ۲ ، ۷ ، ۱۳ ،

. TT . TA . TE . T1 . 1V . YEO . 11Y . AE .AY

القنقشندي : ۱۳۷ ، ۱۵۵ .

. 147 : YY : 141 .

قوام الدين ( المشرف ) ٣٦٢. قيرخان . ۲۲۹ - ۲۲۹ ، ۲۴۰

. 777 - 777 . 701 - 759 . ۱۲۱ : محم

قيمري (اقظر حسام الدين)

الكامل: (انظر الملك الكامل)

کرکدید ، ۳۲۰ .

. ۱۰۹ : کرکین ، ۱۰۹ كريم الدين عليشير : ٢٧٣ - ٣٦٢ .

. th: 6-5

كسلو سنكم : ٢٢٥ .

كمال (مشرف قياد آياد) : ٢٦٠ كمال الدين الخفني (القاضي) : ٣١٣

كمال الدين أبر الراحة : ٣٧٨ .

كمال الدين السمناني : ٢٣٤ .

كمأل الدين قائد للهمات (حوالج . TT9 - TTV : (,YL

كمال الدين كاميار ، ١٤٠ ، ١٤١ ،

VVI . FPI . 1-7 - 7-7 .

. TTE - TT+ . T19 . TIT - 477 . 272 - 474 . 47.

- Yek , Yer - YEV , YTA . 731

كمنيتوس (الأمير) : ١٣٧ ، ١٣٨ ، . 17. . 107 . 117 . 14. . 177

کهورکا (کوهرکا) . ۲۰۳ ، ۲۰۹ . كند صطير : (انظر أسيد الدد-) -

كويك؛ (انظر سعد الدير) كوبك (انظر سعد الدير)

كوكبوري (مظفر الدين) : ١٣٣ . . TAE . TYA . YIV . ITO

كيتبوقا نوين : ٣٥٧ .

. ۲۰۷ : کیخسرو

كيخسرو : ( انظر عيمان الدين) كيمقريدون: ( انظرجالال الدين ) كيرالكس (تكور): ٦٥ - ٧٠

كيرفارد : ۱۲۱ ، ۱۲۳ - ۱۲۳ .

كيسومسرث (ابن السلطان هر مدين کیکاومی) : ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، ۱۱۳ .

کیو ۱۰۹

J

مشكري : ۲۳ – ۲۹ ، ۵۵ ، ۱۹۴ ، ۱۹۴ ، ۳۵۰ ،

ليفرن (تكرر) ، ۱۰ ، ۱۲ ، ۵۰ -۲۵، ۵۰ ، ۲۸ ، ۲۳ - ۸۰ ، ۲۵۱ ، ۲۷۰ - ۲۷۲ ، ۲۸۱ ،

P

مالك : ١٢٧

المأمود (الحنيفة) : ٨٤ مبدر الدين أرقش ( ٤٤ : ٢٤ ، ٦٤ ، ١٨٤ : ٧٥ ، ١٧٤ ، ١٨٥ ،

۱۸۷ ، ۱۸۸ ، ۲۵۰ . مهارز الدین أرمغانشاه (حاجمی) ، ۲۵۳،

ارز الدین ارمغانشاه (حاجمی) ، ۱۲ ۲۷۴ - ۲۷۳ ، ۲۷۴ -

مبارز الدین بهرمشاه (أمیر الخالس ) -۱۵ ، ۵۹ ، ۶۲ ، ۷۷ – ۷۸ ، ۲۸ ، ۸۵ – ۷۸ ، ۶۶ – ۴۶ ، ۱۰۷ ، ۱۰۷ ، ۱۰۷ ، ۱۰۷ ،

۱۸۰ ، ۱۷۲ ، ۱۳۹ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، میارد الدین بیرم : ۳۰۶ ،

میارز الدین جاولیی چاشنی گیر : ۶۲ ، ۵۰ ، ۵۶ ، ۹۶ ، ۹۶ ، ۹۰ ، ۱۰۰ ،

. 10 - 121 . 171 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177 .

. TET . TYP . TYP . TYP . TYP

۲۹۷ . ميارز الدين عيسى الجائدار : ۵۸ ،

میدارز اندین خیسی انجانگذر ۱۳۸۰ ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۷۱، ۲۷۱، نائنی ۱۶۶

للتبي ۽ ££ . ميد الديار بمحاق (قبوة انطوافل) : ٣٥٥-

۷۱، ۳۸ . مجد الدین یکر (الصاحب) : ۱۰۰ ، ۱۰۲

مجد الدين اين الحريري . ١٥١ . مجد الدين طاهر بن عنصر الحواررمي

۱۹۹ ، ۱۹۱ ، ۱۹۹ معبد الدين الطفرائي الأسد آبادي : ۱۹۲.

مجد الدين محمد الترجمان : ٢٣٤ ، ٢٣٥ : ٢٩٣ ، ٢٩٩ .

مجد الدين محمد بن حسن الأرزنجاني : ٢٨٠ ، ٣٧٧ ، ٣٧٣ .

مجبر الدين القرحصاري (القاضي): ۱۹۵ ،

محمد ، المصطفى ، التبي ، أبو القاسم (ﷺ) ، ١٠ ، ١٩٢٠ ، ١١٦ ، ١٩٨٠ ، ٢٩٦ ، ٢٩٦ ، ٢٧٦

. £ . Y

محمد جواد مشکور ۱۱ ، ۵ ، ۲۸ ، . 117 . TYT . 01 . TE

محمد خوارزمشاه (علاء الدين ) : 111, 371 , 1AT , 1PE (1P) . 485

محمد محيي اندين عبد الحميد : ٨٨

محمد السعيد جمال الدين . ١٨٣ ، . 212 , 779

محمد بن يحيي النيسابوري : ٢٣٤ . محمود آلب ٩٤٠ .

محمود بن سبكتكين (يمين الدولة ، الغربوي) ۱۱۶

محيي الدين ابن الجوزي : ١٣٠ -

محيى الدين القاضي ؛ ٣٥٧ . محيى ألدين مسعود شاه : ٥ .

مراد الثاني (العثماني) : ۲۷۳ . المتصبر (المخليقة) : ٣٥٦ .

استنصر ( الخليفة ) ، ٢٤٥ ، ٢٦٥ ، . YVT

مسعود بن ناصر الدين محمود : (انظ الثلك مسعود)

مصلح لالا (انظر خواجه ) این مطابر

محمد بك ( القراماني ) : ٣٩٤ . الدين : (انظر نظام الدين سهراب ): مظمر الدين على شير : ٢٧٧ .

مظفر الدين محمد : ١٨٦ ، ١٨٧ . مظفر الدين محمود : ٢٨ ، ١٣٣ . المعتصب (الخليفة) : ٢٠٧ .

محيى الدين سليسان ابن مهلاب الدين ( TT1 : TT- : 06 : ( WILL) . TOT , TES , TES , TE-. TA1 - TTT , TO9 - TO7 . E . V . T9T

مغيث الدين طفرلشاه بن قلع أرسلان ، , ot , o . . TV - Yo , 1 . . o - 7.7 , 7.7 , 1.7 , 07 . YIY . YI . Y . A

المقلم جعفر المجنيقي . ٢٦٩ . الملث الأشرف موسى : ١١ ، ٧١ ، ٨٨. . 147 . 161 . 4V - 16 . 4Y - T.Y . 1At . 1AY . 10. . TYY . TIV - TIT . T.V

. YYA . YEV . YEG . YYE TOT , TAR , TAT منكشاه (السلطان جلال اندين) : ١٧.

سنك الصالح (إسماعيل بن العادل) 71 . 157

الملك العادل ( أبوبكر بن أبوب ) ، ١٩ ، · o/ , o// , 7// , PYY,

لملك العزيز : ٨٨ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ . تأصر ألتين يهرامشاه ابن مظمر أأسين للك شهاب الدين غازي ١١١ ، ١٥٠، . IAV : Jane - TAT . TY4 - TY7 . TE. . 448

> الملك الكامل: ١١ ، ١٤٣ ، ١٥٠ ، . 77. . 779 . 7.7 . 140 . YEY , YTA , YTY , YTY

المُلك مسعود (صاحب آماد) : ١٤٣ : . YAV . 184

الملك المظم (عيسم ابن العادل) : ١١ ، . TYY . TYY . 10.

الملك المتصبور (حساحب مباردين . YTE , YE . ( Jane

الملك الناصر (صاحب حلب) : ٢٦٥ . الملكة السادلية . ١٨٦ ، ٢٣٧ ، ٢٥٣ ، . You

سكوجك هازى (الأميسر الملك) : ٢، . 40 منکوخان : ۳۴۳ ، ۳۴۴ ، ۳۵۴ –

> . \*1. منوتشهر (منوچهر) : 1 .

ناصح الدين القارسي : ٢٨٤ - ٢٨٧ . باصر الدين أرسلان بن قيماز : ٢٦٦ -. 179 , 177

باصر الدين بركيارقشاه : ٥ .

ناصر الدين عني چاشتي گير ، ٢٤٦ . الناصر لدين الله (الخليقة العباسي ، أمير

المؤمنين) د ۵۵ ء ۷۱ – ۲۷ ء . 171 . 17 - . 117

غيم الدين أبو يكر الجامي : ١٩٥ . عجم الدين يهرامشاه الجاندار : ٥٨-٥٩ ،

> غجم الدين ابن جبير الجار ١ ٢٦٩ . عجم الدين فرح ۽ ٢٥٣ .

جم الدی قیرشهری (القاصی) ۲۸۹-

نجم الدين المخجواني . ٣٢٧ - ٣٢٨ عجم الدين ولد الطوسي : ١١٥ ، ١١٩ ، . 144 . 174 - 177

عميب الدين دليخاني المعولي : ٣٢٨ ، . 777 . 771

نصرت (أمد العدل) : ۳۰۶ - ۲۰۸ ، . 4.9 تصرة الدين «حسن بن إيراهيم ١٨٠ ،

. 5V . 51 - A5 عصرة الدين ولد سنان قهماز . ٣٣٨ -. TET

ظلم قدي أحمد (لير العارض): ١٠١. التوري، • شهاب الدين أحمد بي عبد نظم الدين أحمد الأورتجاني: ٥٥٠ ، ١٨٦٠ - ١٨٦

نظام الدين أرغون شاه : ٥ . همام الدين الجاندار : ٢١٦

نظام الدين (جمعال الدين) الحصيري : همام شاديهر : ٣٤٠ - ٣٤١. ٢٥٨ : نظام الدين خورشيد (پروته) : ٣٢٤ : ٢١٤ : ٣٤٠ : ٣٢٤

۱۲۴ : ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۲۲۹ موشیح : ۱۲۴ ، ۲۲۰ ، ۲۲۹ موشیح : ۲۲۰ ، ۲۲۹ موشیح : ۲۷۳ ، ۲۷۳ موثکو حال ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،

نظام الدین سیهراب بن مظفر الدین : مود دو حال ۱۹۷۱ ۲۸۸ - ۲۸۶

عدام الدين على بن التمش (أستاذ الدار) - ابن الوزير : (انظر علم الدين أحمد) • ٣٤٨ . ٣١٤ . ولد الخطير ، (ابنا الخطير) (انظر مشرف-

نظام اللك العلوسي : 110 . وصياء)
علامي الكجوي (انظر جمال الدين ولد يجه : (انظر مراج الدين)
يوسف بن إلياس)

يوسف بن إدياس ) ولد پروانه : ٣٧٩ – ٣٨٠ نوح آلب : ٢٨ . ولد خاجا (الجمثال : ٣٦٦

نور الدين سلطانشاء : ٥ . نور الدين بين طلاقي الأخلاطي: ١٤١ . باد المحدثشاء : ٣٥٧

الله الله القابض : ٣٣٩ . ولد المساحب : (انظر تاج النين بن انور الدين كماعي : ٢٠٢ . المساحب لحر الدين كماعي : ٢٠٢ .

مور لدین ولد قراجه : ۳۸۹ . ولد الطوسي : (نظر ابن الطوسي) نور الدین یعقوب : ۳۲۵ . ولد علیدیم کرمیانی : ۳۲۵ . ۲۰۸ .

بوشین : ۷۷ . بومسلمان (جلال الدین) :۱۸۳ ، ۲۳۵ .

ولد قلاوز (أمير الصيد) : ٢٨٤ ولى الدين پرواته : ٢٨٧ ولي الدين الخطاط التهريزي : ٣١٨

یاغی بسان نظام الدین بن کمشتکین ،

YA

یحی بن محمد : (انظر این البیبی)

یوتار چاشنی کیر : ۲٦٦ يوتاش يكلريكي : (انظر شمس الدين)

## اسماء الأماكي

TOV . YOX : Object . 2

499 : Lul

. اقتحه : ۲۳۰

أقسر: ٢١، ٢٥، ٢٧، ١٥، ١٠١، V-1, 711, 717, 717, 377, VYY, 377, VTV, FTT, 137,

037, F37, K37, \*07, Y07, T77 , 704 , 700

آقشهر (آقشهر قونية، آقشهر أررنجان) ٨، 071, 381, 0.7, 7.7, 307,

. TTA , TT. , T.T , T.T , T. . 1 + 1 + T'44

448: Jas

. TTT . 168 . 157 . 177 . 17 . 447 PTY: +37: FFY: FFY: FYY: 111 , 777 , 797 , 779

Pyrol: 137. 77. 77. 711. 771. .771, 177, 777, 777.

آريق : £ه، ۱۰۸، ۲۹۷

أبكرم و ١٨٤، ١٨٥، ٣٠٦، ٢٠١ آب سيواس ۽ ٢٥٥

أحمد حمار: ٣٤١

أخسلاط : ١١، ٧١، ١٤٠، ١٤١، atty 17+1 . Yes, 147 . 146 777, 377, VYY, 377, 7A7, . 416

أنسيان (السيان) : م، ١٠، ٢٥، ٢٤، ٢٠ YOUR PAI TRI TRI YES

TV4 .TEE ,TE. .TAV .TTE TAS (TAX (TAX) (TAX) (TAX

أراكلية : ٥، ٢٠٢، ٢٠٢

TIG . API. VIT. 377, 777. اربسوی . ۱۸۷

اربل. ۱۳۵ ، ۲۱۷

الأردن . ١١

أرزن السرُّوم (أرز روم) ، ٢٦، ٥٠، ٥٠، TO, TILL TALL TALL YALL 1.7. 217, 017, 717, VIT. 917, TYY, 377, 577, V77, ATT, 137, 377, VYY, .AT. 147, 787, 747, 147

( SJO: 07, 77, 1A, 0A, 7VI, YVI, YAI, TAI, \$AI, oAI, TALL AALL YOT, TOY, TYY. PYY, 037, 7FY, YAY, 0AY, . PT. , PIO , FIE , P. 9 , YA.

137, 707, 707, AAT, 0.1 . TEL أندوشنج . ١٧٤ أرمكسو : ٨٦ أطاكية ، ۱۱۸، ۲۳۷، ۲۵۳، ۲۲۲، TES . TEA . TEE الأرمن (أرمنستان، أرمينيا) : ١٠، ٣٦. AY: 101, . YI, 3YI, YIY, أنطالية ، ٣٩، ١٠، ٤١، ٢١، ٢٢، ٢٢. TAY . TV+ . FT4 . FEE . TYT . 10 . 177 . 177 . 177 . 171 . 171 101, Fol, OVI, IAI, AAI, . 2 . 0 . 1 . 2 . 1 . 7 . 797 AIT, 337, AST, PST, POT أرمناك ٢٩٤ أنكورية (أظبرة) : ٥، ٥، ١٥، ٨٥، ٥٩، ازنيق د ۲۱ أسب بازار: ٣٩٥ . 117 الإسكندية : ٣٩ الأوج : ٢٩، ٣١، ٢٢، ١٥، ٨٩، أشيلية ١٥ 111, 171, 0.7, 117, .77, ATT, 0.2, 7/3, إفريقية : ١٥ اكرياس . ١٨٠ الأورال . ١١٧ أكسود (مغارة) ٣٤٠ أولتي : ٢١٧ الار. (قلمة) 171، 171 - 177 -UG : 171 . 7A1 , FA1 , TYT . 11: un's أيوب حصار : ٢١٦، ٥٥٥ . الإطاغ: ٢٩٠ ألبرر: ١٢١ ألدن: ١٨٣ TOT : Dongt ألعون أوردو ، ۲۹۹ باشقرد : ۱۱۲ ألتونتاش : ٢٩٩ باغسك ، ۲۳۱ - TV1 : TT1 : TT : TV7 -بحر المغرب: ٢٨، ٣٠٠ 117 , TEY , TET , TET , YET , YVE بدخشان : 13 أنامور : ١٧٤ يدليس و ۲۲۳

براكنا, (قلمة) : ۲۰۲ TIT: AL برخلم : ٦، ٢٠ ، ٢٥٢ ، ٢٠٣ ، ٢٤٣ ،

£+9 , TEA يروكوب : ٣٣٩ يفداد (انظر دار السلام) بلاد الألان: ٢٦

بلاد البرير د ٢٩ 114 : 17 : Leaf : 211 بلاد الرُّوم (انظر الروم في فهرس الأقوام) ۷٤ ، ۷۲ - بلو البرة : ۲۳۳ ، ۲۲۶

ايروت: ۱۹۱۹ بیکارباشی: ۳۷۹، ۲۰۷

يارس (قارس) ، ۲۱۷ء کا يروانه (رياط) : ۲۰۷ يبل أحمد (بواية) : ٣٤٨

ت

تاحمكسدان : \$4 . تبريز : ۲۵۵ ، ۲۵۲ ترخيلو. ٤٠٧

و کستان . ۷۳ ، ۱۱۲ ، ۲۶۱ ، ۲۲۳ ، .TTV

140 : 171 : 077 تقايس. : ۲۴، ۱۹۷، ۲۲، ۲۲۲

فلهاشر (تال ياشر) : ١٥٤، ٩٠، ٩١، ٩٧. 174 (71 (77 (74 (V (0) 17) AT) 7 . 1, . 21, TVY, AAT, TOT,

TAY TAA TAY TO نوقات چای : ۸۹ .

ئهلان (جبل) . ۲۱، ۲۰۹، ۳۱۷.

جانیت : ۱۵، ۲۵، ۲۹، ۲۹، ۷۰ جرحان: ۱۲، ۱۱۱، ۲۳۵ .

الجزائر : ١٥

. YTY , YTY , YAY , YTY , YTY . جمبر (قلمة) : ١١ جمشکزاك : ۱٤٣ ، ۱٤٩ ، ۱٤٨ ، ١٤٨ .

جنجي (قلمة) : ۷۵، ۲۷۰ £+4 : 234+

چاشنی کیر (بوایه) : ۳۹۵ چای دکرمان ، ۳۹۹ حرتبرت (قبعة) . ۱۵۲،۱٤۱،۱۵۲، ۱۵۲، چيوق ۲۱۵ . YTE . YOE . TO . . TTO - TTY جيوق (چيق) ١٠٧ . 111 . 711 خروقي : ۳۱۰ . الخنزر (يحبر تخبر) ، ١٥٥، ١٥٨،

. 11. . 795 . 171 \* LINE 196 : 191 : 189 : 199 ;

. 777 . 71 . 710 . 7 . 7 العوراق د ۱۸۰ .

خوزستان و ۳۹ .

حوتامي ١ ٣٠٤ ٣٧٤ و ١٩٠٤ .

حير ١٢٠

دار الإسلام ١٣٩

دار الحلافة 344 . دار السلام: ٧١، ١٦٠، ١٣٢، ١٣٥، ١٢٥،

077, 377, 077, PVY, PYT, . 111

دارنده (قلعبة ، نظر أيضياً ، لارندم) : 717.777

دفرکی: ۸۸۸ دمشق : ۱۱ ، ۹۱ ، ۱۵۰ ، ۲۲۲ ، ۲۲۶ ، ۲۳۶ .

دودان ۲۶

دورخ دره ، ۲۳۱

117: Small TEV . Y . 9 : 12

- 10 : Y-Y, YTY-FTY, 19Y, 777.770

حرملو : ۳۲۹ ، ۳۳۰

حصن کیف: ۲۹۸ TTY . same, same

001. AOY, 377, 077, 777,

> AAY, FPY, AYY, FOY TTV . TTT . iles

> > . YOA : YYY : . was الحدة د ١٨٠ .

خاخ (قلمة) : ۲۲۰ خال حراجه مسعود ، ۲۲۹

حان السلطان قلج أرسلان : ٣٢٥ خان علال ، ۲۶۰ ، ۲۶۱ ، ۲۵۰ ، ۲۵۳

حال قيمار . ۲۹۷

خررسان : ۱۹۱، ۱۹۴، ۲۲۱ ۲۲۱ ۲۲۶ TAY ITAE

الدولة البيزعلية : 27 . سرطه (أسرطه) ۲۸ ، 100 : قدولة الملك كنة : 100 . درئے۔ ۱۳۵۰ ، ۳۲۸ ، ۳۴۰ ، ۳۴۲ ، سده (بلاط) : ۲۲۳ . TAT . TAY ستبيل (استبول) : ٨، ١٥، ١٦، ٢١، ٢٦، الدّوناب ، ۳۹۱ . . \$10 , 777 , 770 دیار یکر : ۲۲۲ ، ۱٤۷ . السدد ١٨٠١ ديار الجويرة : ١١ -سرخوان (انظر سوراخان أيضاً) ٤٠١ : سروج د ۲۵۱ السفيال ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۸ ، ۱۹۱ ، رأس العين د ٢٧٦ د ٢٧٦ . 171 (17A (17e باط اير. واحت : ٢٩٩ معريحصار ١٠٠٠ الرياط الملائي (انظر خان علائي) سقرية (نهر) ۲۰۷۰ رباط قلح أرسسلان (انظر خسان قلج سلخات (سولخاد) : 111 CONLI TV1 . TOA-TOT (Elai) TV1 . TOA-NOT . ۹۷،۹٦،۹۰: کاره. .Yt. : YYY : . Jean 10 . VTV . 107 السند (نهر) د ۱۸۹ 1AV . 06. سهرورد : ۲۵۸ روزيه (صحراء) : ۲۰۱، ۱۰۸، ۲۰۹ سوتاق ، ۳۹۱ . 1 Ld . 11 . 777 . 107 . سوخته: ٩ سرراخان : ۱۰۱ 117:00 سورانجان : ۱۰۱ زمندو ، ۱۶۰ ، ۲۵۲ ، ۲۲۲ سولخاد (انظر أيضاً سلخات) : ٣٦١ رنجيزلو ۽ ١١٦، ١١٩ ٠١٢٠ ، ٢٩ ، ٢٧ ، ٢٤ ، ٢٧ ، ١٢٠

TOT : 46)

787, 387, 184, 584, 1.7, . TAT ITET ITIT 

171, .TT. TTT, OFT, 0-1) 514 . 5 . 5

mpele, : 0, 17; AY; 37; A0; 07; 14. TA: PA: 3P: AP: PP: Y-1: AY1: PY1: -Y1: 1A() AAI, off, o-T, fit, oft,

207: TVY: \$AY: PAY: 127: ·17 - 517, 777, 377, . 117, 700, 711, 777

الشام : ١٢، ٣٥، ٣٦، ٤٥، ٨٨، ٨٨،

17, 77, 37, 09, -01, 101, Yot, 701, 301, 001, 701, VAI. 1.1, 717, 017, -77, (77, 777, 777, 377, 677, 777, Y77, 037, 007, 777, 177, 777, 777, 777, 777, 777, PYY, AY, TAY, OAY, FAY,

TPY, 137, FOT, YOY, PYT, -AT, IAT, OAT, FAT, VAY, . TTT . TTT . TAT . TAT .

> شروال : ۳۰۰ شماحی : ۲۰۰۰ - ۱۹۲۰ .

VY - 79 (77 - 70 ) - VY

طبرستان : ۱۲، ۱۱۶ . ۱۱۴ .

طوايلس (الغرب) : ١٥ طرسوس : ۲۲۱ ۲۰۱ طوز آغاج : ٣٤٠ . طوغطاب ، ۲۲۷ ، ۲۲۸ ,

طاطوان (انظر تطوان)

عادلجواز : ۲۲۴ عثمانجوق : ٢٤، ٢٦٩، ٢٧٣ .

العسراق: ۱۲، ۱۸۰، ۱۸۶، ۲۷۳، . £ 1 £

la

40. : 5 00 عسكر (مدينة بخورستان) ، ٣٩.

المالالية: ١٢٠، ٢٢١, ١٤١، ١٨١، AA1, FFI, 7-7, AIY, VTT, . YEY عَمَان : ٨١ .

. £ . V : 4,500

غناطة : ١٥

## 4

قارس د (انظر پاوس) الفرات (تهر) : ۱۹۸، ۱۷۲، ۲۳۲ . قلیویاد (صنحواء) ۱۹۹۰، ۱۵۰۰، ۲۹۱. الترفیعا (نهر) ، ۲۹۹،

₩ ₩ : ₽Y: 0F: NA: PYY-!'''Y

قارآن : ۲۰۲، ۲۰۳ . ۴۰۲ . قاف (جهل) : ۲۲۸،۱۲۲.

قبلد آباد : ۱۸، ۱۸۲، ۱۸۸، ۲۰۳، ۲۲، ۲۷۳، ۲۷۲ .

القدس : ۱۹ قـراحـمـــار دوله :۲۷۵، ۲۹۵، ۲۹۰، ٤٠٠،

> ۶۰۹ . تراوك د ۳۲۰ ، ۳۲۰ .

> > قرطیة: ۱۵ تزوین : ۳۱۹ .

ص قسطمرتیة : ۱۹۲۱: ۲۰۰۵: ۲۹۲ . تیزر: ۲۷۳.

التنجاق (التيجاق) : ١٩٢، ١٩٢٠ . ١٩٢٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠٠ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ .

کستان ۲۴۹ ، ۳۴۹ . فرافاج : ۳۹۹ .

قریلو (انظر أیما تیلو حصار) : ۱۰۲ قیرشهر ۱۲۷۰ ، ۲۷۶، ۳۰۰، ۳۶۰، ۳۵۱ ، ۳۵۱

,... ,... ye

كسوست طاغ (داغ) : ٢٤٤، ٣٨٣. کاب : ۲۵۳، ۲۵۰ . T.Y . TST . TAO کام (تسة) ۱۸٤ كوشى (وادى) : ٧١ . كاحته ١٤٦، ١٤٥، ١٤٢، ١٥٠، کوغونیه : ۱۸۲ ، ۱۸۷ ، ۳۹۰ T13 / T1T . Yt 1 555 كاروانسراي ألثونيه : ٣٦٢ . كوه يلدوز ، ٣٥٣ . كاروانسراي سلطان : ٣٢٤ ، ٣٢٢ . كيخسرية : ٣٤٢ کالی (نهر) : ۱۸۷ كيقبادية : ۱۹۷، ۱۵۸، ۱۷۷، ۱۸۳ كانجين (قيمة) : ٧٥ YEA - YET 797, 700, TT; (245) 2155 . ۲۹۹ : کبیف TTT . . pus 246. A3. TA, V.1, 877, 777 A4 almaN 127: 41315 لأذيسق . ٨، ٩، ١٦، ٨٤٢، ٢٤٦، الكرم . ٢١، ٢٥، ٣٠، ١١٧، ١١٩، £ . 4 . TVE \*\*\* 171, 377, A77, 707, 157 Y, 42 : A; PTY, TPT, 3PT, T.3 . YEE 1 0535 114: 2528 . 11: 451 لالا (انظر أيضاً لولره) : ١٣٠ کذربیرت : ۱۰۲ 1-1:10 TAE , 117 , 345 . TAT . TAT . ot : . . . . . . YVY , YV1 : Shower كلونوروس (قلعة) : ١٢٠ ، ٢٦١ كماح (قلمة) : ١٨٢ - ١٨٤، ٢١٩، ماردین : ۱۲۲، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۱۲۲ . . 75. 148 : 1464 كوثاهية : ٢٧٣ . ٤٤٦

کورسرخ . ۲۳۰.

موت اوا : ۴۰۳ المومسل : ۵۵، ۱۳۳، ۲۷۷، ۲۷۷،

مرزیان : ۹۳ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۲۲۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ . ۲۷۲ ، ۲۷۲ . ۲۷۲ . ۲۷۲ . ۲۷۲ . ۲۷۲ .

TEE

مأليه (صحواء) : ٢٧٤

191:189: 201-

سيسر : ۱۱، ۲۱، ۲۷، ۲۹، ۲۷، ۲۰، ۱۰۰ سيف، ۱۸۰ ۱۰۰، ۲۰۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۲۰۰، نيمون : ۲۲۳ . ۱۱۲، ۱۲۲، ۲۲۲-۱۲۳، ۲۲۹، نيمون : ۲۲۳ .

۱۳۵۲, ۳۵۱ . نگیسلر : ۵: ۲۵۵ ، ۲۸۵ ، ۳۵۱ ، ۳۵۲ . ۳۵۸ . ۳۵۸ ، ۳۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ،

مليندن : ۲۰۸ عربيس : ۲۱۹ هرون (مين) : ۳۱۷ .

منداس (قلمة) ۳۳۱ ، هوزي : ۹۱ . مندان (قلمة) : ۳۱ .

الهدية : ١٥

**9** رلاشكود : (انظر ـ لاشكرد) ويراتشهر : ۹۸ .

رائشهر ۱۸۰۰ .

یاسی چمن: ۲۰۹، ۲۰۹ ند، قام : ۲۰۷

يدي قاپو : ٠٧ ! يلدوز (انظر كوه يلدوز)

اليمس : ۲۲۹ اليونان : ۱۲۰ .

## أسماء الشعوب والقبائل والطوائف

الأتراك ( التبرك ) ١٩٩٠ ، ١٦١ ، , YAY - YAT , YVE , YV-. T11 . T.4 . T.Y . T.1 . YVY , YVY , Y+p , 1AA . TTS . TYA . TYO . TYT . TET . TEO . TAY . TYV . TET . TE. . TTT . TT. . 744 . 747 . 741 . 777 . TTV . To. . TEV . TET . 1 · A . 1 · T . 1 · T . 1 · · . TAY , TAY . 2 . 5 . YAS : 287 . الأعصات : (الإعوان) : ۱۹۷ ، ۳۱۲ . TIT . الإيلمانين : ٣٧٣ : ١٤٤ . الأرمن د ۱۹۸ ، ۲۵ ، ۵۳ ، ۱۹۸ ، التركمان : ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، . T+1 , Y53 890 . E . T : Blue . Y! البوير . ٣٦ . 112. IAT appelant تكافرة الدرج . ٢٨ . أصحاب الكهف : ١٨٧ . يتو سلدوق (سلتقي) : ٢٦ الأطباء الحاذقون . ١٥١ - ١٥٢ . يتو متكوجك : ٢٥ ، الأعداب ( العدب ) : ١٤٣ ، ١٤٣ ، . Y11 . Y.V . Y.O التعار : (انظر المفول) و الجنيدية . الأغاجيين: ٢٤٤ . . 49V . TVT . 12T : 315 S الجاسيس: ٢٨٢ . . TT : 0151 البينية (طائلة من الأنراك) ٤٠٩٠ أمراء الروم : ۲۸ ، ۲۵ ، ۵۰ ، ۲۰ ، YOA: Limit 1 17 / 16 : AV : Ae : TV خوارج الهاباي : ۲۷۰ - ۲۷۵ . . 14 - 177 . 17A . 1 .. . TT. , IAE , 10Y , 15T الخوارزميون (الخوارزمية) : ۲۰۰ ،

. YOY . TYT . PFY . YEA

. \*\*\* - \*\*\* . \*\*\* . \*\*\*

الصوقية (الفقراء) . ١١٠ ، ١١٦ ، . TO! . YO. . YT9 . TTO . YVY , YTO , YTE , YTY . 441 . 477 . 471 . £\£, YVX, YVV الطيفورية : ١١٦ . . 1 . 4 : \$4.40 العباسيون (دار الحلافة ، الحلافة) . 17+ , 114 - 117 , YY - YI الرُسَامونِ الحاذقون ، ١٣٩ . . 111 , YOT , 1TO -

النو ، ۲۱ ، ۳۹۹ .

الغونوية (الدولة) : ١١٤ .

القرس : ۲۵ تا ۱۰۷ تا ۱۰۹ تا ۱۰۹ تا 1 1AA : 10T : 1EV : 1YE . 145

الفرنج (القريجة) ،

111 CT9 CTA CT C 19 1 13 . 177 . 17 . 1 . 1 . 71 . 77 , TTA . TTT . T.O . IVE TEE, YAY, YAT

الققراء (انظر الصوفية) ؛

القيارصة : ۲۹۸ . 1 - 1 - TAY , TAY , Dulle Il

القراونة : ١٠٩ .

قياصرة الروم : ٨ ، ٢٠ ، ٢٨ . الكرج (الكرجيون ، انظر أيضا : الكرج يفهرس أسماء الأماكن ) : ٢٠٥ ،

. 407 الكرميانية ، ٢٧٧ ، ٢٧٦ ، ٢٧٧ ،

. 2 . . - 799

السيروس و ۱۵۵ و ۱۸۹ و ۱۸۹ و . 174 . 175 . 177 . 17-. You , Year 17A

الروم (الروميون ، تشكري) : ٤٣ . , 170 , 177 , 45 , 47 , 77 , 1.0 , 17) , 107 , 179

. TVV , TTT , TOO , TT-. TV4 , TEE , TTV , T97 . 448

السعديون (اظر أيصا السعداق بمهرس أسماء الأماكي) : ١٣٥ ، . 134

اسقىيان: ١٩٥٠ . السلاحقة (الدولة السفجوقية) ، ٩ ، , AA , A1 , TE , T1 , 14 . E.D. TTA. TTI

سلاجقة الروم (دولة ...) : ٣٨ : . 155 : 15A : 100 : 1.Y . Y44 . TVT , T-T . T-1 الشميين : ١٤٣ ، ١٤٥ ، ١٤٦ ،

, TOT , YTY , YTT , YOT . TAS , TAT , TTO , TTE

المرجمون: ٢٣٥ . LUE : 3AY. AIT. المصريون : ٣٥٧ - ٣٥٨ . مطوّعة الغزاة : ١٢٣ . . 179 : Daylook المفول: المفل ، التتار ، الإيلجيون؟ : 11 , "AT , 15V , 1AT , 11 . \*\*\* , \*\*\* , \*14 , \*1\* . TET , TTE , TTA , TTV . TAT . TAY . TAT -TA-. YAT . YAY . YAY . YA. . TTV . TTE . YAY . YAE . TOY . TEV . TET . TTT . TTY . TT. . TO9 . FOT , TAR , TAE , TAY , TIA . 117 . 1.7 . 1.7 . 1.. معاردة الحلقة : ٢١٩ ، ٢١٨ . المماليك (الدولة المسلوكوة) : ١٧٤،

> ۳۸۰ . المنطون ، ۳۳۵ .

## فهرس أبواب الكتاب

| تقديم                                                       | 1- ز |
|-------------------------------------------------------------|------|
| مقدمة                                                       | ۳    |
| ذكر اجتماع الإخوان بالملك ركن الدين                         | 0    |
| ذكر سماع السلطان ركن الدين وفاة أبيه وتتزاع الملُّك من أعيد | ٧    |
| لأكر جلاء غياث الدين كيخسرو، والوقائع التي شاهدها في عربته  | ٨    |
| ذكر وصول السلطان لحيات الدين إلى أرمينيا                    | 1+   |
| ذكر التحاق السلطان يمنك الشام                               | 11   |
| دكر وصول السلطان من المغرب إلى استانبول                     | 17   |
| ذكر أيلم سلطتة ركن الدين سليمان شاء وجانب من معاقبه         | 41   |
| ذكر عزم السلطان ركن الدين سليمانشاه عزو الكرج               | 40   |
| ذكر أيام سلطنة عز الدين قلج أرسلان بن ركن الدين             | YA   |
| ذكر محاصرة عياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان يقونية           | **   |
| ذكر دحول السنطان عياث الدين كيخسرو - قوتية وجلوسه على العر  | ٣٤   |
| دكر توجه السلطان عياث الدين كيخسرو لفتح أتطالية             | 44   |
| ذكر عزيمة السلطان نغزو بلا دافروم، والترقي إلى درجة الشهادة | £ 7  |
| ذكر سلطتة السلطان عز الدين كيكاوس بين كيخسرو، وفتوحه        | ŧλ   |
| ذكر مكارم أخلاق السلطان عز الدين كيكاوس                     | 0.0  |
| ذكر توجه السلطان إلى أتكوريه ومحاصرة أعنيه علاء مدين        | ٨٥   |
| ذكر عصيان سكان أنطالية، وفتح ذلك التنر                      | 7.7  |

| ٦٥  | ذكر كخرك السلطان تحو سيتوب وفتحها                          |
|-----|------------------------------------------------------------|
| ٧١  | ذكر إرسال السلطان للشيخ مجد الدبي إسحاق إلى دار السلام     |
| ٧٣  | ذكر توجه السلطان نحو طرسوس                                 |
| ٧o  | ذكر محاصرة قلعة جنجن وفتحها                                |
| V1  | ذكر وصول رسل اليفوده                                       |
| ٧,  | ذكر نزوج السلطان يابنة الملك قخر الدين بهرامشه             |
| **  | لاكر يخرك السلطان فاحدا الشام                              |
| 17  | وقرف والنه الملك العزيز على مقدم السلطان لتملك هيار الشام  |
| ١   | ذكر مشاورة الأمراء فمي اختيار واحد من أبناء الملوك سلطاناً |
| 1-7 | ذكر ترجه السلطان علاء الدين إلى قوبية                      |
| 111 | ذكر يعض السير العسنة وما كان يتمتع به هذا السلطان من حلق   |
| 111 | ذكر وصول شيخ الشيوخ شهاب الدين السهرودي من جانب المخليفة   |
| 11. | ذكو شروع السلطان علاء الدين كيقباد بالمتح                  |
| 177 | دكر متح قلمة آلاره                                         |
| 144 | ذكر عمارة سور قونية وسيواس                                 |
| 14. | ذكر ورود محيي الدين بن الجوزي من حضرة الخلاقة              |
| 177 | ذكر أعذ السلطان الأمراء                                    |
| 127 | ذكر فصع فلعة كاخته                                         |
| 121 | ذاكر فتبع قلعة جمشكزاك                                     |
| 111 | ذكر فذلل المنك مسعود                                       |
| 10. | ذكر مصاهرة السلطان أولاد الملك العادل                      |
|     |                                                            |

| كر السبب في قصد السلطان فتح صحراء القم     | 100   |
|--------------------------------------------|-------|
| اكر عبور جيش السلطان يحر الخزو             | 101   |
| كر تذلل ملك الروس وطلبه الصلع              | 177   |
| كر فتح السُّغداق                           | 170   |
| كر توغل مبارز الدين جاولى في ولاية الأرم   | 17.   |
| كر فتح قلاع السواحل                        | 171   |
| كر وفود الملك علاء الدين داودشاه صاحب أرر  | 171   |
| كرقباد آباد وأمر السلطان بإعمارها          | 1.6+  |
| كر أسباب أطماع السلطان في انتزاع أورهجان   | 184   |
| كرفتح كوعونية                              | YAY   |
| كر وصول قاضي القصاة محيي اددين طاهر        |       |
| دين حوارومشاه                              | 184   |
| كر وصول رسل السلطان جلال الدين للمرة الثا  | 190   |
| كر استقبال السلطان للمدك الأشرف            | 7.7   |
| كر توجه السلطان همارية جلال الدين          | Y + 0 |
| كر حركة افرايات المتصورة للسلطنة           | ٧.٧   |
| كر انكسار طليعة الخوارومي كرة ثانية        | ۸ - ۲ |
| كر فرار طليعة خوارزمشاه للمرة انتالك       | *11   |
| كر غحرك رايات السلطان صوب أرزن الروم وفتحه | 410   |
| كر جتابة محافظ هلائية وتأديبه              | ***   |
| كر نوغل فرقة حراسة مغولية حتى سيواس        | 715   |
|                                            |       |

| ***        | ركر دحول عماكر السلطان ديار الكرج                            |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 771        | ذكر ندمل وسودان ملكة الأبيجار . وطلبها المصاهره              |
| ***        | ذكر توجه عساكر السلطان نحو الأرس                             |
| 777        | ذكر غارة المنول هملي الحوارزمية وتفرقهم                      |
| 779        | ذكر أمحشد الذي جمعه لمدلك الكامل لغزو يلاد أنروم والهزامه    |
| ***        | دكر محاربة منوك الشام نعساكر السنطان وأنهزامهم               |
| 771        | ذكر واند ووالدة مؤلف أصل هذا الهدعسر                         |
| 777        | ذكر فتم حران                                                 |
| ***4       | ذكر تصدي ناج الدين لمحاصرة آمد                               |
| * £ 1      | دكر ورود رس بلاط أوكتاى قا <i>أن إلى السلطان علاء الدي</i> ن |
| 717        | ليص الأمر الملكي الذي جاء إلى السلطان علاء أندين             |
| Y20        | دكر وقاة السلطان علاء الدير                                  |
| <b>TEA</b> | دكر تمكن السلطان عيات الدين كيحسرو عمى سرير السعطية          |
| Yo.        | دكر انقبض عدى قيرخبان وقرار الجيش الخوبرزهي                  |
| ToT        | ذكر شروع كوبك في قتل أكابر بلاد الروم                        |
| 401        | ذكر قتل الملكة العادلية وحبس بتيها                           |
| Yo E       | ذكر قتل وكوينشه لتاج الدين بووانه                            |
| 707        | ذكر فتح قلعة وسميساه، على يد كوبك                            |
| Yex        | ذكر أعد كوبك لقيمري وكمال الدين كاميار                       |
| 709        | ذكر قتل السلطان لكويك                                        |
| 171        | د کر وصول هودج منکة الکرج                                    |
|            | O 63- 87-37-3                                                |

| 777 | ذكر اعتناء السلطان يدعوة الخوارزمية للعودة          |
|-----|-----------------------------------------------------|
| TTÍ | ذكر استنجاد ملوك الشام يحضرة السلطان                |
| *77 | ذكر فتح آمد على يد مماليك السلطنة                   |
| 171 | ذكر خروج خوارج الباباي                              |
| 177 | ذكر اعتمام السلطان بانتزاع ملك ميافارقين            |
| ۲۸۰ | ذكر حدوث الفتور لهي يلاد الروم                      |
| YAT | ذكر محاربة السلطان غياث الدين لجيش المغول           |
| 177 | ذكر خواب قيصرية                                     |
| 197 | ذكر توجه الصاحب مهذب الدين إلى بايجو                |
| 753 | ذكر عودة الصاحب شمس الدين من الشلم                  |
| 194 | ذكر عودة الصاحب مهذب الذين                          |
| 799 | ذكر توجه الصاحب الإصبهاني لنندمة صابن خان           |
| r.1 | ذكر توجه الصاحب شمس الدين لغزو سيس                  |
| r.r | ذكر جلوس السلطان عز الدين كيكاوس على سرير السلطنة   |
| r-1 | ذكر احتيال بروانه                                   |
| r-4 | ذكر أستدعاء الصاحب لشرف الذين محمود                 |
| TIE | ذكر التوتر الذى وقع بين الصاحب الإصفهاني وشرف الدين |
| TIY | ذكر استقلال الصاحب شمس الدين                        |
| TTV | ذكر الأمير جلال الدين قراطاي ونفاذ حكمه             |
| TTT | ذكر وزارة القاضي عز الدين محمد الشهيد الرازي        |
| TTV | ذكر سبب الخلاف بين السلطان عز الدين وركن الدين      |
|     |                                                     |

| ن عز الدين للمرة الأولى ١٨                        | كر جلاء السلطا  |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| ن عز الدين من مُلك لشكري ٢٥                       | كر عودة السلطان |
| علاء الدين كيقباد (الثاني) • ٥٤                   | كر وفاة السلطان |
| ين لخدمة اليلاط المعظم ٢٥                         | كر توجه السلطان |
| عر الدين متهزماً ٩٠                               | كر قرار السلطان |
| ن ركن الدين قلج أرسلان المحكم وسيرته ٦٢           | كر تولي السلطان |
| مادث هلاك السلطان ركن الدين 11                    | كر السبب في -   |
| الدين كيخسرو بن قلج أرسلان ٦٨                     | كر سلطنة غياث   |
| حب قخر الدين ٦٩                                   | كر اعتزال الصأ- |
| ب في ديوان السلطنة ٧٣                             | كر تبديل المناص |
| ل الأتابك مجد الدين ٧٥                            | كر بعض أوصاف    |
| المعظمة سلجوقي خانون ابنة السلطان ركن الدين بتزوج | كر نشرف الملكة  |
| ت ولد الخطير ٧٨                                   | ن الدان وعصياد  |
| ج الملكة وسكون فتنة أولاد الخطير ٨٢               | کر وصول هود     |
| قدار من ناحية الشام ٨٦                            | كر خروج الفندا  |
| الإيلىخان الأعظم إلى حدود بلاد الروم 🔥 🗚          | کر سیب حرکہ     |
| اف معين الدين يروانه ١٩١                          | كر محاسن أوهم   |
| انيين وتسلط جمري                                  | كو سيطوة القواء |
| ي لأولاد الصاحب                                   | كر معاوية جمر   |
| ب الديوان بلاد الروم ٣                            | کر دخول صاح     |
|                                                   |                 |

ذكر سبب توغل بايجو في بلاد الروم للمرة الثانية

252

| £ . V                          |
|--------------------------------|
| ی                              |
| ٤١٠                            |
| 614                            |
| £YY                            |
| ETA                            |
| 444                            |
| £aY                            |
| المخارجي<br>وس من يحر الخرز إل |

\* \*

20

المترجم في سبطور:

الدكتور/ محمد السعيد جمال الدين

- نال بعض الأوسمة من إيران وباكستان. - صدر له سئة وعشرون كتابًا، من تألف وتحقيق وترجمة.

- أستاذ الأداب الفارسية في كلية الأداب - جامعة عين شمس.

في مختلف أنجاء العالم، وعمل بالتدريس في عبد من الجامعات العربية. - عضو بعدد من الجمعيات والهيئات العلمية والثقافية العربية والتولية.

- شارك في عشرات المؤتمرات والنبوات الطمية الدولية، وألقى العديد من المعاضرات